الدّكنوررعَبْداللّه بْنِعْبْدِالْخِيْرِ زهجركبجوث والدرائيا المربتي والانيلاميه

الدكتور / عبد السند حسن يمامة انجزء التاسع

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى



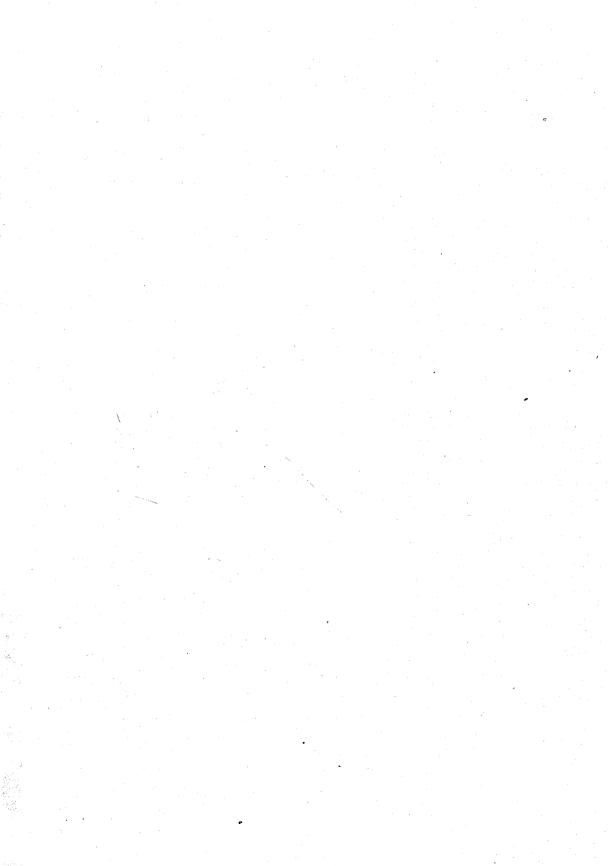

## المالخ المال

## كتاب الصيام

التمهيد

القبس

## كتاب الصيام

وهو في اللغة عبارة عن الترك والإمساك، وكذلك هو في الشريعة ، لكنّ الشريعة سلكتْ سبيلَ اللغة في تخصيص المسمّى ببعض متناولاتِه التي يُعْطِيها اشتقاقه ؛ كالقارورة والدابة وأمثالِها . وهو الإمساكُ عن الطعام والجماع ، ولم تَحْتَلِفْ في ذلك شريعة ؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ القِمِيامُ كُمّا كُنِبَ عَلَى الذّين فِي اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ القِمِيامُ كُمّا كُنِبَ عَلَى الّذِينِ فِي شريعة ؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ : (١٨٣] . قيل : يعنى شهرًا بشهر . وقيل : صفة بصفة . ولعله أراد الوجهين ، وقد بيئًا ذلك في « الأحكام » ( المنهورة والمعام والجماع الليل كله ؛ لأجل رجل مِن الأنصار لم يَتُفِقُ له أن يُصِيبَ طعامًا حتى نام ( ) . ورُوى أن عمر بنَ الخطابِ وَطِي بعدَ النوم ، فأنزَل اللهُ عزَّ وجلً : طعامًا حتى نام ( ) . ورُوى أن عمر بنَ الخطابِ وَطِي بعدَ النوم ، فأنزَل اللهُ عزَّ وجلً : أيضًا مَن سَعْ فهاهنا تظهَرُ المنازلُ ؛ وذلك بأن ( ) معصية عمرَ أو جَبَتْ شريعة ، وأباحتِ الفعل له ولجميعِ الأمة ، بما آتاهم اللهُ مِن شرفِ المنازلِ . ونهَى النبي يَكُلِّهُ وأباحتِ الفعل له ولجميعِ الأمة ، بما آتاهم اللهُ مِن شرفِ المنازلِ . ونهَى النبي يَكَلِّهُ وأباحتِ الفعل له ولجميعِ الأمة ، بما آتاهم اللهُ مِن شرفِ المنازلِ . ونهَى النبي يَكَلِّهُ وأباحتِ الفعل له ولجميعِ الأمة ، بما آتاهم اللهُ مِن شرفِ المنازلِ . ونهَى النبي يَكَلِّهُ وأباحتِ الفعل له ولجميعِ الأمة ، بما آتاهم اللهُ مِن شرفِ المنازلِ . ونهَى النبي يَكَلِّهُ المنازلُ . ونهَى النبي يَكَلِّهُ المنازلُ . ونهَى النبي يَلِهُ اللهُ مِن شرفِ المنازلِ . ونهَى النبي يَكِلِهُ المنازِهُ اللهُ عَلَاهُ والمِهمِي المُدَورِي المنازلِ . ونهَى النبي يَكُلُهُ المنازِهِ المنازلِ . ونهَى النبي يَكُلِهُ المنازِهِ المنازِهُ المنازِهِ المنازِهِ المنازِهِ المنازِهِ المنازِهِ المنازِهِ المنازِهِ المنازِهِ المنازِهُ المنازِهُ المنازِهُ المنازِهُ المنازِهِ المنازِهُ المنازِهِ المنازِهُ المنازِهِ المنازِهِ المنازِهُ المنازِهُ

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ٧٤/١، ٧٥ .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۷۳/۳۰، ۷۲ (۱۸۶۱) ، والبخاری (۱۹۱۰) ، وأبو داود (۲۳۱٤) ، والترمذی (۲۹۱۸) ، والترمذی (۲۹۱۸) ، والترمذی (۲۹۹۸) ، والنسائی (۲۱۹۷) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٨٦/٢٥ (٥٧٩٥) ، وابن جرير في تفسيره ٢٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ لأَنْ ﴾ .

القبسر

عن الوصالِ رفقًا بهم ، فقالوا له : إنكَ تُواصِلُ . فقال : «لَسْتُ كَهِيْتَكُمْ ، إنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُني ربِّي ويَسْقِيني» . فواصَلُوا ، فَوَاصَلَ بهِمْ حتى آخِرِ الشَّهْرِ ، ثُمَّ قال : «لَوْ زَادَ لَرْدُتُكُمْ» . كالمُنَكِّلِ لَهُمْ (، وإنما نهى عن الوصالِ ؛ لأنه يُشْبِهُ أفعالَ أهلِ الكتابِ ، ويُضْعِفُ الأبدانَ ، والمقصودُ العبادةُ مع بقاءِ القوَّةِ ، وإنما واصَلوا بعدَ نهيه عن الوصالِ ؛ لأنهم فَهِموا منه أنه كان نهى رفْق لا نهى عزم ، وقد قال ﷺ : «فَصْلُ ما الوصالِ ؛ لأنهم فهِموا منه أنه كان نهى رفْق لا نهى عزم ، ولذلك استَحبُ مالكُ (، الفطرَ يَشِنْ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ (، ) . ولذلك استَحبُ مالكُ (، الفطرَ لمخالفةِ أهل الكتابِ .

ورؤى الترمذى : «أَحَبُ عِبَادِ اللهِ إلى اللهِ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» ( . وقال النبى ﷺ : «لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا ما عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ» . خرَّجه النسائي ( . وقال النبي ﷺ : لرجل : «انْزِلْ فَاجْدَحْ لنا الله : «انْزِلْ فَاجْدَحْ لنا الله : «انْزِلْ فَاجْدَحْ لنا الله : إنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا . قال له : «إذا أَقْبَلَ لنا » . ( قال له : إنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا . قال له ( . ( انْزِلْ فَاجْدَحْ لنا ) » . ثم قال : «إذا أَقْبَلَ لنا » . ( قال له : إنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا . قال له عَلَيْكُ مِنْ هَلَهُنَا وَعْرَبِتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » . فأنكر الرجلُ سرعة الفطرِ ، فأعلَمه النبي ﷺ أن ذلك هو الحقُ . ووقعتْ ببغدادَ نازلةٌ تتعلَّقُ الرجلُ سرعة الفطرِ ، فأعلَمه النبي ﷺ أن ذلك هو الحقُ . ووقعتْ ببغدادَ نازلةٌ تتعلَّقُ

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۲۹۲ ، ۲۹۳ .

<sup>(</sup>۲) في د ، م : «السحور» .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٠٩٦) من حديث عمرو بن العاصي .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ج .

<sup>(</sup>٥) سیأتی تخریجه ص۸۲ .

<sup>(</sup>٦) الجَدْح : أن يحرُّك السويق بالماء ويخَوَّض حتى يستوى ، وكذلك اللبن ونحوه . النهاية ٢٤٣/١ .

<sup>· (</sup>۷ − ۷) سقط من : ج .

<sup>(</sup>٨) سقط من : م .

<sup>(</sup>۹) سیأتی تخریجه ص۷۸، ۷۹ .

القبس

بهذا الحديثِ؛ وذلك أن رجلًا قال وهو صائمُ: امرأته طالقٌ إِن أفطَوْتُ على حارً أو المردِ. فرُفِعَت المسألةُ إلى أبى نصرِ بنِ الصبّاغِ المافعيةِ بالجانبِ الغربيُ ، باردٍ. فرُفِعَت المسألةُ إلى أبى نصرِ بنِ الصبّاغِ المسلّةُ إلى أبى المسالةُ إلى أبى المسالةُ الى أبى المسالةُ الى أبى المسالةُ الله قد أفطر على غيرِ هذين وهو المسحاقُ الشيرازيُ بالمدرسةِ ، فقال : لا حِنْتَ عليه ؛ لأنه قد أفطر على غيرِ هذين وهو دخولُ الليلِ ، قال النبيُ عَلَيْتُ ، وساق الحديثَ إلى قولِه : «فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِمُ ». وفتوى ابنِ الصبّاغِ أشبهُ بمذهبِ مالكِ في تعليقِ الأيمانِ بالمقاصدِ ، وفتوى أبى إسحاقَ الشيرازيُ صريحُ مذهبِ الشافعيُ ؛ فإنه يعلّقها بالألفاظِ ولا يلتفِتُ إلى المقاصدِ . وللشيرازيُ صريحُ مذهبِ الشافعيُ ؛ فإنه يعلّقها بالألفاظِ ولا يلتفِتُ إلى المقاصدِ . وكما حُرِّم الطعّامُ والجماعُ على الصائمِ لعلَّه يتَّقِي "بصيانةِ فِيهِ" وفرجِه عن الشهواتِ ، فكذلك يُلزَمُه أن يصونَ جوارحَه عن السيئاتِ . قال النبيُ عَلَيْ : «مَنْ لَمْ يَدَعُ قُولُ الرُّورِ والعَمَلَ به فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ » أَن يصومَلُ ، فلن يُجْزِئُكُ في الامتئالِ للأمرِ ولا الفقيهُ للصائمِ إذا أكل أو جامَع : أفسدْتَ صومَك ، فلن يُجْزِئُكُ في الامتئالِ للأمرِ ولا الاجتنابِ في النهي . فكذلك يقولُ له الزاهدُ : إذا كذَبْتَ أو اغتبتَ أو فعَلْتَ الاجتنابِ في النهي . فكذلك يقولُ له الزاهدُ : إذا كذَبْتَ أو اغتبتَ أو فعَلْتَ معصيةً ، "أَيْتَ قَبَلُ عنك " صيامُك ؟ فأحدُ "الحكمينِ يظهرُ" تأثيرُه في الدنيا ، معصيةً ، "أَيْتَ قَبَلُ عنك " صيامُك ؟ فأحدُ "الحكمينِ يظهرُ" تأثيرُه في الدنيا ،

<sup>(</sup>۱) في ج: ولا على )، وفي م: (على) ، وفي د: ( ولا ). والمثبت من طبقات الشافعية ١٢٦/٥. (٢) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي ، أبو نصر شيخ الشافعية ، المعروف بابن الصباغ ، مصنف كتاب (الشامل) ، و (الكامل) و (عدة العالم والطريق السالم) ، وغيرها ، درس بالنظامية أول ما فتحت ثم عزل بعد عشرين يوما ، توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء ١٤٤/١٨ ، وطبقات الشافعية ١٢٢/٥ .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ج ، م : «بصيامه فمه» .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ٣٤٧ ، ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ج ، م : ( لم يتقبل منك ) .

<sup>(</sup>٦ – ٦) في د : (القولين يظهر) ، وفي م : (الحكمين) .

القبس

والحكمُ الآخرُ لا يظهَرُ إلا في الآخرةِ .

تقييد أن قوله: « فليس للهِ حاجة » . إذا عُصِى ، فى تركِ الطعامِ والجماعِ ، وليس للهِ حاجة فى شىء ، فإنه يتقدّش عن (الحاجاتِ ، وإنما ضرَبه مثلاً فى أن أحدَهما إذا تُرِك فليتُركِ الآخرُ ، أو فُعِل فليُفعَلِ الآخرُ ؛ إشعارًا بارتباطِهما ، لأن قولَ الزورِ والعمل به أقوى فى التحريمِ من الطعامِ والجماع ؛ لأن الطعامَ والجماع (كانا محلّكُين قبلَ الصيامِ ، وكان قولُ الزورِ وأخواتُه حرامًا ، ثم تأكّد تحريمُ ذلك كله بالصيامِ ، فكان بأن يؤثّرَ فى الإبطالِ أولى وأحرى .

تكملة : مِن تمامِ الحديثِ المتقدِّمِ قولُ النبيِّ ﷺ : «كُلُّ عَمْلِ ابنِ آدَمَ لَه إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجزِى بِهِ ، ' الحَسَنَةُ بِعَشْرِ ' أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِمْفِ إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجزِى بِهِ ، وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ ، يَذَرُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي » . فَنَهُ تبارك وتعالى على فضلِ الصيامِ بقولِه : «الصَّيامُ لِي» . وقد قال علماؤنا : في ذلك سبعة أوجه :

الأولُ: إضافتُه إليه تشريفًا وتخصيصًا كإضافةِ المساجدِ والكعبةِ ؛ تنبيهًا على شرفِ الكلُّ .

<sup>(</sup>١) في ج ، م : (تنبيه) .

۲ ) في د : والحادث وأما تأويل تلك ه .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في د : و محللان ، .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ج .

<sup>(</sup>٥) في د : ١ بعشرة ) .

<sup>(</sup>٦) سيأتي في الموطأ (٦٩٧) بنحوه . وينظر ص ٣٥٣ ، ٣٥٤ .

| الموطأ  | •••••• | •••••• |
|---------|--------|--------|
| التمهيد |        |        |

الثانى: أنه أراد بقولِه: «الصَّوْمُ لِي». الصومُ لا يعلَمُه غيرى؛ لأن كلَّ طاعةٍ لا يقْدِرُ المرُّءُ أن يُخْفِيها ، وإن أخفاها عن الناسِ لم يُخْفِها عن الملائكةِ ، والصومُ يمكِنُه أن يَنْوِيَه ولا يعلَمُ به ملَكُ ولا بشرٌ .

الثالث: أن المعنى: الصوم صفتى؛ لأن البارئ تعالى لا يَطْعَمُ ، فمن فضلِ الصيامِ على سائرِ الأعمالِ أن العبد يكونُ به (۱) على صفة مِن صفاتِ الربّ سبحانه ، وليس ذلك في أعمالِ الجوارحِ إلا في الصومِ ، فأما في أعمالِ القلوبِ فيكونُ ذلك كثيرًا ؛ كالعلم ، والكلامِ ، والإرادةِ .

الرابع: أن المعنىّ بـ: ( الصَّوْمُ لِي ) . أي: مِن صفةِ ملائكتي ؛ فإنَّ العبدَ في حالةِ الصومِ ملَكِّ ؛ لأنه (٢) لا يأكُلُ ، ويمتثِلُ العبادة ، ولا يَقْتضِي (٢) شهوةً .

الخامس: «الصَّوْمُ لى ». أن المعنى فيه أن كلَّ عملٍ أُعْلِمُكم (،) مقدارَه إلا الصوم ؛ فإنى انفرَدْتُ بعلمِه ، (ولا يطَّلِعُ عليه أحدٌ ).

السادسُ: أن معنى: «الصَّوْمُ لِي». أى: يَقْمَعُ عدوًى، وهو الشيطانُ؛ لأن سبيلَ الشيطانِ إلى العبدِ اقتضاءُ الشهواتِ، فإذا ترَكها العبدُ بقِي الشيطانُ لَقَى (٢) لا حِرَاكَ به ولا حيلة له.

<sup>(</sup>١) في ج ، م : ( فيه ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في ج ، م : ﴿ يَذَكُرُ و ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( يقضى ) .

<sup>(</sup>٤) في ج : ﴿ أُعلمتكم ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ج: ( لا أطلع عليه أحدًا ) .

<sup>(</sup>٦) في ج : و لغي ، . واللُّقي : الملقى على الأرض . النهاية ٢٦٧/٤ .

القبس

السابع: أنه رُوِى فى الأثرِ أنَّ العَبْدَ يَأْتِى يَوْمَ القِيَامَةِ بِحَسَنَاتِهِ ، وَيَأْتِى قَدْ ضَرَبَ هذا ، وشَتَمَ هذَا ، وأَخَذَ مالَ هذَا ، فَتُدْفَعُ حَسَنَاتُهُ لِغُرَمَائِهِ إِلَّا الصِّيَامَ ، يَقُولُ اللهُ عزَّ وجلً : هُوَ لَى لَيْسَ لَكُمْ إِلَيْه من (١) سَبِيلِ (٢) . وهذا إن صحَّ بديعٌ .

وقولُه: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ». مَثَلٌ، وجه التمثيلِ فيه أن المِسْكَ محبوبٌ للنفسِ، والصومَ أحبُ إلى اللهِ وأقربُ إليه مِن حبّ المسكِ إليكم وقربِه من أنفسِكم، إشارة إلى أن المسكَ أطيبُ الطَّيبِ، كذلك الصومُ أفضلُ العبادةِ. فإن قيل: فهل يكونُ أفضلَ مِن الصلاةِ بهذا المعنى؟ قلنا: العبادةُ على ضربين؛ متعدِّيةٌ ولازمةٌ، فالصومُ أفضلُ اللازمةِ لأنه منها. فإن قيل: والصلاةُ لازمةٌ، فهل هو أفضلُ منها؟ قلنا: لا أفضلَ مِن الصلاةِ، وإنما يكونُ فضلُ والصلاةُ لازمةٌ، فهل هو أفضلُ منها؟ قلنا: لا أفضلَ مِن الصلاةِ، وفرحةٌ عندَ لقاءِ الصومِ بعدَها. وقولُه: «وللصَّائِم فَرْحَتَانِ؛ فَرْحَةٌ عِندَ (إفطارِه، وفرحةٌ عندَ لقاءِ الصومِ بعدَها. وقولُه: «وللصَّائِم فَرْحَتَانِ؛ فَرْحَةٌ عِندَ (الطعامِ، وقال أهلُ العبادةِ: فرحتُه عندَ الإفطارِ (فيلَّة و الطعامِ، وقال أهلُ العبادةِ:

<sup>(</sup>١) سقط من : ج ، م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٢٧٤/٤ ، موقوفا على سفيان بن عيينة بنحوه . وينظر فتح الباري ١٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ج، م.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ج ، م : « بلذة » .

٦٣٧ – حدَّثنى يحيَى عن مالكِ ، عن نافعِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ ذكر رمضانَ ، فقال : «لا تصوموا حتى ترَوا الهلالَ ، ولا تُفطِرُوا حتى ترَوه ، فإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له » .

مالِكٌ ، عن نافِع ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، التمهيد فقال : « لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا له » (١) .

وقد مَضَى تَفْسِيرُ قَوْلِه : « فإن غُمَّ عَلَيْكُمْ » . في بابِ ثَوْرِ بنِ زَيْدٍ ، ومَضَى

حديثٌ : قال النبي عَلَيْتُ : «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا الهِلَالَ ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ » القبه الحديث إلى آخرِه . أمر اللهُ تعالى بصوم رمضان ، ورَبَطه برؤية الهلالِ ، قال اللهُ عزَّ وجلٌ : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمُ مُلَّ ﴾ [البقرة : ١٨٥] .

ولوجوبه ثلاثة شروط ؛ البلوع ، والصحة ، والإقامة ، فإن العبادات عندنا واجبة على الكفار ، وإنما سقط القضاء بدليل ، وكذلك يجِبُ الصيامُ عندَنا على المجنونِ ، في تفصيل بيانُه في كتبِ المسائلِ ، وألزَم الله عز وجل عند رؤية الهلالِ الصوم ،

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳٤٦)، وبرواية يحيى بن بكير (۱/۷ظ - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۷۲۲). وأخرجه أحمد ۲۱۸/۹ (۲۹۲۵)، والدارمى (۲۲۲۱)، والبخارى (۲۹۰۱)، ومسلم (۳/۱۰۸)، والنسائى (۲۱۲۰) من طريق مالك به.

التمصد

هناكَ كثيرٌ مِن مَعانِى هذا البابِ مِمَّا لا يُعَادُ هلهنا (١) ، وهكذا رَوَى هذا الحديث جماعَةُ أَصْحابِ نافِع ، عن نافِع ، عن ابنِ عُمرَ ، قالُوا فيه : « فإنْ غُمَّ عليكم فَاقْدُرُوا له » . وكذلك رَوَاه سالِمٌ ، عن ابنِ عُمرَ ، عن النبيِّ عليه السَّلامُ : « فإنْ غُمَّ عليكم فَاقْدُرُوا له » (٢) . وكذلك رَوَاه مالكَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ (٢) ، فَمُمَّ عليكم فَاقْدُرُوا له » (١ . وكذلك رَوَاه مالكَ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ (٢) ، وسنَذْ كُرُه في بابِه إنْ شاءَ اللهُ .

وذكر الشَّافِعِيُ (\*) هذا الحديث ، فقال : حدَّثنا إِبرَاهِيمُ بنُ سعدٍ ، عن ابنِ شِهَابٍ ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن أَبِيه ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : ﴿ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فإن غُمَّ عليكم فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ صَلَّى تَرَوْهُ ، فإن غُمَّ عليكم فَأَكْمِلُوا العِدَّة لَلاثين » . لم يَقُلْ : ﴿ فَاقْدُرُوا لَه ﴾ . والمحفُوظُ في حديثِ ابنِ عُمَرَ : ﴿ فَاقْدُرُوا لَه ﴾ .

وقد ذكر عبدُ الرَّزَّاقِ (٥) ، عن مَعْمَرٍ ، عن أَيُّوبَ ، عن نافِع ، عن ابنِ عُمرَ ، أَنَّ

القبس

وتعليقُه به إحصاءُ هلالِ شعبانَ ، قال أبو هُرَيْرَةَ : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ» . خرُجه الترمذي (١٠) .

<sup>(</sup>۱) سیأتی ص ۵۱ – ۹۶ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/١٠ ٤ (٦٣٢٣) ، والبخارى (١٩٠٠) ، ومسلم (٨/١٠٨) من طريق سالم به .

<sup>(</sup>٣) سيأتى في الموطأ (٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) الشافعي ٢/٣٧١ (٧٢٢ – شفاء العي). بلفظ: ﴿ فَاقْدُرُوا لَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٧٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٦٨٧) .

النبى ﷺ قال لهلالِ شَهْرِ رَمَضانَ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، ثُمَّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ السهيد فَأَفْطِرُوا ، فإنْ غُمَّ عليكم فَاقْدُرُوا له ثلاثين يَوْمًا ﴾ .

قال عبدُ الرَّزَّاقِ (١): وأخبَرنا عبدُ العَزِيزِ بنُ أَبَى رَوَّادٍ ، عن نافِعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : قال النبيُ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ ، فَصُومُوا لرُوْيَتِه ، وأَفْطِرُوا لرُوْيَتِه ، فإنْ غُمَّ عليكم فعُدُّوا ثلاثين » .

فهذا ما فى حديثِ ابنِ عُمَرَ . ورَوَى ابنُ عَبَّاسٍ ، وأبو هُرَيْرَةَ ، ومحذَيْفَةُ ، و وَابو هُرَيْرَةَ ، ومحذَيْفَةُ ، وأبو بَكْرَةً ، وطَلْقُ الحنفِي ، وغيرُهم ، عن النبي ﷺ : «صُومُوا لِرُوْيَتِه ، وأَفْطِرُوا لرُوْيَتِه ، فإنْ غُمَّ عليكم فأَكْمِلُوا العَدَدَ ثلاثين » . بمَعْنَى واحِدٍ . وقد ذكرنا حديثَ ابنِ عباسٍ فيما سلَفَ مِن كتابِنا هذا ، في بابٍ ثَوْرِ بنِ زَيْدٍ . وَدُونَا حديثَ ابنِ عباسٍ فيما سلَفَ مِن كتابِنا هذا ، في بابٍ ثَوْرِ بنِ زَيْدٍ .

وأمًّا حديثُ أبى هريرةَ فرُوِى عنه مِن وُجُوهِ ؛ مِن حديثِ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ (١) ، وأبى سَلَمَةً (٢) ، والأَعْرَجِ (١) ، ومحمدِ بنِ زِيَادِ (١) ، وغيرِهم . وهي

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) میأتی تخریجه ص۵۵.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (٩١٤)، وأحمد ٧٨/٣٤ (٢٠٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢١٨/٢٦ (١٦٢٩٠)، والطبراني (٨٢٣٨، ٨٢٣٨)، والدارقطني ٢/٦٣٠. (٥) سيأتي في الموطأ (٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢٥/١٣)، ومسلم (١٧/١٠٨١)، والنسائى (٢١١٨)، وابن ماجه (٦٠١٨) من طريق سعيد بن المسيب به .

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد ۲۱/ ۲۸۲، ۴۰۹/۱۵، ۲۷۸/۱۲ (۲۰۹۱، ۹۶۵، ۱۰۶۰۱)، والترمذي (۲۸٤)، والترمذي (۲۸۶)، والنسائي (۲۱۳۷) من طريق أبي سلمة به .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٢ / ٢٥٢ ( ٧٨٦٤) ، ومسلم (١٠٨١ / ٢٠) ، والنسائي (٢١٢٢) من طريق الأعرج به .

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد ١٥/ ٢٢١، ٣٤٢، ٥٣٠، ٢٥٦، ١١/١٦ (٣٣٧٦، ٥٩٥٦، ٩٨٥٨،=

التمهيد ثابِتَةً ، وسائِرُ الطُّرُقِ في هذا الحديثِ كلُّها حِسَانٌ عن النبيِّ ﷺ .

وذكَرَ مالِكٌ في « مُوَطَّئِه » حديثَ ابنِ عُمَرَ هذا ، وأَرْدَفَه بحديثِ ابنِ عَبَّاس، فَكَأَنَه، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَعْنَى حَدَيْثِ ابن عُمَرَ فَي قَوْلِه: « فَاقْدُرُوا له » . أَنْ يُكَمَّلَ شَعْبَانُ ثلاثين يومًا ، إذا غُمَّ الهِلَالُ ، على ما قال ابنُ عَبَّاسٍ ، وعلى هذا المَذْهبِ مُجمَّهُورُ أهل العِلْم ؛ ألَّا يُصَامَ رَمَضانُ إلَّا بيَقِين مِن نُحروج شَعْبَانَ ، واليَقِينُ في ذلك رُؤْيَةُ الهِلَالِ ، أو إكمَالُ (١) شَعْبَانَ ثلاثين يومًا، وكذلك لا يُقْضَى بخُروج رمَضانَ إِلَّا بمِثْل ذلك أيضًا مِن اليَقِين، وهذا أَصْلٌ مُسْتَعْمَلٌ عندَ أهل العِلْم ؛ ألَّا تَزُولَ عن أَصْل أنتَ عليه بيقين (٢) إلَّا يَتِقِينِ مِثْلِهِ ، وَأَلَّا يُتْرَكَ اليَقِينُ بِالشَّكِّ ؛ قالِ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَن شَهِـدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمْمُهُ ۚ [البقرة: ١٨٥]. يُرِيدُ، واللهُ أَعلمُ، مَن عَلِمَ منكم بدُخُولِ الشُّهْرِ، وَالعِلْمُ في ذلك ينْقَسِمُ قسمين ؛ أحدُهما ، ضَرُوريٌّ . والآخَرُ ، غَلَبَةُ ظَنِّ ؛ فالضُّرُورِيُّ أَنْ يَرَى الإِنْسَانُ الهلَالَ بعَيْنِه في جماعَةٍ كان أو وحدَه ، أو يَسْتَفِيضَ الْخَبَرُ عندَه حتى يَبْلُغَ إلى حَدٍّ يُوجِبُ العِلْمَ ، أو يُتِمَّ شَعْبَانَ ثلاثين يومًا ، فهذا كلُّه يَقِينٌ يُعْلَمُ ضَرُورَةً ،ولا يُمْكِنُ للمرءِ أَنْ يُشَكِّكَ في ذلك نَفْسَه. وأمَّا غَلَبَةُ الظُّنِّ ، فأنْ يَشْهَدَ بذلك شاهِدَان عَدْلَان ، وهذا مَعْنَى قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْ مَّهُ ﴾ . وهو مَعْنَى قَوْلِه ﷺ : ﴿ فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُم

<sup>=</sup> ۵۸۸۰، ۱۰۰۳۰)، والبخاری (۱۹۰۹)، ومسلم (۱۸/۱۰۸۱، ۱۹)، والنسائی (۲۱۱۳، ۲۱۱۷) من طریق محمد بن زیاد به .

<sup>(</sup>١) في م: ( بإكمال ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

فَاقْدُرُوا لَه ﴾ . عندَ أكثرِ أهلِ العِلْم ؛ ألَّا يُصَامَ رَمَضانُ ولا يُفْطَرَ منه إلَّا برُؤْيَةٍ صحيحة ، أو إكْمَالِ شَعْبَانَ ثلاثين يومًا ، وإنَّما وجَبِ أنْ يكونَ ذلك عندَ العُلَماءِ كذلك ؛ لأنَّ الشَّهْرَ مَعْلُومٌ أنَّه قد يكونُ تِسْعَةً وعشرين يومًا ، ويكونُ ثلاثين يومًا ، وهذا مِمَّا ( ) يُعْلَمُ عِيَانًا وأَضْطِرَارًا ، وقد قال ﷺ مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ : « نحن أُمَّةٌ أُمِّيةٌ لا نَكْتُبُ ولَا نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وهَكَذَا » . وعقَدَ الإِبْهَامَ في الثَّالِثَةِ ، « والشُّهْرُ هكَذَا ، وهَكَذَا ، وهَكَذَا » . يَعْنِي تمامَ ثلاثين يَوْمًا ، وقد ذكَرْنَا هذا الخبرَ ومثْلَه في بابٍ عبدِ اللَّهِ بنِ دِينَارِ (٢) ، عندَ قولِه ﷺ: « الشُّهْرُ تِسْعٌ وعشرون » . وذكَرْنَا في بابِ ثَوْرِ بنِ زَيْدٍ خَبَرَ ابنِ مَسْعُودٍ : لَمَا<sup>(٣)</sup> صُمْنَا مع رسولِ اللَّهِ ﷺ تِسْعًا وعشرين أَكْثَرُ ممَّا صُمْنَا معه ثلاثين (١٠). فلَمَّا كان مَعْلُومًا أنَّ الشُّهْرَ قد يكونُ تِسْعًا وعشرين ، وقد يكونُ ثلاثين ، قال رسولُ اللَّهِ عَيْكَةِ: ﴿ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَه ﴾ . يريدُ ، واللهُ أعلمُ ، بأَنْ يُكْمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين يومًا ، أو يُرَى الهلالُ قبلَ ذلك لتِشع وعشرين . وهكذا رَوَاه أبو هُرَيرَةَ ، وابنُ عباسٍ ، وحُذَيْفَةُ ، ( وجماعةٌ " ، عن النبيّ ﷺ ، ورِوَايتُهم تفسيرُ حديثِ ابنِ عُمَرَ ، في قَوْلِه : « فَاقْدُرُوا له » . فواجِبٌ أَلَّا يُصَامَ يومُ الشَّكِّ على أنَّه مِن رَمَضانَ ، وألَّا

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: « لا ».

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ما».

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ٦٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

التمهيد يُقْضَى بدُخُولِ شَهْرٍ إِلَّا بِيَقِينِ رُؤْيةٍ (١) ، أو تَمَام عَدَدٍ (١) .

وأمَّا ابنُ عُمَرَ فله مذْهَبُ ذَهَب إليه وتَأُوَّلَه في مَعْنَى ما رَوَاه مِن قَوْلِه ﷺ: « فَاقْدُرُوا له » . وأَكْثَرُ أهلِ العِلْمِ في ذلك على خلافِه ، وسنَذْكُرُ مذْهَبَه في ذلك عنه ، ونَذْكُرُ مَن تابَعَه عليه بعد في هذا البابِ إنْ شاءَ اللَّهُ ، وقال أهْلُ اللَّغَةِ : « فَاقْدُرُوا له » . كَقَوْلِه : قَدَّرُوا له . يُقَالُ : قَدَرْتُ الشيءَ ، وقَدَّرْتُه ، وأَقْدَرْتُه .

قال أبو عمرَ: أمَّا صومُ يومِ الشَّكِّ تَطَوّعًا ، فقد مَضَى القولُ فيه ، فى بابِ ثَوْرِ بنِ زَيْدِ (۲) ، وأمَّا صَوْمُه على أنْ يكونَ مِن رَمَضانَ إنْ ظهَرَ الهلالُ خَوفًا أنْ يكونَ مِن رَمَضانَ أم لا ؟ فقد اخْتَلَفَ يكونَ مِن رَمَضانَ أم لا ؟ فقد اخْتَلَفَ العلماءُ فى ذلك اخْتِلافًا كثيرًا ؛ فجعلَة قولِ مالِكِ وأصحابِه فى ذلك أنَّ يومَ العلماءُ فى ذلك اخْتِياطِ خَوْفًا أنْ يكونَ مِن رَمَضانَ ، ويجوزُ صَوْمُه الشَّكِّ لا يُصَامُ على الاخْتِيَاطِ خَوْفًا أنْ يكونَ مِن رَمَضانَ ، لم يُجْزِثُه وكان تَطُوعًا ، ومَنْ صامَه تَطَوّعًا أو احْتِيَاطًا ، ثم ثَبَتَ أنَّه مِن رَمَضانَ ، لم يُجْزِثُه وكان عليه قَضَاؤُه ، وإنْ أصبَحَ فيه يَنُوى الفِطْرَ ولم يأكُلْ ، أو أكلَ ، ثم صَحَّ أنَّه مِن رَمَضانَ ، كفّ عن الأكلِ فى بَقِيَّةِ يَوْمِه وقضَاه ، وإن أكلَ بعدَ عِلْمِه بذلك ، لم رَمَضانَ ، كفّ عن الأكلِ فى بَقِيَّةٍ يَوْمِه وقضَاه ، وإن أكلَ بعدَ عِلْمِه بذلك ، لم يَكُنْ عليه كَفَّارَةً ، إلَّا أنْ يَقْصِدَ لانتهاكِ (٤) مُومَةِ اليومِ عالِمًا بما فى ذلك من يَكُنْ عليه كَفَّارَةً ، إلَّا أنْ يَقْصِدَ لانتهاكِ (٤) مُومَةِ اليومِ عالِمًا بما فى ذلك من يَكُنْ عليه كَفَّارَةً ، إلَّا أنْ يَقْصِدَ لانتهاكِ (٤) مُرْمَةِ اليومِ عالِمًا بما فى ذلك من يَكُنْ عليه كَفَّارَةً ، إلَّا أنْ يَقْصِدَ لانتهاكِ (٤)

نكتة أصولية : قال بعضُ التابعين : إن غُمُّ الهلالُ عُمِل على تقديرِه بالحسابِ ، فإذا قال الحاسب : هو الليلة على درجة مِن الشمسِ يمكِنُ أن يظهرَ فيها عادةً إن لم

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ رَوِّيتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: (عدده).

<sup>(</sup>٣) سيأتي ص٥٧- ٥٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (من).

الإثم، فيكَفِّرَ حِينَكِذِ إِنْ كَانِ لِم يَأْكُلُ فِيهِ شيقًا حتى وَرَدَ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ ، ثم أكلَ مُتَعَمِّدًا مُنْتَهِكًا لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ ، وقد مَضَى القولُ فيما يجِبُ على مَن أَفْطَرَ عامِدًا فى رَمَضانَ بأَكْلِ أو غيرِه بأَتَمٌ ما يكونُ في بابِ ابنِ شِهَابِ (١) ، عن محمّيدِ بنِ عبد الرحمن (١٠) . والحمدُ لله .

ذَكَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (٢) ، قال : أخبَرنا داودُ بنُ قَيْسٍ ، قال : سأَلْتُ القاسِمَ بنَ محمد عن صِيَام اليوم الذي يُشَكُّ فيه مِن رَمَضانَ ، فقال : إذا كان مغِيمًا يُتَحَرَّى أنَّه مِن رَمَضانَ ، فلا يَصُمُّه .

يكنْ غَيْمٌ . فإنه يُعْمَلُ على قولِه في الصوم والفطرِ ؛ لقولِه : «فاقْدُرُوا لَهُ» . يريدُ فاحشبوا تقديرَ منازلِه التي عبَّر اللهُ عنها بقولِه : ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ ﴾ [يس: ٣٩] . وسقط بعضُ المتأخِّرين مِن الرَّحَّالين هاهنا سقطةً كبيرةً ، فنسَب هذا القولَ لبعض الشافعيةِ ، وما قال بهذا القولِ أحدٌ قبلَ التابعيُّ ولا بعدَه غيرُه ، ونحنُ لا نُنكِرُ أصلَ الحسابِ ، و لا بحرى العادة في تقديرِ المنازلِ ، لكن لا (°) يجوزُ أن يكونَ المرادَ بتأويل الحديثِ ما · ذُكِر ؛ لوجْهَيْن :

أمَّا أحدُهما: فما تفطُّن له مالكٌ وجعَله أصلًا في تأويلِ الحديثِ لمَن بعده، وذلك أنه قال عَلَيْة في الحديثِ الأوَّلِ: «فاقْدُرُوا لَهُ». فجاء بلفظ محتمِل، ثم فسَّر الاحتمالَ في الحديثِ الثاني فقال: «فأكْمِلُوا العَدَدَ ثَلَاثِينَ». فكانَ هذا تفسيرَ

<sup>(</sup>١) بعده في م: (عن مالك).

<sup>(</sup>۲) سیأتی ص ۱۹۱ – ۲۰۲ ، ۲۰۵ ،

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) في د : ( وعبره ١ .

<sup>(</sup>٥) ليس في : د .

وقال الوَلِيدُ بنُ مَزْيَدٍ: قلتُ للأَوْزَاعِيِّ: إنْ صامَ رجلٌ آخِرَ يومٍ مِن شَعْبَانَ تَطُوُّعًا ، أو خَوْفًا أَنْ يكُونَ مِن رَمَضانَ ، ثم صَحَّ أنَّه مِن رَمَضانَ ، أَيُجْزِئُه ؟ قال : نَعَمْ ، وقد وُفِّقَ لصَوْمِه . وقال الحَسنُ بنُ حَيِّ : أَكْرَهُ صَوْمَ يومِ الشَّكُ ، فإن صَامَه

لقبس التقدير.

وأما الثانى: فلا يجوزُ أن يُعَوَّلَ فى ذلك على قولِ الحسابِ ؛ لا لأنه باطلٌ ، ولكن صيانةً لعقائدِ الناسِ أن تُناطَ بالعُلْوياتِ ، وأن تُعَلَّقَ عباداتُها بتداورِ الأفلاكِ ولكن صيانةً لعقائدِ الناسِ أن تُناطَ بالعُلْوياتِ ، وأن تُعلَّقَ عباداتُها بتداورِ الأفلاكِ ومواقعِها فى الاجتماعِ والاستقبالِ ، وذلك بحرِّ عجَّاجٌ إن دخلوا فيه غرقوا ، وأين هذا لمن عَقَل من التابعين وغيرِهم من قولِ النبيِّ عَلَيْ : إلنَّا أُمَّةٌ أُمُيَّةٌ لا نَكْتُبُ ولا نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ هكذَا » الحديث (۱) ؟ فإذا كان عَلَيْ يَنْفى عن نفسِه تصريف (۱) الأناملِ المعتادةِ عند أهلِ الحسابِ ، فأولَى وأحْرَى أن يَنْفى عن نفسِه تصريف (۱) الكواكبِ وتعديلَها .

فقة : إذا كان الحكمُ منوطًا بالرؤيةِ فليس يتَّفِقُ لكلِّ أحدٍ أن يَرَاه ؛ لأن ظهورَه لحظةً على غفلةٍ ، فإنما يَرَاه بعضٌ دونَ بعضٍ ، ويَلْزَمُ الصومُ لمن لم يَرَ بمن رأَى .

واختلف الناسُ فيما يَلْزَمُ به الصومُ ؛ فقيل : يَلْزَمُ باثنين ؛ لأنهما أصلُ الحقوقِ الخفيَّةِ . وقيل : يلزَمُ بواحدٍ . وممن قاله الشافعيُ ، وقد روَى ابنُ عمرَ قال : رأيْتُ الخفيَّةِ . فقيل النَّبِيِّ وَعَلَمْتُهُ ، فأَمَرَ بالصَّوْمِ . خرَّجه أبو داودَ (٢) . وكثُرت في الهِلَالَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَعُمَّلَتُهُ ، فأَمَرَ بالصَّوْمِ . خرَّجه أبو داودَ (٢) . وكثُرت في ذلك الآثارُ . قال علماؤنا : هذه حكايةُ حالٍ ، وقضيةُ عينِ ، ويَحْتمِلُ أن يكونَ قد رآه

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص۱۱ .

<sup>(</sup>٢) في م : ( تعريف ) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٣٤٢) .

أَحَدُّ على ذلك ، فعليه القَضَاءُ إِن ثَبَتَ أَنَّه مِن رَمَضانَ . وقال أبنُ عُلَيَّة : لا يَنْبغِى لأَحَدِ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَمَضانَ بصَوْم ، فإن فَعَلَ ، ثم صَعَّ أَنَّه مِن رَمَضَانَ ، أَجْزَأ عنه . وقال الثوري : إذا أَصْبَحَ الرجلُ في اليومِ الذي يُشَكُّ فيه ولم يَنْوِ الصَّوْم ، ثم بَلغَه أنَّه مِن رَمَضانَ ، قال : يُتِمَّ صَوْمَه ، ويَقْضِي يومًا مكانَه . قال : فإن أَصْبَحَ في ذلك اليومِ وهو يَنْوِي الصوْم ، وقال : أَنْظُرُ ، فإن كان مِن رَمَضانَ صُمْتُ ، وإلا ذلك اليومِ وهو يَنْوِي الصوْم ، وقال : أَنْظُرُ ، فإن كان مِن رَمَضانَ صُمْتُ ، وإلا لم أَصُم ، فأَصْبَحَ على ذلك ، فعلِمَ أنَّه مِن رَمَضانَ ، قال : يُجْزِثُه إذا نَوَى ذلك مِن اللَّيْلِ . وقال رَبِيعَةُ بنُ عبد الرحمنِ ، وحَمَّادُ بنُ أبي سُليْمَانَ ، وابنُ أبي لَيْلَى : مَنْ صامَ يومَ الشَّكُ على أنَّه مِن رَمَضانَ ، لم يُجْزِثُه ، وعليه الإعادَةُ . ورُوكِيَ عن عُمَر ، وعليّ ، وابنِ مَسْعُودٍ ، وحُذَيْفَة ، وعَمَّارٍ ، وأبي هُرَيْرَة ، وابنِ عَبَّاسٍ ، وأنسِ بنِ وعليّ ، وابنِ مَسْعُودٍ ، وحُذَيْفة ، وعَمَّارٍ ، وأبي هُرَيْرة ، وابنِ عَبَّاسٍ ، وأنسِ بنِ مالكِ ، النَّهِيُ عن صِيَامٍ يومِ الشَّكُ مُطْلَقًا (١) .

القبس

قبلَ ابنِ عمرَ غيرُه ، فسقط الاحتجاجُ به . وهذا بيِّن جدًّا . فأما الفطرُ فاتَّفَق العلماءُ على ألا يكونَ إلا باثنين ، إلا أبا ثورٍ ، فإنه قال : يُفطَرُ بالواحدِ . وجعَله من بابِ الإخبارِ ، وخبرُ الواحدِ يلزَمُ العملُ به ، ولقد تفطَّن لمشكِلٍ وتعرَّض لعظيمٍ قد بيَّنَّاه في «مسائلِ الخلافِ» ، وأقوى ما لكم على هذه الحالةِ في التمسُّكِ به أنه مسبوق (١) بالإجماع ، إذ الاستيفاءُ للبيانِ معَه لا يمكِنُ في هذه العُجَالةِ .

بديعة : قال مالك رحِمه الله : ويقالُ للذى قال : يُصام بشهادة واحد : أرأيت إن لم يُرَ آخرَ الشهر . الكلام إلى آخرِه ، فقال : أيُصام أحد وثلاثون يومًا ؟ معناه : لا سبيلَ إلى ذلك ، إذ ليس شهر من أحد وثلاثين ، ويقالُ له : أرأيتَ إن جرَى هذا في الصوم بشاهدين ، أليس يُصامُ أحد وثلاثون يومًا ؟ فما يلزَمُ في الشاهدِ الواحدِ يلزَمُ في

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/٧١ - ٧٧، وسنن البيهقي ٤/٨٠٢، ٢٠٩، والمحلى ٦/ ٤٤٩، ٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) في د : ( مسنون ) .

ورُوِى أيضًا مثلُ ذلك عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وأبى واثِل، والشَّعْبِيّ، والنَّعْبِيّ، والشَّعْبِيّ، والنَّعْبِيّ، وعِكْرِمَةً، وابنِ سِيرِينَ (١٠).

و فكر عبدُ الرَّزَّاقِ (٢) ، عن جَعْفَرِ بنِ سُلَيْمانَ ، عن حَبِيبِ بنِ الشَّهيدِ ، قال : سَمِعتُ محمدَ بنَ سِيرِينَ يقولُ : لأَنْ أُفْطِرَ يومًا مِن رَمَضانَ لا أَتَعَمَّدُه ، أَحَبُ إلى مِن أَن أَصُومَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه مِن شَعْبَانَ .

القبس

الشاهدين لا محالةً.

فريعة : ربما خطر بالبال الاحتراز عن هذه الحالِ فيقولُ المرء : أصومُ قبلَ الشهرِ مخافة أن أواقع الفطر فيه . وهذه معصية عظيمة في الدينِ ، قال عمَّارٌ : مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكُ فَقَدْ عَصَى أبا القاسِمِ () . وقال النبي ﷺ : الا تَقَدَّموا الشَّهْرَ بيوْمٍ وَلَا الشَّكُ فَقَدْ عَصَى أبا القاسِمِ () . وقال النبي ﷺ : الا تَقَدَّموا الشَّهْرَ بيوْمٍ وَلَا بيَوْمَيْنِ ، بل روَى أبو داود : اإذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَأْتِي النَّهَانُ أَلَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَأْتِي رَمَضَانُ () . وهذا إنما فعله النبي ﷺ احترازًا مما فعل أهلُ الكتابِ ؛ لأنهم كانوا يَزيدون في صومِهم على ما فرض الله عزَّ وجلَّ عليهم أولًا وآخِرًا ، حتى بدَّلوا العبادة ؛ يَزيدون في صومِهم على ما فرض الله عزَّ وجلَّ عليهم أولًا وآخِرًا ، حتى بدَّلوا العبادة ؛ فلهذا لا يجوزُ استقبالُ رمضانَ ولا تشييعُه () . قلنا في قولِ النبي ﷺ : «مَنْ صَامَ فلهذا لا يجوزُ استقبالُ رمضانَ ولا تشييعُه () . أنه لا يجلُّ صلتُها بيومِ الفطرِ ، ولكن يصومُها رَمَضَانَ وَسِنَّا مِنْ شَوَّالِ الحديث () . إنه لا يجلُّ صلتُها بيومِ الفطرِ ، ولكن يصومُها

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٧١/٣ ، ٧٢ ، والمحلي ٦/. ١٥ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٣٢٩).

<sup>(</sup>۳) سیأتی تخریجه ص ۳۱ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ يُومِينَ ﴾ .

<sup>(°)</sup> سیأتی تخریجه ص۵۷ .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٣٣٧) .

<sup>(</sup>٧) بعده في ج ، م : ( من أجله ) .

 <sup>(</sup>A) مسلم (١١٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصارى .

وقال ابنُ سِيرِينَ : خرَجْتُ في اليوم الذي يُشَكُّ فيه ، فلم أَذْخُلْ على أَحَدٍ يُؤْخَذُ عنه العِلْمُ إِلَّا وَجَدْتُه يَأْكُلُ ، إِلَّا رَجُلَّا كَانَ يَحْسُبُ ويأَخُذُ بالحِسَابِ ، ولو لم يَعْلَمْ ذلك كان خَيْرًا له (١) . وقال مالِكُ : كان أهلُ العِلْم يَنْهَون عن صِيامِه . وقال الشَّافِعِيُّ : لا يجِبُ صومُ رَمَضانَ حتى يُسْتَيْقَنَ بدخُولِه ، ولا يُصامُ يومُ الشُّكُّ على أنَّه مِن رَمَضانَ. وقال الشَّافِعِيُّ : لو أَصْبَحَ يومَ الشُّكُّ لا يَنْوِي

متى كان ؛ لأن المقصود بالحديث : من صام رمضان فقد حصلت له مثوبة عشرة أشهرٍ ، ومَن صام ستةَ أيام فقد حصَلت له مثوبةُ ستين يومًا ، وذلك الدهرُ ، فأفضلُها أن يكونَ في عشْرِ ذي الحجَّةِ ؛ إذ الصومُ فيه أفضلُ منه في شوَّالِ ، فإن قال : لعلِّي أموتُ . قيل له : فصَّمْها في شعبانَ .

تتميم : ولأجل هذا قال العلماء : إنه إذا ثبَت أصلُ الصوم بالشهادةِ ، مُشِي بالخبرِ، فكلُّ مَن سَمِعه لَزِمه، إلا أن في ذلك تفاصيلَ كثيرةً للعلماءِ، ليس هذا موضعَها ؛ مِن أهمِّها ما روَى مسلمٌ وغيرُه عن كُريبٍ قال : أَرْسَلَتْنِي أَمُّ الفَصْلِ إلى الشَّام ، فأهْلَلْنَا ( ) هِ هَلَ لَ رَمَضَانَ عِندَ مُعَاوِيَّةَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ ، ثم قدِمتُ المَدِينَةَ فَسَأَلَني ابنُ عباس فأخْبَرتُهُ ، فقال : لكِنَّا أَهْلَلْناهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَه . فَقُــلْتُ : أَوَلا تَكْتَفَى ٣٠ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيةً وأصحابِه ؟! فقال : لا ، هكذا أمَرَنا رسُولُ اللهِ عَيْنِهُ ( ) . واختلف الناسُ في تأويل هذا الحديثِ ؛ فمنهم مَن قال : إنما فعَل ذلك ابنُ عباسٍ ؛ لأجلِ احتلافِ الآثارِ في ارتفاع الهلالِ وانخفاضِه وعُلُوه في الأفقِ وسُفْلِه ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٧٣١٧).

<sup>(</sup>٢) في د : و فأهلنا ، .

<sup>(</sup>٣) في ج ، م : ١ نكتفي ١ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ٣٣ ، ٣٤ .

الصوم ، ولم يأكُلُ ولم يَشْرَبْ حتى عَلِمَ أنَّه مِن شَهْرِ رَمَضانَ ، فأَتَمَّ صَوْمَه ، رأَيْتُ أنَّ عليه إعادَةَ صَوْم ذلك اليوم . وسَوَاءٌ كان ذلك قبلَ الزَّوَالِ أو بعدَه ، إذا أَصْبَحَ لا يَنْوِي صِيَامَه مِن شَهْرِ رَمَضانَ . قال : وكذلك لو أَصْبَحَ يَنْوِي صَوْمَه مُتَطَوِّعًا ، لم يُجْزِئُه مِن رَمَضانَ ، ولا أَرَى رَمَضانَ يُجْزِئُه إِلَّا بِإِرَادَتِه ، واللهُ أعلمُ . قال : ولا فَرْقَ عندِي بينَ الصُّوم والصَّلاةِ في هذا المَعْنَى . وقال أبو حَنِيفَةَ ، وأبو يُوسُفَ ،

التبس وإليه أشار البخاري بقولِه: (بابُ لكلِّ أهل بلدٍ رؤيتُهم) (١٠ . وهذا لا يُستنكُو في مطالع النَّيْراتِ '' ؛ فإن شَهَيلًا '' يظهَرُ في ''بعضِ الآفاقِ'' دونَ بعضِ ، وبناتُ نعشِ ( ) نيِّرٌ شماليٌّ تَرَاه في آخرِ الصيفِ حيثُ يطلُغُ سهيلٌ ، يطلُغُ من كواكبِه السبعةِ اثنان، وتَبْقَى خمسةٌ، ونَرَاها كلُّها في بلادِنا هذه مستقلَّةً عن الأُفقِ، بعيدةً على (٢) الغروبِ، ومنهم مَن قال في تأويلِ الحديثِ الصحيح: إن السماءَ كانت مُصْحِيةً (^ )، فلم يَرَه أحدٌ مِن أهلِ المدينةِ ، فكانت رؤيتُهم أقوى مِن خبرِ كُريبٍ؛ إذْ لم يكونوا يَرْجِعون مِن المعاينةِ إلى الخبرِ، فه: «ليس الخبرُ كالمعاينةِ »'`

<sup>(</sup>١) هذه ترجمة الباب عند مسلم وليس البخاري ، وينظر مسلم ٧٦٥/٢ كتاب الصيام باب رقم (٥) .

<sup>(</sup>٢) النيرات : القمران والنجوم . ينظر التعريف للمناوى ٨١/١ .

<sup>(</sup>٣) سهيل : نجم يماني ، عند طلوعه تنضج الفواكه وينقضي القيظ . التاج (س هـ ل) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في د : ﴿ أَقْصِي الْآفَاقِ ﴾ ، وفي م : ﴿ بعض الأوقات ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بنات نعش الكبرى سبعة كواكب تشاهد جهة القطب الشمالي ، شبُّهت بحملة النعش ، أربعة منها نعش لأنها مربّعة ، وثلاثٌ بناتٌ ، وكذا بنات نعش الصغرى . التاج والوسيط (ن ع ش) . (٦) في ج: ( يغيب ) .

<sup>(</sup>Y) في ج: ( على محل ) ، وفي م: ( عن ) .

<sup>(</sup>٨) أصحت السماء فهي مصحية : انكشف غيمها . المصباح المنير (ص ح ي) .

<sup>(</sup>٩) تقدم تخریجه فی ۹۸/۲ .

ومحمدٌ : لو أنَّ رجلًا أصبَح صائمًا في أوَّلِ يوم من شهرِ رمضانَ ولا يَنْوِي أنَّه مِن شهر رَمَضانَ (١) ، وَيَنْوِى بصِيَامِه التَّطَوُّعَ ، ثم عَلِمَ بعدَ ذلك أَنَّ يَوْمَه ذلك مِن ﴿ رَمَضانَ ، فإنَّه يُجْزِئُ عنه صِيَامُه ، وليس عليه قَضَاءُ ذلك اليوم . وقالُوا : لو أنَّ رَجُلًا أَصْبَحَ يَنْوِى الفِطْرَ في أَوَّلِ يوم مِن شَهْرِ رَمَضانَ ، وهو لا يَعلَمُ أَنَّه مِن رَمَضانَ ، ويَظُنُّ أنَّه مِن شَعْبَانَ ، فاسْتَبَانَ له قبلَ انْتِصَافِ النَّهَارِ أنَّه مِن رمضانَ ، فإِنَّه يُجْزِئُ عنه إِنْ لَم يَكُنْ أَكُلَ أُو شَرِبَ قَبَلَ أَنْ يَسْتَبِينَ لَه . وقالُوا : إِنْ عَلِمَ أَنَّ ذلك اليومَ مِن رَمَضانَ بعدَما انْتَصَفَ النَّهارُ ، فإنَّه يصومُ بَقِيَّةَ يَوْمِه ، وعليه قَضَاءُ ذلك اليوم. قالُوا: ولو كان هذا الصِّيامُ قَضاءً مِن رَمَضانَ ، أو مِن صِيَام كان عليه ، فإِنَّه لا يُجْزِئُه ؟ لأنَّه قد أصبَح مُفْطِرًا . قالُوا : ويُجْزِئُه أَنْ يتَطَوَّعَ به ، ولا يُجْزِئُه مِن شيء واجِبِ عليه . وقال أبو ثَوْرِ : لو أنَّ رجلًا أَصْبَحَ يَنْوِى الفِطْرَ في أوَّلِ يوم مِن شهرِ رَمَضَانَ ، وهو لا يَعْلَمُ أنَّه مِن رَمَضَانَ ، ويَرَى أنَّه مِن شَعْبانَ ، فاسْتَبَانَ له أنَّه مِن شهرِ رَمَضانَ ، قبلَ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهارُ ، لم يُجْزِئُه عن شَهْرِ رَمَضانَ ، وكان عليه قَضَاءُ ذلك اليومِ . قال : ولو نَوَى بصَوْمِ ذلك اليومِ التَّطَوُّعَ ، وهو لا يعْلَمُ أنَّه مِن رَمَضانَ ، لم يُجْزِئُه أيضًا ، وكان عليه قَضاؤُه .

قال أبو عمر : أمَّا مَن ذَهَب إلى إِبْطَالِ صَوْمٍ مَن عَقَدَ نِيْتَه على تَطَوَّعِ عن الواجِبِ ، أو صام يوم الشَّكِّ على غيرِ يَقِينِ أنَّه مِن رَمَضانَ ، فالحُجَّةُ له قولُ رسولِ اللَّهِ ﷺ : « الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وإنَّمَا لِإمْرِئُ مَا نَوَى » (٢) . وقد صَحَّ أنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شعبان».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣٢/٥ ، وسيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٩٣٢) من الموطأ .

التَّطُوَّعَ غيرُ الفَرْضِ ، فَهُ حَالٌ أَنْ يَنْوِى التَّطُوَّعَ وَيُجْزِئَه عن الفَرْضِ . ومِن جِهَةِ النَّظَرِ أَيضًا فَرْضُ رَمَضانَ قد صَعَّ بيقِينِ ، فلا يجوزُ أَدَاوُه بشَكً . ووَجُهٌ آخَرُ ، وهو أنَّهم قد أَجْمَعُوا على أنَّ مَن صلَّى أَرْبَعًا بعدَ الزَّوَالِ مُتَطَوِّعًا أو شَاكًا في دُخُولِ الوَقْتِ ، أنَّه لا يُجْزِئُه ذلك مِن صَلاةِ الظَّهْرِ ، فكذلك هذا . واللهُ أعلمُ . وأمَّا ما ذهَبَ إليه الأَوْزَاعِيُّ ، وأبو حَنِيفَة ، والثوريُّ ، وابنُ عُلَيَّة ، فحجَّتُهم أنَّ رَمَضانَ لا يحتاجُ إلى نِيَّة ، ولا يكونُ صَوْمُه تَطُوَّعًا أَبَدًا ، كما أنَّ مَن صامَ شَعْبَانَ يَنْوِى به رَمَضانَ لا يكونُ عن رَمَضانَ ، ولا يكونُ في رَمَضانَ صَوْمٌ عن غيرِه ؛ لأنَّه وَقْتُ لا تُحِيلُ فيه النَّيُّةُ العَمَلَ .

قال أبو عمرَ: قد قال بكِلَا القَوْلَيْن جماعَةٌ مِن التَّابِعِين ، ومِمَّنْ قال بقَوْلِ الأَوْلَا أَمِعُ وأَحْوَطُ مِن الأَوْلَ الأَوَّلَ أَصَحُ وأَحْوَطُ مِن الأَوْلَ الأَوَّلَ أَصَحُ وأَحْوَطُ مِن جِهَةِ الأَثْرِ والنَّظْرِ إنْ شاءَ اللهُ ، واللهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ .

وقد ذكرنا ما للعُلَماءِ مِن التَّنَازُعِ في وُمُجُوبِ النَّيَّةِ والتَّبْيِيتِ في صيامِ<sup>(٢)</sup> الفَرْضِ والتَّطَوُّعِ في بابِ ابنِ شِهَابٍ<sup>(٣)</sup>.

ذكر عبدُ الرَّزَّاقِ (1) ، قال : أخبَرنا ابنُ جُرَيْج ، قال : أخبَرنى مُزَاحِمٌ ، قال : خَطَبَ عمرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ في خِلافَتِه ، فقال : انْظُرُوا هِلَالَ رَمَضانَ ، فإن رَأَيْتُمُوه فَصُومُوا ، وإن لم تَرَوْه فأَكْمِلُوا ثلاثين يومًا . قال : وأصْبَحَ الناسُ منهم الصَّائِمُ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۳) سیأتی ص۷۵ - ۷۷.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٧٣٢١).

ومنهم المُفْطِرُ ، ولم يَرَوُا الهلالَ ، فجاءَهم الخبَرُ بأنْ قد رِىء (۱) الهِلَالُ . قال : فَكَلَّمَ الناسُ عُمَرَ ، وبعَثَ الحَرَسَ في العَسْكَرِ : مَن أَصْبَحَ صائِمًا فَلْيَتِمَّ صَوْمَه فقد وُفِّقَ له ، ومَن أَصْبَحَ مُفْطِرًا لم يَذُقْ شيئًا فَلْيَتِمَّ بَقِيَّة يَوْمِه ، ومَن كان طَعِمَ شيئًا فَلْيَتِمَّ ما بَقِيَ مِن يَوْمِه وليَقْضِ يومًا مَكانَه ، وإنِّي لَعِقْتُ لَعْقًا مِن عَسَلٍ ، فأنا صائِمَّ بَقِيَّة يَوْمِي ثم أُبْدِلُه بعدُ .

ورُوِىَ عن ابنِ عُمَرَ فى مَعْنَى ما رَوَاه عن النبى ﷺ مِن قولِه: « فإن عُمَّ عليكم فَاقْدُرُوا له » – شىء لم يُتَابِعْه على تَأْوِيلِه ذلك فيما عَلِمْتُ إِلَّا طاوُسٌ ، وأحمدُ بنُ حَنْبُلِ ، ورُوِىَ عن أسماءَ بنتِ أبى بَكْرِ مثلُ ذلك ، ورُوِىَ عن أسماءَ بنتِ أبى بَكْرِ مثلُ ذلك ، ورُوِىَ عن عائشةَ نحوُه ، وذلك أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يقولُ : إذا لم يُرَ الهلالُ ، ولم يكُنْ فى السَّمَاءِ غَيْمٌ لَيلَةَ ثلاثِينَ مِن شَعْبَانَ ، وكان صَعْوًا ، أَفْطَرَ الناسُ ولم يَصُومُوا ، وإن كان فى السَّمَاءِ غَيْمٌ فى تلكَ اللَّيلَةِ ، أَصْبَحَ الناسُ صائِمِين ، وأجزأُهم مِن رَمَضانَ ، إنْ ثَبَتَ بعدُ أنَّ الشَّهْرَ يَسْعٌ وعشرون ، ورُبَّما كان شَعْبَانُ حِينَاذِ تشعًا وعِشْرِينَ ('') . ورُوِىَ عن أسماءَ بنتِ أبى بكر أنَّها كانت تصومُ اليومَ الذي يُغَمَّى على الناسِ فيه '' . ورُوِىَ عن عائشةَ أنَّها قالت : لأَنْ أَضُومَ يومًا مِن شَعِبانَ أَحَبُ إِلَى مِن أَنْ أَفْطِرَ يومًا مِن رَمَضانَ ''.

<sup>(</sup>١) عند عبد الرزاق: (رئى): وكلاهما بمعنى؛ يقال: رَاءَ مقلوب بمعنى رأى. وينظر الأفعال للسرقسطى ٣/ ٤٩.

<sup>(</sup>۲) سيأتى تخريجه الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٤١٩/٤١ - ٤٢١ (٢٤٩٤٥) ، والبيهقي ٢١١/٤ .

وأمَّا الروايةُ بذلك عن ابنِ عُمَرَ ، فذكَرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (١) ، عن مَعْمَرٍ ، عن أَيُّوبَ ، عن نافِعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ ، أنَّه إذا كان سَحَابٌ أَصْبَحَ صائمًا ، وإن لم يكُنْ سَحَابٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا .

قال(٢): وأخبَرنا مَعْمَرٌ ، عن ابنِ طاؤسٍ ، عن أَبِيه مثلَه .

وقال أحمدُ بنُ حَنْبَلِ : صِيَامُ يومِ الشَّكِّ واجِبٌ ، وهو مُجْزِئُمِن رَمَضانَ إِنْ ثَبَتَ أَنَّه مِن رَمَضَانَ .

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ شَفْيانَ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْمِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوَهَّابِ ، قال : حدَّثنا سعيدٌ ، عن أَيُّوبَ ، عن نافِعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّةِ قال : ﴿ إِذَا رَأَيْتُم الهلالَ فصُومُوا ، وإذَا رَأَيْتُم الهلالَ فصُومُوا ، وإذَا رَأَيْتُم وهُ فَأَفْدُرُوا له ﴾ . قال نافِعٌ : فكان ابنُ عُمَرَ وإذَا رَأَيْتُموه فَأَفْطِرُوا ، فإن عُمَّ عليكم فَاقْدُرُوا له ﴾ . قال نافِعٌ : فكان ابنُ عُمَرَ يَنْظُرُ له الهِلالَ ، فإن كان صَحْوًا ورَآه صامَ ، وإن حالَ يَيْنَه ويَيْنَه قَتَرُ أَصْبَحَ صائِمًا ''.

وأخبَرنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ ،

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في جزء ترابي المنظم وهذا عند الوهاب به ، وأخرجه أحمد ٧١/٨

<sup>(</sup>٤٤٨٨)، ومسلم (٦/١٠٨٠)، وابن خزيمة (١٩١٨) من طريق أيوب به.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (حرب). والمثبت من سنن أبي داود.

قال: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وعشرون، فلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهلالَ، ولَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له». وكان ابنُ عُمَرَ إذا مَضَى لشَعْبانَ تسعٌ وعشرون نُظِرَ له الهِلالُ، فإن رُئِى فذاكَ، وإِنْ لم (أير والم يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِه سَحَابٌ ولا قَتَرٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وإن حالَ دونَ مَنْظَرِه سَحَابٌ أو قَتَرٌ أَصْبَحَ صائِمًا. قال: وكان ابنُ عُمَرَ يُفْطِرُ مع الناسِ، ولا يأخذُ بهذا الحِسَابِ (٢).

قال أبو عمرَ: هذا الأَصْلُ يَنْتَقِضُ على مَنْ أَصَّلَه ؛ لأَنَّ مَن أُغْمِى عليه هِلَالُ شَوَّالِ ، لا هِلَالُ رَمَضانَ ، فصامَ على فِعْلِ ابنِ عُمَرَ ، ثم أُغْمِى عليه هِلَالُ شَوَّالِ ، لا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ يَجْرِى على احْتِيَاطِه ، خَوْفًا أَنْ يُفْطِرَ يومًا مِن رَمَضانَ ، أو يَحْلُو أَنْ يَكُولُ احْتِيَاطَه ، فإنْ ترَكَ احْتِيَاطَه نَقَضَ ما أَصَّلَه ، وإنْ جَرَى على احْتِيَاطِه صامَ أحدًا وثلاثين يومًا ، وهذا خِلَافُ ما أمرَ اللَّهُ به عندَ الجميعِ ، ولكنَّه وإن كان كما وَصَفْنا فإنَّ لأَصْحَابِنا مثلَه مِنَ الاحْتِيَاطِ كثيرًا في الصَّلاةِ ، مثلَ قَوْلِهم : يَتَمَادَى ويُعِيدُ ، ويَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهُو . وهو خِلَافُ ما أمرَ اللَّهُ به مِن الحَمْسِ صَلُواتِ ، وهو يُشْبِهُ مَذْهَبَ ابنِ عُمَرَ في هذا البابِ ، وليشبُهُ أيضًا إعْمَالَ مالِكِ الشَّكُ في مَواضِعَ مِن الطَّهارَةِ والطَّلاقِ . واللهُ ولئلهُ أيضًا إعْمَالَ مالِكِ الشَّكُ في مَواضِعَ مِن الطَّهارَةِ والطَّلاقِ . واللهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: (يروا).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۳۲۰) - ومن طريقه الخطيب في جزء حديث ابن عمر في تراثي الهلال (۱۷) -وأخرجه الدارمي (۱۷۳۲)، والبيهقي ۲۰۶/۶ من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٣) في م : ١ يجزئ ١ .

التمهيد الموفِّقُ للصواب.

وقد كان بعضُ جِلَّةِ التَّابِعين فيما حَكَاه عنه محمدُ بنُ سِيرِينَ يذْهَبُ في هذا البابِ إلى اعتبارِه بالنَّجُومِ ، ومَنازِلِ القَمَرِ ، وطَرِيقِ الحسابِ ، وذهَبَ بعضُ فُقَهاءِ البصريين إلى أنَّ مَعْنَى قَوْلِه عليه السَّلامُ : ﴿ فَاقْدُرُوا لَه ﴾ . ارْتِقَابُ مَنَازِلِ الْقَمَرِ ، وهو عِلْمُ كانتِ العربُ تَعْرِفُ منه قَرِيبًا مِن عِلْمِ العَجَمِ .

قال أبو عمرَ: مَن ذَهَبَ إِلَى هذا المَذْهَبِ يقولُ فَى مَعْنَى قولِه عليه السَّلامُ: وافْقُدُرُوا له »: إِنَّ التَّقْدِيرَ فَى ذَلَكَ يَكُونُ إِذَا غُمَّ على الناسِ ليلةَ ثلاثين مِن شَعْبَانَ ، بأَنْ يُعْرَفَ مُسْتَهَلُّ الهلالِ فَى شَعْبانَ فَى أُوَّلِ لِيلةٍ ، ويُعْلَمَ أَنَّه يَعْكُثُ فيها سَتَةَ أَسْبَاعِ سَاعةٍ ثم يغيبُ ، وذلك فَى أَذْنَى مفارقتِه الشَّمْسَ ، ولا يَزَالُ فَى كلِّ ليلة يزيدُ على مُكْثِه فَى الليلةِ التي قبلَها سَتَةَ أَسْبَاعِ سَاعةٍ ، فإذا كان فى الليلةِ التي السَّابِعةِ ، غابَ فى يَضْفِ الليلِ ، وإذا كان ليلةُ أُربِعَ عَشْرَةَ تَأَخَّرَ سَتَةَ أَسْبَاعِ سَاعةٍ ، ولا يَزَالُ فَى كلِّ ليلةٍ يَتَأَخَّرُ طُلُوعُه عن الوَقْتِ الذي طَلَعَ فيه فى الليلةِ التي سَاعةٍ ، ولا يَزَالُ فَى كلِّ ليلةٍ يَتَأَخَّرُ طُلُوعُه عن الوَقْتِ الذي طَلَعَ فيه فى الليلةِ التي قبلَها سِتَّةَ أُسْبَاعِ سَاعةٍ ( أَلَى أَنْ يكونَ طُلُوعُه ليلةَ ثَمانٍ وعشرين ( مع الغَدَاةِ ، ولا يَزالُ فَى كلِّ ليلةٍ يَتَأَخَّرُ طُلُوعُه ليلةَ ثَمانٍ وعشرين ( مع الغَدَاةِ ، ولا يُرا لُهُ عَنْ وعشرين عُلِمَ أَنَّ الشَّهْرَ نَاقِصٌ ، وأنَّه مِن تِسْع وعشرين ( ) م الغَدَاةِ ، وإنْ لِم يُرَصُبْحَ ثَمَانٍ وعشرين عُلِمَ أَنَّ الشَّهْرَ نَاقِصٌ ، وأنَّه مِن تِسْع وعشرين ( ) ما أَنَّ للسَّهُ وَ مَنْ يَتَعَرَّفُ أَيْطَا بِمُكْثِ وَلَى السَّهُ فِي لَيَالَى النصفِ الأَوْلِ مِن الشَّهْرِ ، ومَغِيبِه مِن الليلِ ، وأَوْقَاتِ طُلُوعِه لَيَالَى النصفِ الآخَرِ مِن الشَّهْرِ ، وتَأْخُرِه عن أَوَّلِ الليلِ ، بضَرْبٍ آخَرَ مِن العِلْمِ الْمَالِي النصفِ الآخَرِ مِن الشَّهْرِ ، وتَأْخُرِه عن أَوَّلِ الليلِ ، بضَرْبٍ آخَرَ مِن العِلْمِ المَالِي المَنْ وَاللّهُ السَلْمُ المَالِي المَنْ المَنْ المَنْ عَنْ العَلْمِ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ السَّهُ المَنْ السَّهُ إِنْ السَلْمُ المَنْ المَنْ المَنْ السَّهُ المَنْ السَّهُ المَنْ المَنْ المَنْ السَّهُ اللَّهُ المَنْ السَّهُ المَنْ السَّهُ اللَّهُ المَنْ المَنْ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

والعَمَلِ عندَهُم ، ويُتَمَوَّفُ أيضًا مِن المَنازِلِ ، فإنَّ الهِلَالُ إذا طَلَعَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِن السهيد شَعْبَانَ في الشَّرَطَيْنِ<sup>(١)</sup> ، فكان شَعْبَانُ ناقِصًا ، طَلَعَ في البُطَيْنِ<sup>(١)</sup> ، ونحوُ هذا .

قال أبو عمرَ: يُمْكِنُ أَنْ يكونَ ما قاله هذا القائِلُ على التَّقْرِيبِ ؛ لأَنَّ أهلَ التَّغدِيل والامْتِحَانِ يُنْكِرُون أَنْ يكونَ هذا حَقِيقَةً ، وإذا (٢) لم يَكُنْ حَقِيقَةً ، وكانت الحقيقةُ عندَهم فيما لم تُوقِفُ الشَّريعَةُ عليه ، ولا وَرَدَتْ به سُنَّةٌ ، وبحبَ العُدُولُ عنه إلى ما سُنَّ لنا وهُدِينَا له ، وفيما ذَكَرَ هذا القائِلُ مِن الضِّيقِ والتُّنازُعِ. والاضْطِرَابِ ما لا يَلِيقُ أَنْ يَتَعَلَّقَ به أُولُو الأَلْبَابِ ، وهو مذْهَبٌ ترَكَّه العلماءُ قديمًا وحديثًا للأحادِيثِ الثابتةِ عن النبيِّ عليه السَّلامُ: ﴿ صُومُوا لَرُؤْيَتِه ، وأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِه ، فإن غُمَّ عليكم فأتِمُّوا ثلاثين » . ولم يَتَعَلَّقْ أَحَدُّ مِن فقهاءِ المسلمين فيما عَلِمْتُ باعتبارِ المَنازِلِ في ذلك ، وإنَّما هو شيءٌ رُويَ عن مُطَرِّفِ بن الشُّخِّير ، وليس بصحيح عنه ، واللهُ أعلمُ ، ولو صَحُّ ما وجَبُ اتَّبَاعُه عليه ؛ لشُذُوذِه ولمُخَالَفَةِ الحُجَّةِ له ، وقد تأوَّلَ بعضُ فُقَهاءِ البَصْرَةِ في مَعْنَى قولِه في الحديثِ : « فَاقْدُرُوا لَه » . نحوَ ذلك ، والقَوْلُ فيه واحِدٌ ، وقال ابنُ قتيبةَ في قولِه : « فَاقْدُرُوا له ﴾ . أى : فقَدَّرُوا السَّيْرَ والمَنَازِلَ . وهو قولٌ قد ذكَرْنَا شُذُوذَه ومخالفةَ أهلِ العلم له ، وليس هذا مِن شَأْنِ ابنِ قتيبةً ، ولا هو مِمَّنْ يُعَرُّمُ عَلَيه في هذا البابِ ، وقد محكِيّ عن الشافعيُّ أنَّه قال: مَن كان مذْهَبُه الاستدلالُ بالنُّجُومِ ومَنَازِلِ

<sup>(</sup>١) الشرَطان: لجمان من الحكل يقال لهما: قرنا الحمل. وهما أول لجم من الربيع. اللسان (ش ر ط).

<sup>(</sup>٢) البطين: نجم من نجوم السماء من منازل القمر بين الشرطين والثريا. اللسان (ب ط ن).

<sup>(</sup>٣) في م: ولذاه.

القَمَرِ، ثم تَبَيَّنَ له مِن جهةِ النَّجومِ أَنَّ الهلالَ الليلةَ وغُمَّ عليه ، جازَ له أَنْ يَعْتَقِدَ الصيامَ ويُبَيِّتُه ، ويُجْزِئُه . والصحيخ عنه في كُتُبِه وعندَ أَصْحابِه أَنَّه لا يَصِحُ اعْتِقَادُ رمضانَ إلَّا برُوْيَةٍ أو شَهادَةٍ عادِلَةٍ ؛ لقَوْلِه ﷺ : « صُومُوا لرُوْيَتِه ، وأَفْطِرُوا لرُوْيَتِه ، وأَفْطِرُوا لرُوْيَتِه ، فإن غُمَّ عليكم فأكْمِلُوا العدَّة ثلاثين يومًا » .

حدَّ ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، حدَّ ثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، حدَّ ثنا أبو داودَ ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ ، قال : حدَّ ثنا معاويةُ ابنُ صالِحٍ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى قَيْسٍ ، قال : سمِعتُ عائشةَ تقولُ : كان رسولُ اللَّهِ بَيَّ عَنْ عَبدِ اللَّهِ بنِ أبى قَيْسٍ ، ولا يتَحَفَّظُ مِن غيرِه ، ثم يَصُومُ لرُؤْيَةِ رسولُ اللَّهِ بَيِّ يَتَحَفَّظُ مِن شَعْبَانَ (۱) ، ولا يتَحَفَّظُ مِن غيرِه ، ثم يَصُومُ لرُؤْيَةِ رمضانَ ، فإن غُمَّ عليه ، عَدَّ ثلاثين يومًا ثم صامَ (۱) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شيئين).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۳۲۰) ، وأحمد ۸۲/٤۲ ، ۸۳ (۲۰۱۹۱) . وأخرجه ابن خزيمة (۱۹۱۰) ، وابن حبان (۳٤٤٤) ، والدارقطني ۲/۲۰۱، ۱۵۷ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به .

الهلالَ » (۱) .

التمهيد

وهذان الحديثان يَنْتُجَان بِمُطْلَانِ تَأْوِيلِ ابنِ عُمَرَ ومَذْهَبِه ، وكذلك آثارُ هذا الباب . واللهُ يُوَفِّقُ مَن يشاءُ للصَّوابِ .

وقال عَمَّارُ بنُ ياسِرٍ: مَن صامَ يومَ الشَّكُّ فقد عَصَى أبا القاسِم ﷺ .

قال أبو عمر: أمَّا الشَّهادَةُ على رؤية الهلالِ ، فأَجْمَعَ العلماءُ على أنَّه لا يُقْبَلُ في شَهَادَةِ شَوَّالٍ في الفطرِ إلَّا رَجُلَان عَدْلَان ، واخْتَلَفُوا في هلالِ رمضان ؛ فقال مالِكَ ، والثوريُ ، والأوزاعيُ ، والليثُ ، والحسنُ بنُ حيّ ، وعبيدُ اللَّهِ بنُ الحسنِ ، وابنُ عُلَيَّةَ : لا يُقْبَلُ في هِلَالِ رمضانَ ولا شَوَّالٍ إلَّا شَاهِدَا عَدْلِ ، رجلانِ . وقال أبو حنيفة وأصحابُه في رؤيةِ هلالِ رمضانَ : شَهادَةُ رجلٍ واحِد عَدْلٍ إذا كان في السماءِ عِلَّة ، و إن لم يكن في السّماءِ عِلَّة ، و إن لم يكن في السّماءِ عِلَّة ، و إن لم يكن في السّماءِ عِلَّة ، و المحتّقِ وأصحابِه ، وهو قولُ داودَ . هكذا حكاه أبو جَعْفَر الطّحاوِيُ ، عن أبي حَنيفَةً وأصحابِه ، في كتابِه الكبيرِ في الجَلَافِ ؛ اشْتَرطَ العَدَالَة ، ولم يَذْكُرِ المرأة ، وذَكَرَ عنه في «المُخْتَصَرِ » في الشّهادَةِ على هلالِ العَدَالَة ، ولم يَذْكُرِ المرأة ، وذَكَرَ عنه في «المُخْتَصَرِ » في الشّهادَةِ على هلالِ العَدَالَة ، ولم يَذْكُرِ المرأة ، وذَكَرَ عنه في «المُخْتَصَرِ » في الشّهادَةِ على هلالِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (۲۸۰٦) عن محمد بن المثنى به ، وأخرجه أحمد ۱۲۲/۳۱ (۱۸۸۲۰)، والنسائى (۲۱۲٦)، والطحاوى فى شرح المشكل (۳۷۷۰) من طريق عبد الرحمن به، وأخرجه عبد الرزاق (۷۳۳۷)، وابن الجارود (۳۹٦)، والدارقطنى ۱۲۱/۲ من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمی (۱۷۲۶)، والبخاری معلقا قبل (۱۹۰۹)، وأبو داود (۲۳۳۶)، وابن ماجه (۱٦٤٥)، والترمذی (۲۸٦)، والنسائی (۲۱۸۷).

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

رمضان : شاهِد واحد مسلم ، أو امرأة مسلمة . لم يَشْتَرِطِ العدالة ، وفي الشَّهادَةِ على هلالِ شَوَّالِ رَجُلِّ وامْرَأْتان كَسَائِرِ الحُقُوقِ ، واخْتَلَفَ قولُ الشافعي في هذه المَسْأَلَةِ ؛ فَحَكَى المُرْنِي عنه أنَّه قال : إن شَهِدَ على رؤية هلالِ رمضانَ رَجُلِّ عَدْلٌ واحِد رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَه ؛ للأَثْرِ الذي جاء فيه ، والاحتباطُ والقياسُ ألَّا يُقْبَلَ إلَّا عَدْلٌ واحِد رَأَيْتُ أَنْ أَقْبَلَه ؛ للأَثْرِ الذي جاء فيه ، والاحتباطُ والقياسُ ألَّا يُقْبَلَ إلَّا شاهدانِ . قال : ولا أَقْبَلُ على رؤيةِ هلالِ الفطرِ إلَّا عَدلينِ . وقال في « البُويْطِي » : ولا يُصَامُ رَمَضانُ ، ولا يُفْطَرُ منه بأقلٌ مِن شاهدينِ حُرَّيْن مسلمينِ عَدْلَيْن . وقال أحمدُ بنُ حَنْبَل : مَنْ رَأَى هلالَ رمضانَ وحده صام ، فإن كان عَدُلًا صُوَّمَ الناسُ احْمَدُ بنُ حَنْبَل : مَنْ رَأَى هلالَ رمضانَ وحده صام ، فإن كان عَدُلًا صُوَّمَ الناسُ بقَوْلِه ، ولا يُفْطِرُ إذا رَآه وحدَه .

قال أبو عمر: لم يَخْتَلِفِ العلماءُ فِيمَنْ رَأَى هلالَ رَمْضانَ وحدَه فلم تُقْبَلْ شَهَادَتُه ، أنَّه يصوم ؛ لأنَّه مُتَعَبَّدٌ بنَفْسِه لا بغيرِه ، وعلى هذا أكثرُ العلماء ، لا خِلَافَ في ذلك إلَّا شُذُوذٌ لا يُشْتَغَلُ به ، ومَن رَأَى هلالَ شَوَّالِ وحدَه أَفْطَرَ عندَ الشَافعي ، والحسنِ بنِ حي . ورُوِى عن مالِكِ أنَّه لا يُفْطِرُ للتَّهَمَةِ ، وهو قولُ أبى حنيفة والثوري ؛ أنَّه لا يُفْطِرُ ، ومثله قولُ اللَّيْثِ وأحمد ؛ لا يُفْطِرُ من رَأَهُ وحدَه ، واستَحبُ الشافعي أنْ يُخْفِي فِطْرَه ، وقال مالك : مَنْ رَأَى هلالَ رمضانَ وحدَه واستَحبُ الشافعي أنْ يُخْفِي فِطْرَه ، وقال مالك : مَنْ رَأَى هلالَ رمضانَ وحدَه فأَفْطَرَ فعليه الكَفَّارَةُ مع القَضَاءِ . وقال أبو حنيفة : لا كَفَّارَةَ عليه . والشَّافِعي على أصومُ أَضْلِه في الأَكْلِ ، فإن وَطِئ كَفَّرَ عندَه ، وكان الشَّغييُ والتَّخْعِي يقولان : لا يصومُ أَصْلِه في الأَكْلِ ، فإن وَطِئ كَفَّرَ عندَه ، وكان الشَّغييُ والتَّخْعِي يقولان : لا يصومُ أَحَدُ إلا مع جماعةِ الناسِ () . وقال الحسنُ ، وابنُ سِيرِينَ : يفْعَلُ الناسُ ما يفْعَلُ أَمْهُم .

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٧١/٣ .

قال أبو عمر : قد أجْمَعُوا على أنَّ الجماعَةَ لو أَخْطَأَتِ الهلالَ في ذِي الحِجَّةِ ، فوقَفَتْ بِعَرَفَةَ في اليومِ العاشرِ ، أنَّ ذلك يُجْزِثُها ، فكذلكَ الفِطْرُ والأَضْحَى . واللهُ أعلمُ .

رَوَى حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ ، عن أَيُّوبَ ، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ ، عن أَبَى هريرةَ ، عن النبى عن أَبَى هريرةَ ، عن النبى ﷺ قال : ﴿ فِطْرُكُم يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وأَضْحَاكُم يَوْمَ تُضَحُونَ ﴾ (١٠).

واخْتَلَفَ العلماءُ في الحُكْمِ إِذا رَأَى الهلالَ أهلُ بلدِ دونَ غيرِه مِن البُلدانِ ؟ فرُوِى عن ابنِ عباسٍ ، وعكرمة ، والقاسمِ بنِ محمدِ ، وسالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، أنَّهم قالُوا : لكُلِّ أهلِ بلدِ رُؤْيَتُهم . وبه قال إسحاقُ بنُ رَاهُويَه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۳۲٤)، والدارقطني ۲۳/۲، ۲۲۲، من طریق حماد بن زید به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « داود » .

ليلةَ السَّبْتِ، فلا نَزَالُ نصومُ حتى نُكْمِلَ ثلاثين يومًا أو نَرَاه . قلتُ : أَوَلا تَكْتَفِى برُؤْيَةِ معاويةَ ؟ قال : لا ، هكذَا أَمَرَنا رسولُ اللَّهِ ﷺ (١٠).

وفيه قولٌ آخَرُ رُوِى عن الليثِ بنِ سعدٍ ، والشافعيِّ ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ ، قالُوا : إذا ثَبَتَ عندَ الناسِ أَنَّ أهلَ بلدٍ رَأُوه ، فعليهم قَضَاءُ ما أَفْطَرُوا . وهو قولُ مالكِ فيما روَى ابنُ (٢) القاسِم ، وقد رُوِى عن مالِكِ - وهو مَذْهَبُ المدنيِّين مِن مالِكِ فيما روَى ابنُ القاسِم ، وقد رُوِى عن مالِكِ - وهو مَذْهَبُ المدنيِّين مِن أَصْحابِه - أَنَّ الرُّوْيَةَ لا تَلْزَمُ غيرَ البلدِ الذي حصَلَتْ فيه ، إلَّا أَنْ يَحْمِلَ الإِمَامُ على ذلك ، وأمَّا مع اختلافِ الكَلِمَةِ ، فلا ، إلَّا في البَلدِ بعَيْنِه وعَمَلِه . هذا مَعْنَى ذلك ، وقد لَخَصْنا مذَاهِبَهم في ذلك في الكتاب « الكَافِي » .

قال أبو عمر: إلى القولِ الأَوَّلِ أَذْهَبُ ؛ لأَنَّ فيه أَثَرًا مَرْفُوعًا ، وهو حديثُ حَسَنٌ تَلْزَمُ به الحُجَّةُ ، وهو قولُ صاحِبِ كبيرٍ لا مُخَالِفَ له مِن الصَّحابةِ ، وقولُ (') طائفةٍ مِن فُقَهاءِ التابعين ، ومع هذا إنَّ التَّظَرَ يدُلُّ عليه عندِى ؛ لأَنَّ الناسَ لا يُكَلَّفُونَ عِلْمَ ما غابَ عنهم في غيرِ بَلَدِهم ، ولو كُلِّفُوا ذلك لَضَاقَ عليهم ، أَرَأَيْتَ لو رِيءَ بمَكَّةً أو بخُرَاسَانَ هِلَالُ رَمَضانَ أَعْوَامًا بغيرِ ما كان بالأَنْدَلُسِ ، ثم ثَبَتَ ذلك ( بعدَ زمانٍ " عندَ أهلِ الأَنْدَلُسِ ، أو بغيرٍ ما كان بالأَنْدَلُسِ ، ثم ثَبَتَ ذلك ( بعدَ زمانٍ " عندَ أهلِ الأَنْدَلُسِ ، أو

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۳۳۲). وأخرجه أحمد ۱۰/۰ (۲۷۸۹)، ومسلم (۱۰۸۷)، والترمذی (٦٩٣)، والنسائی (۲۱۱۰) من طریق إسماعیل بن جعفر به .

<sup>(</sup>٢) في م: (الابن).

<sup>(</sup>٣) الكافي ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قال فيه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «بزمان».

عندَ بعضِهم، أو عندَ رجلٍ واحدٍ منهم، أكان يجِبُ عليه قضَاءُ ذلك وهو قد صامَ برُوْيَةٍ، وأَفْطَرَ برُوْيَةٍ، أو بكَمَالِ ثلاثين يومًا كما أُمِرَ؟ ومَن عَمِلَ بما يجِبُ عليه مِمَّا أُمِرَ به، فقد قَضَى اللَّهُ عنه، وقولُ ابنِ عباسٍ عندِى صحيحُ في هذا الباب. واللهُ المُوَفِّقُ للصَّواب.

قال أبو عمر: قد مضى القولُ مُمهًدًا فى الهلالِ يُرَى قبلَ الزَّوَالِ ، أو بعدَ الزَّوَالِ ، فى بابِ ثَوْرِ بنِ زَيْدِ (1) ، وأجْمَعَ العلماءُ على أنَّه إذا ثَبَتَ أنَّ الهلالَ مِن شَوَّالِ رِىءَ بمَوْضِعِ استهلالِه ليلًا ، وكان ثُبُوتُ ذلك وقد مَضَى مِن النَّهَارِ بعضُه ، أنَّ الناسَ يُفْطِرُون ساعَةَ جاءَهم الخبرُ النَّبَتُ فى ذلك ، فإن كان قبلَ الزَّوَالِ صلَّوا العيدَ ، بإجماعٍ مِن العلماءِ ، وأَفْطَرُوا ، وإن كان بعدَ الزَّوَالِ ، الزَّوَالِ صلَّوا العيدَ ، بإجماعٍ مِن العلماءِ ، وأَفْطَرُوا ، وإن كان بعدَ الزَّوَالِ ، فاختلفَ العلماءُ فى صلاةِ العيدِ حِينَهُذِ ؛ فقال مالِكُ وأصحابُه : لا تُصلَّى صلاةُ العيدِ فى غيرِ يومِ العيدِ ، لا فِطْرِ ولا أَضْحَى . ورُوكِى مِثْلُه عن أبى حنيفة ؛ أنَّ صلاةُ العيدِ إذا لم تُصلَّ فى يومِ العيدِ حتى تَزُولَ الشمسُ ، لم تُصلَّ بعدُ . وقال أبو العيدِ إذا لم تُصلَّ فى يومِ العيدِ حتى تَزُولَ الشمسُ ، لم تُصلَّ بعدُ . وقال أبو يُوسُفَ ومحمدٌ : يُصلِّى بهم مِن الغَدِ فيما بَيْنَهُ وبينَ الزَّوَالِ ، ولو كان فى المُؤْمنَى بهم فى اليومِ الثالثِ . وقال الثوريُّ : يَحْرُجُون فى الفِطْرِ مِن الغَدِ . وقال الثَوريُّ : يَحْرُجُون فى الفِطْرِ مِن الغَدِ . وقال التَوسُ بنُ حَيِّ لا يَخْرُجُون مِن الغَدِ فى الفِطْرِ ، ويخُرجُون فى الفِطْرِ مِن الغَدِ . وقال الحَسَنُ بنُ حَيِّ : لا يَخْرُجُون مِن الغَدِ فى الفِطْرِ ، ويخُرجُون فى الفَرْ

<sup>(</sup>۱) سیأتی ص۹۹ - ۲۲.

الأَضْحَى. وقال اللَّيْتُ: يَخْرُجُون في الفِطْرِ والأَضْحَى مِن الغَدِ. وقال الشَّهادَةُ في الفِطْرِ إلَّا بعدَ الزَّوَالِ، لم تُصَلَّ صلاةُ العيدِ بعدَ الزَّوَالِ، لم تُصَلَّ صلاةُ العيدِ بعدَ الزَّوَالِ، ولا مِن الغَدِ، إلَّا أَنْ يَتْبُتَ في ذلك حديثً.

قال أبو عمو: مَنْ ذَهَب في هذه المسألة إلى الخروجِ لصَلاةِ العيدِ مِنَ الغدِ ، فَحُجُتُهُ حديثُ أَبِي بشرِ جعفرِ بنِ أَبِي وَحُشِيَّةً ، أَنَّ أَبَا عُمَيْرِ بنَ أَنسِ حدَّثَه ، قال : أخبَر ني عُمُومَةٌ لي مِن الأنصارِ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ قالوا: أُغْمِى علينا هلالُ شَوَّالِ ، فأَصْبَحنا صِيَامًا ، فجاءَ رَكْبٌ مِن آخِرِ النَّهَارِ إلى النبي عليه السَّلامُ ، فشَهِدُوا أَنَّهم رَأُو الهلالَ بالأَمْسِ ، فأَمَرَ النبي عليه السَّلامُ الناسَ بأن السَّلامُ ، فشَهِدُوا أَنَّهم رَأُو الهلالَ بالأَمْسِ ، فأَمَر النبي عليه السَّلامُ الناسَ بأن يُفْطِرُوا مِن يَوْمِهم ، وأَنْ يَخُرُجُوا لعيدِهم مِن الغَدِ (() . وهذا حديثُ لا يَجِيءُ إلَّا بهذا الإسنادِ ، انْفَرَدَ به جَعْفَرُ بنُ أَبي وَحُشِيَّةَ أَبو بشرٍ ، وهو ثِقَةٌ ، وَاسِطِيَّ ، رَوَى عنه أَيُوبُ ، والأعمشُ ، وشعبةُ ، وهُشَيْتُم ، وأبو عَوَانَةَ . وأمَّا أبو عُمَيْرِ بنُ أَنسِ ، عنه أَيُّوبُ ، والأعمشُ ، وشعبةُ ، وهُشَيْتُم ، وأبو عَوَانَةَ . وأمَّا أبو عُمَيْرِ بنُ أَنسِ ، فيقالُ : إنَّه ابنُ أَنسِ بنِ مالِكِ ، واسْمُه عبدُ اللَّهِ ، ولم يَرْوِ عنه غيرُ أبي بشرٍ ، ومَن عنه أَلُو بُنَ أَن صلاةَ العيدِ لا فيقالُ : إنَّه ابنُ أَنَسِ بنِ مالِكِ ، واسْمُه عبدُ اللَّهِ ، ولم يَرْوِ عنه غيرُ أبي بشرٍ ، ومَن عصلي يومَ العيدِ بعدَ الزَّوالِ ، فأَحْرَى ألَّا تُصَلَّى في يومٍ آخَرَ قِيَاسًا ونظَرًا ، إلَّا أَنْ يَصِعَ بِخِلَافِه خَبَرٌ . وباللهِ التوفيقُ .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص۷۳.

الموطأ

معبد اللهِ بنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « الشهرُ تِسْعٌ وعشرونَ ، فلا عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « الشهرُ تِسْعٌ وعشرونَ ، فلا تصوموا حتى تروا الهلالَ ، ولا تُفطِرُوا حتى تروه ، فإن غُمَّ عليكم فاقدُروا له » .

التمهيد

مالِكَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « الشَّهْرُ تِسْعٌ وعشرون ، فلا تصومُوا حتى تَرَوُا الهِلالَ ، ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوُه ، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له » (١٠) .

هكذا هو عند جماعة الرواة عن مالك.

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ قاسِم ، حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ العسكرى ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ يحيى المزنى ، حدَّثنا الشافعى ، حدَّثنا مالكَ ، عن عبدِ اللهِ ابنِ دينارِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « الشَّهْرُ تسعُ وعشرون ، لا تَصُومُوا حتى تَرَوُهُ الهِلالَ ، ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْهُ ، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له » (٢) .

أمَّا قولُه: « الشهرُ تسعُ وعشرون » . فإنَّه يَختَمِلُ وَجُهَيْنِ لا ثَالِثَ لهما في النَّظرِ ؛ أحدُهما ، أنْ تكونَ الألفُ واللَّامُ اللَّذانِ في « الشَّهْرُ » إشارَةَ إلى شَهْرِ

القيس

 <sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳٤٦)، وبرواية يحيى بن بكير (۱/۷ظ - مخطوط)، وبرواية أي مصعب (۷٦٣). وأخرجه البخارى (۱۹۰۷)، وابن حبان (۳٤٤٩)، والبيهقى ۲۰۵/٤ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (٣٧٦٢) عن المزنى به. وهو عند الشافعي في السنن المأثورة (٣٤٥). وعندهما بلفظ: ﴿ فَأَكْمَلُوا العدد ثلاثين ﴾.

بعينِه ، وهو الشَّهْرُ ، واللهُ أعلمُ ، الذي آلَى فيه رسولُ اللهِ ﷺ مِن أَزْوَاجِه ، فكأنَّه قال ﷺ : هذا الشَّهْرُ تسعٌ وعشرون . أو تكونَ إشَارَةً إلى رمضانَ بعينِه ، كأنَّه قال : شَهْرُنا هذا تسعٌ وعشرون . ومعلومٌ أنَّ مِن الشُّهورِ ما يكونُ تِسْعًا وعشرينَ ، ومنها ما يكونُ ثَلاثِينَ ، فأعْلَمَ رسولُ اللهِ ﷺ أَصْحابَه أَنَّ ذلك الشهرَ تسعٌ وعشرونَ . والوجهُ الآخَوُ ، أن يكونَ أراد بقولِه : «الشهرُ تسعٌ وعشرون » . أَيْ أَنَّ الشهرَ قد يكونُ تسعًا وعشرين ، فلا تكونُ حينَيْذِ إشارَةً إلى معهُودٍ . ولا يجوزُ أن يكونَ أراد بقولِه : «الشَّهْرُ تِسْعٌ وعشرون » . أَنَّ الشُّهورَ كلها تسعٌ وعشرون » . أنَّ الشَّهورَ على «الشَّهْرُ تِسْعٌ وعشرون » . أنَّ الشُّهورَ كلها تسعٌ وعشرون ، وليس التَّعْرِيفُ في «الشَّهْرُ » هلهنا إشارَةً إلى جِنْسِ كلَّها تسعٌ وعشرون ، وليس التَّعْرِيفُ في «الشَّهْرُ » هلهنا إشارَةً إلى جِنْسِ الشَّهُورِ ، ولكنَّ المعْنَى ما ذكونا ، والأمْرُ في ذلك يَيِّنٌ لا تَنَازُعَ فيه . والحمدُ للهِ .

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ جريجٍ ، الحارثُ بنُ أَبى أُسامةَ ، قال : حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ ، قال : حدَّثنا ابنُ جريجٍ ، قال : أخْبَرَنا أبو الزبيرِ ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : اعْتَزَلَ رسولُ اللهِ عَلَيْ قال : أخْبَرَنا أبو الزبيرِ ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ : اعْتَزَلَ رسولُ اللهِ عَلَيْ نِسَاءَه شَهْرًا ، فخرَج صُبْحَ تِسْعِ (() وعشرينَ ، فقال النبي عَلَيْ : ﴿ إِنَّ الشهرَ تِسْعُ فِعَشَرُونَ » . ثم صَفَّقَ النبي عَيَيْ بيَدَيْهِ (() ثلاثًا ؛ مَرَّتَيْنِ الأَصابِعَ كلَّها ، والثالثة بتسع منها (())

<sup>(</sup>١) في الأصل، ق، م: «تسعة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ق، ص: «يديه».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (٢٤٣٨) من طريق الحارث بن أبي أسامة به ، وأخرجه أحمد (٢٤/١٠٨٤) ، وأبو يعلى (٢٤/١٠٨٤) من طريق روح به ، وأخرجه مسلم (٢٤/١٠٨٤) ، والنسائي في الكبرى (٥٩ ٩١) من طريق ابن جريج به .

## وعندَ ابنِ جُرَيْجِ في هذا المعنَى حديثُ أُمٌّ سَلَمَةَ أيضًا.

حدَّثنا الحَرِثُ بنُ السِم ، حدَّثنا قاسِم ، حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسَامَة ، حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسَامَة ، حدَّثنا ارَوْح ، حدَّثنا ابنُ جُرَيْح ، قال : أخبرني يَحيى بنُ محمدِ بنِ صَيْفِيٌ ، أنَّ عكرمة ابنَ عبدِ الرحمنِ أخبره ، أنَّ أُمَّ سَلَمَة أخبَرته ، أنَّ النبيَّ ﷺ حَلَفَ ألَّا يَدْخُلَ على بعضِ أهلِه شهرًا ، فلمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وعشرون يومًا ، غدا عليهنَّ أو راح ، فقيل له : بعضِ أهلِه شهرًا ، فلمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وعشرون يومًا ، غدا عليهنَّ أو راح ، فقيل له : حَلَفْتَ يا نبيَّ اللهِ لا تَدْخُلُ عليهنَّ شهرًا . فقال : « إنَّ الشهرَ تِسْعَةٌ وعشرون يَومًا »

ورَوَى شعبة ، قال : أنبأنى سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ ، قال : سمِعتُ أبا الحَكَمِ الشَّلَمِيَّ يُحَدِّثُ عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ آلَى مِن نِسَائِه شهرًا ، فأتاهُ جبريلُ عليه السلامُ فقال : يا محمدُ ، الشهرُ تِسْعٌ وعشرونَ (") .

ورَوَى هذا المعنَى عن النبيّ ﷺ جماعَةٌ ؛ منهم أنسُ بنُ مالِكِ ، وأمُّ سَلَمَةَ ، وابنُ عباسٍ ، وعمرُ بنُ الخَطَّابِ (٥) ، وأبو هُرَيْرَةُ (١) ، وغيرُهم بمعنَى

<sup>(</sup>١) في النسخ: «يحيي». والمثبت من مصادر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (۲٤٤٠) من طريق الحارث بن أبي أسامة به، وأخرجه أحمد (۲) أخرجه أبد (۲۹۱۸) ، ومسلم (۲۰۱۵) ، ومسلم (۲۰۱۵) ، ومسلم (۱۰۱۵) ، ومسلم (۱۰۵۰) ، والنسائي في الكبرى (۹۱۰۸) من طريق ابن جريج به .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣/٥٧٥ (١٨٨٥)، والنسائي (٢١٣٢) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٠٨١، ٣٥٨/١)، والبخاري (٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣٤٦/١ (٢٢٢)، والبخارى (٢٤٦٨)، ومسلم (١٤٧٩)، والترمذى (٢٦٩)، وابن ماجه (٤١٥٣)، والنسائي (٣٤٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٣٤٣/١٣ (٧٩٦٣)، والبزار (٣٦٧٦ - كشف).

مهيد حديثِ جابِرِ هذا.

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ ابنُ وَضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو أسامةَ ، قال : حدَّثنا أبو أسامةَ ، قال : حدَّثنا عُبيدُ اللهِ عَلَيْهُ ذَكَرَ رَمضانَ ، حدَّثنا عُبيدُ اللهِ عَن نافع ، عن ابنِ عُمَرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ ذَكَرَ رَمضانَ ، فضَرَب بيده ، وقال : «الشَّهْرُ هكذا ، وهكذا ، وهكذا - ثم عقَفَ (۱) إبهامه الثالثة - صُومُوا لرُؤْيَتِه ، وأفطِرُوا لرُؤْيَتِه ، فإن أُغْمِى عليكم فاقدُرُوا له »(۱) .

قال أبو عمر: لم يُختَلَفْ عن نافِع في هذا الحديثِ ، في قولِه: « فاقدُرُوا له » . وكذلك حديثُ مالكِ وغيرِه ، له » . وكذلك حديثُ مالكِ وغيرِه ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارِ ، عن ابنِ عمرَ " . ورَوَاه الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارِ ، فقال فيه: « فإن غُمَّ عليكم فأخصُوا العِدَّة » .

وقد مَضَى القولُ مُسْتَوْعَبًا في مَعْنَى: « فاقْدُرُوا له ». وما للعلماءِ في ذلك من الوجوهِ في بابِ نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، من كتاينا هذا (٥) ، فلا وَجْهَ لإعادَةِ شيءِ مِن ذلك هلهُنا .

قُواْتُ على سعيدِ بنِ نَصرِ وعبدِ الوارِثِ بنِ سفيانَ ، أنَّ قاسِمَ بنَ أَصْبَغَ

<sup>(</sup>١) العقف: العطف والتلوية. اللسان (ع ق ف).

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۲۱/۳ – وعنه مسلم (٤/١٠٨٠) – وأخرجه أحمد ۲۲٥/۸ (۲۱۱۱)، ومسلم (۲) ابن أبی شیبة ۲۱/۳)، ومسلم (۲) ۱۹۱۳)، وابن خزیمة (۱۹۱۳) من طریق عبید الله به .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٥) تقدم ص١٤ - ١٦ ، وص٥١ - ٣١ .

..... الموطأ

حدَّثَهم ، قال : حدَّثَنا جعفرُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سابِقِ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ ، عن عبدِ العزيزِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ ، عن عبدِ اللهِ اللهِ عمرَ ، أنَّه سَمِعَه يقولُ : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « الشهرُ تسعٌ وعشرون ، ولا تصومُوا حتى تَرَوه ، ولا تُفْطِرُوا حتى تَرَوْه ، إِلَّا أَن يُغَمَّ عليكم ، فإن غُمَّ عليكم فأخصُوا العِدَّة » .

ورَوَى هذا الحديثَ عن ابنِ عُمَرَ جماعةً - أَعْنِى حديثَ : « الشهرُ تسعُ وعشرون » - منهم عمرُو بنُ دِينَارٍ ، وسَعْدُ بنُ عُبَيْدَة ، وسعيدُ بنُ عمرٍو ، وعيرُهم . ومِمَّا يَدُلُّ على ما ذكَوْنَا في صَدْرِ هذا البابِ ما حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة ، وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرِ وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أَصْبِغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبوبكرِ سفيانَ ، قال : حدَّثنا غُندَرٌ ، عن شعبة ، عن الأسودِ بنِ قيسٍ ، قال : سمِعتُ سعيدَ بنَ عمرِو بنِ سعيدٍ ، يُحدِّثُ أَنَّه سَمِع ابنَ عُمَرَ يحدِّثُ عن النبي عَيِي ، أَنَّه قال : سمِعتُ النبي عَمَرَ يحدِّثُ عن النبي عَيِي ، أَنَّه قال : سفيم ابنَ عُمَرَ يحدِّثُ عن النبي عَيَي ، أَنَّه قال : الله قال : اله قال : الله قال الله قال : الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في جزء تراثى الهلال (٢١) من طريق جعفر بن محمد به، وعنده: «عبد العزيز - يعنى الماجشون»، وليس «الدراوردى» كما ذكر المصنف في الصفحة السابقة. وينظر تهذيب الكمال ٤٧٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤٣٤/٨ (٤٨١٥)، ومسلم (١٠/١٠٨٠) من طريق عمرو بن دينار به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٠/١٠٠) ، ومسلم (١٦/١٠٨٠) من طريق سعد به.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٨٥/٣ - وعنه مسلم (١٥/١٠٨٠) - وأخرجه أحمد ٩/٩٥ (١٠١٧)، والنسائي (٢١٤٠) من طريق شعبة به .

الموطأ

الله عن أن رسولَ الله عَلَيْهِ وَكُر رمضانَ فقال : « لا تصومُوا عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهِ ذكر رمضانَ فقال : « لا تصومُوا حتى تَرَوه ، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلُوا العَدَدَ ثلاثين » .

ثلاثين » .

التمهيد

مالك ، عن ثورِ بنِ زيدِ الدِّيليِّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ذَكَر رمضانَ فقال : « لا تصوموا حتى ترَوُا الهلالَ ، ولا تُفطِروا حتى ترَوُه ، فإن عُمَّ عليكم فأكمِلوا العِدَّةَ ثلاثين » (١) .

هكذا هذا الحديث في « الموطّأ » عند جماعة الرُّواةِ عن مالك : عن رُورِ بنِ زيدٍ ، عن ابنِ عباسٍ . ليس فيه ذكرُ عِكرمة ، والحديث محفوظ لعكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، وإنَّما رواه ثورٌ ، عن عكرمة . وقد رُوى عن رَوحٍ بنِ عُبادة هذا الحديث ، عن مالك ، عن ثورٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ الحديث ، عن مالك ، عن ثورٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ ذكر رمضان . ثم ساقه إلى آخرِه سواء . وليس في « الموطّأ » في هذا الإسنادِ عكرمة ، وزعموا أنَّ مالكًا أسقط ذِكرَ عكرمة منه لأنَّه كرِهَ أن يكونَ في كتابِه ؛ لكلامٍ سعيدِ بنِ المسيّبِ وغيرِه فيه . ولا أدرى صِحَة هذا ؛ لأنَّ مالكًا قد ذكره في كتابِ الحجّ ، وصرّح باسمِه ، ومال إلى روايتِه عن ابنِ عباسٍ ، وترك رواية عطاء في تلك المسألة ، وعطاء أجلُّ التابعين في علمِ المناسكِ والثّقةِ والأمانةِ .

روَى مالك (١٦) ، عن أبي الزبيرِ المكيّ ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عن عبدِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/١ظ – مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٧٦٤). وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (١٩٥)، والبيهقي ٢٠٥/٤ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٨٧٨).

ابنِ عباسٍ ، أنَّه سُئلَ عن رجلٍ وقَع على امرأتِه وهو بمنًى قبلَ أَنْ يُفيضَ ، فأَمَره التمهي أَنْ ينحَرَ بَدَنةً . وروَى مالكُ (١) أيضًا ، عن ثورِ بنِ زيدِ الدِّيليِّ ، عن عكرمةَ مولَى ابنِ عباسٍ ، أنَّه قال : الذى يصيبُ أهلَه قبلَ أَنْ يُفيضَ ، يعتمِرُ ويُهدِى . وبه قال مالكُ .

قال أبو عمر: عكرمة مولَى ابنِ عباسٍ من جِلَّةِ العلماءِ ، لا يَقدَ فيه كلامُ من تكلَّم فيه ؛ لأنَّه لا حُجَّة مع أحدٍ تكلَّم فيه . وقد يحتمِلُ أن يكونَ مالكَّ جبُن عن الرواية عنه ؛ لأنَّه بلغه أنَّ سعيدَ بنَ المسيَّبِ كان يرمِيه بالكذبِ ، ويحتمِلُ أن يكونَ لِما نُسِب إليه من رأي الخوارجِ ، وكلُّ ذلك باطلٌ عليه إن شاء اللهُ . وقد قال الشافعيُّ في بعضِ كُتبِه : نحن نتَّقى حديثَ عكرمة . وقد روى الشافعيُّ عن إبراهيم بنِ أبي يحيى ، والقاسم العمريُّ ، وإسحاقَ بنِ أبي فروة ، وهم ضُعفاءُ متروكونَ . وهؤلاءِ كانوا أولَى أن يُتَّقَى حديثُهم ، ولكنَّه لم يَحتَجَّ بهم في حكمٍ ، وكلُّ أحدٍ من خلقِ اللهِ يُؤخذُ من قولِه ويُتركُ إلَّا رسولَ اللهِ عَلَيْكُ.

قال عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ ، عن أبيه ، عن إسحاقَ الطبَّاعِ ، قال : سأَلتُ مالكَ بنَ أنسٍ ، قلتُ : أبلَغك أنَّ ابنَ عمرَ قال لنافعِ : لا تكذِبْ على كما كذَب عكرمةُ على ابنِ عباسٍ ؟ قال : لا ، ولكن بلَغنى أنَّ سعيدَ بنَ المسيَّبِ قال ذلك لبُردٍ مولاه (٢) . وقيل لابنِ أبى أُويسٍ : لِمَ لم يكتُبْ مالكَ حديثَ عكرمةَ مولى ابنِ عباسٍ ؟ قال : لأنَّه كان يرَى رأى الإباضيةِ .

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٨٧٩).

<sup>(</sup>٢) العلل ومعرفة الرجال ٢٦٠/١ (١٥٠٠).

وأمّّا قولُ سعيدِ بنِ المسيَّبِ فيه ، فقد ذكرَ العلَّة الموجبة للعداوةِ بينهما أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ نصرِ المروزيُ في كتابِ « الانتفاعِ بجلودِ الميتةِ » ، وقد ذكرتُ ذلك وأشباهه في كتابي كتابِ « جامعِ بيانِ أخذِ العلم وفضلِه وما ينبغي في روايتِه وحملِه » في بابٍ قولِ العلماءِ بعضِهم في بعضٍ ((أ) ، فأغنى ذلك عن إعادتِه هلهنا . وتكلَّم فيه ابنُ سيرينَ ، ولا خلافَ أعلمُه بينَ نُقَّادِ أهلِ العلمِ أنَّه أعلمُ بكتابِ اللهِ من ابنِ سيرينَ ، وقد يظنُّ الإنسانُ ظنَّا يغضَبُ له ولا يملِكُ نفسَه .

ذَكُر المُحلوانيُّ ، عن زيدِ بنِ المُحبابِ قال : سمِعْتُ الثَّوريُّ يقولُ : خُذوا تفسيرَ القرآنِ عن أربعة ؛ عن عكرمة ، وسعيدِ بنِ مُجبيرٍ ، ومجاهدٍ ، والضحَّاكِ (٢) . فبدأ بعكرمة .

وقال ابنُ عُلِيَّةَ ، عن أيوبَ ، عن عمرو بنِ دينارِ قال : دفَع إلىَّ جابرُ بنُ زيدِ مسائلَ أسألُ عنها عكرمةً ، هذا مولَى ابنِ عباسِ ، هذا البحرُ ، فاسألُوه (٣) .

وقال سفيانُ بنُ عيينةَ ، عن عمرِو بنِ دينارِ قال : أعطاني جابرُ بنُ زيدٍ صحيفةً فيها مسائلُ ، فقال : سلْ عنها عكرمة . قال : فكأنّى تبطَّأْتُ . قال : فانتزَعها من يدى ، وقال : هذا عكرمةُ ، هذا مولَى ابن عباس ، هذا أعلمُ

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله ١٠٨٧/٢ – ١١١٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدى ١٤١٥/٤، وأبو نعيم في الحلية ٣٢٨/٣ ، ٣٢٩ من طريق زيد به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد ٢/٣٨، ه/٢٨٨، والعقيلي ٣٧٤/٣ من طريق ابن علية به.

(۱) الناسِ

وقال جرير (٢) ، عن مُغيرة ، عن إبراهيم ، قال : قيل لسعيدِ بنِ جبيرٍ : أَتَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ منك ؟ قال : نعم ، عكرمة . قال : فلمَّا قُتِل سعيدُ بنُ جبيرٍ قال إبراهيم : ما حلَّف بعدَه مثلَه (٢) .

قال أبو عبدِ اللهِ المروزي : وحدَّثنا يحيى بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَّة ، عن أيوبَ قال : نُبُّعتُ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنه قال : لو كفَّ عنهم عكرمةُ من حديثِه لشُدَّتْ إليه المطايا ('') .

قال: وحدَّثنا إسحاقُ بنُ راهُويَه ، قال: أخبَرنا يحيى بنُ ضُريسٍ ، عن أبى سنانٍ ، عن حبيبِ بنِ أبى ثابتٍ قال: اجتمَع عندى خمسةٌ لا يجتمِعُ عندى مثلُهم أبدًا ؛ عطاءٌ ، وطاوسٌ ، ومجاهدٌ ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ ، وعكرمةُ ، فتذاكروا التفسيرُ ، فأقبَلَ مجاهدٌ وسعيدُ بنُ جبيرٍ على عكرمةَ يسألانِه عن التفسيرِ وهو يُجيبُهما (٥).

قال : وحدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ ، قال : حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن أَيُّوبَ قال : اجتمَع عكرمةُ وسعيدُ بنُ مُجبيرٍ وطاوسٌ وعدَّةٌ من أصحابِ ابنِ عباسٍ ، فكان

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٤٨٤) من الموطأ.

<sup>(</sup>٢) في ق: ١ جابر ١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن معين ٣٥٨/٣ (١٧٤٠ - تاريخ الدورى) ، والعقيلي ٣٧٥/٣، وأبو نعيم في الحلية ٣٢٦/٣ من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد ٣٨٥/٢، ٣٨٨/ من طريق ابن علية به.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣٢٦/٣، ٩/٤ من طريق يحيى به.

## مهيد عكرمة صاحب الحديث.

قال: وأخبَرنا محمدُ بنُ يحيى ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، قال: قال رجلٌ لأيوبَ: أكان عكرمةُ يُتَّهَمُ ؟ فسكَتَ هُنيهةً ثم قال: أمَّا أنا فإنِّي لم أكنْ أتَّهمُهُ (١)

وبه عن أيوبَ قال : قال عكرمةُ : أرأيتَ هؤلاء الذين يُكذِّبوننِي من خلفِي ، أفلا يُكذِّبوننِي في وجهِي (٢) ؟

قال: وحدَّثنا الحُلوانيُّ ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال: حدَّثنا سلَّامُ ابنُ مسكينِ ، قال: سمِعتُ قتادةً يقولُ: كان الحسنُ من أعلمِ الناسِ بالحلالِ والحرامِ ، وكان عطاءٌ من أعلمِ الناسِ بالمناسكِ ، وكان عكرمةُ من أعلمِ الناسِ بالتَّفسيرِ (٢) .

قال: وحدَّ ثنا الحُلواني ، قال: حدَّ ثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الكريمِ الصنعاني ، قال: حدَّ ثنا عبدُ الصمدِ بنُ معقلٍ ، أنَّ عكرمةَ قدِم على طاوسِ اليمنَ ، فحمَلَه طاوسٌ على نجيبٍ ، وأعطاه ثمانينَ دينارًا ، فقيلَ لطاوسٍ في ذلك ، فقال: ألا أشترِي علمَ ابنِ عباسٍ لعبدِ اللهِ بنِ طاوسٍ بنجيبٍ وثمانينَ دينارًا () ؟

القبس .....ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد ٥/ ٢٨٩، وأحمد في العلل ١٥٩/١ (٨١٦)، والعقيلي ٣٧٥/٣، ٣٧٦ من طريق سليمان به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ٥/٢٨٨ عن سليمان به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفسوى في المعرفة ٧٠١/١ ، ٧٠٢ من طريق سلام به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه العقيلي ٣٧٦/٣ من طريق الحسن بن على الحلواني به.

وذكر عباس (۱) ، عن يحيى بنِ معينٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ فَضيلٍ ، قال : التمها حدَّثنا عثمانُ بنُ حَكيمٍ ، قال : جاء عكرمةُ إلى أبى أُمامةَ بنِ سهلٍ وأنا جالس ، فقال : يا أبا أُمامةَ ، أسمِعْتَ ابنَ عباسٍ يقولُ : ما حدَّثكم به عكرمةُ فصدُّقوه ، فإنَّه لم يكذِبْ على ؟ قال : نعم .

وقد روِّينا أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ قال له : اخرُجْ يا عكرمةُ فأفْتِ الناسَ ، ومَن سأَلكَ عمَّا لا يعنيه فلا تُفْتِه ، فإنَّك تطرَحُ عن نفسِك ثُلُثيْ مُؤنةِ الناسِ (٢)

قال عباس (٢) : قال يحيى بنُ معين : مات ابنُ عباسٍ وعكرمةُ عبدٌ ، فباعه على بنُ عبدِ اللهِ ، فقيل له : تبيعُ علمَ أبيك ؟ فاسترْجعَه .

وقال عثمانُ بنُ سعيدِ السِّجستانيُ : قلتُ ليحيى بنِ معينِ : عكرمةُ أحبُ إليك أو سعيدُ بنُ جبيرِ ؟ فقال : ثقةٌ وثقةٌ . قلتُ : فعكرمةُ أو عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ ؟ فقال : كلاهما . ولم يخترُ .

وقال أبو الحسنِ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ صالحِ الكوفيُّ (\*) : عكرمةُ مولَى ابنِ عباسِ ثقةٌ ، وهو برىءٌ مما رماه الناسُ به من الحروريةِ .

وذكر عيسى بنُ مسكينٍ ، عن محمدِ بنِ الحجاجِ بنِ رِشدينٍ ، عن أحمدَ

تاريخ الدورى ٣/٩٥٢ (١٢١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الدوري ٣/١٠٥ (٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الدارمي (٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) ثقات العجلي (١١٦٠).

ابنِ صالح المصرى قال: عكرمة مولى ابنِ عباس بربرى من المغرب. وقال أبو العرب: سمِعتُ قُدامة بن محمد يقول: كان خُلفاء بنى أُميَّة يُرسِلونَ إلى العرب يطلُبونَ مجلودَ الخرفانِ التي لم تُولدُ بعدُ ، العسليَّة . قال: فربَّما ذُبحَتِ المائةُ شاةِ فلا يُوجدُ في بطنِها إلا واحدٌ عسليٌ ، كانوا يتَّخذونَ منها الفِراء ، فكان عكرمة يستعظم ذلك ويقول: هذا كُفرٌ ، هذا شركٌ . فأخذ ذلك عنه الصَّفريَّةُ والإباضيَّةُ ، فكفَّروا الناسَ بالذُّنوبِ .

قال أبو عمرَ: لهذا كان سُحنونٌ يقولُ: يزعُمون أنَّ عكرمةَ مولَى ابنِ عباسٍ أَضلَّ المغربَ.

قال أبو عمر: نزَل عكرمةُ مولَى ابنِ عباسِ المغربَ، ومكَث بالقيروانِ بُرهةً، ومِن الناسِ مَن يقولُ: إنَّه مات بها. والصحيحُ أنَّه مات بالمدينةِ هو وكثيُّرُ عزَّةَ الشاعرُ في يومٍ واحدٍ. ذكر ابنُ أبي مريمَ، "عن ابنِ الهيعةَ، عن أبي الأسودِ قال: أنا مدَّحْتُ المغربَ لعكرمةَ مولَى ابنِ عباسٍ، ذكرُتُ له حالَ أهلِها، فخرجَ إلى المغربِ ومات بها(").

قال أبو عبد اللهِ المروزى: قد أجمَع عامَّةُ أهلِ العلمِ على الاحتجاجِ بحديثِ عكرمة ، واتَّفقَ على ذلك رُوساءُ أهلِ العلمِ بالحديثِ من أهلِ عصرِنا ؛ منهم أحمدُ بنُ حنبلٍ ، وإسحاقُ بنُ راهُويَه ، وأبو ثورٍ ، ويحيى بنُ معينٍ ، ولقد

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدى ٥/٥٠٦ من طويق ابن أبي مويم به.

سألتُ إسحاقَ بنَ راهُويَه عن الاحتجاجِ بحديثه ، فقال لى : عكرمةُ عندنا إمامُ الدُنيا . وتعجّب من سُؤالِي إيَّاه . قال : وأخبَرني غيرُ واحد أنَّهم شهدوا يحيّي بنَ معين وسأَله بعضُ الناسِ عن الاحتجاجِ بحديثِ عكرمةَ فأظهَر التَّعجُب . قال المروزي : وعكرمةُ قد ثبتتُ عدالتُه بصحبةِ ابنِ عباسِ وملازمتِه إيَّاه ، وبأنَّ غيرَ واحدِ من أهلِ العلمِ رووا عنه وعدَّلوه ، وما زالَ أهلُ العلمِ بعدَهم يروُونَ عنه . قال : وممَّن روى عنه من جِلَّةِ التابعين ؛ محمدُ بنُ سيرين ، وجابرُ بنُ زيدٍ ، وطاوسٌ ، والزهري ، وعمرُو بنُ دينارٍ ، ويحيى بنُ سعيدِ الأنصاري ، وغيرُهم . قال أبو عبدِ اللهِ المروزي : وكلُّ رجلِ ثبتَتْ عدالتُه برواية أهلِ العلمِ عنه ، وحملِهم حديثه ، فلن يُقبلَ فيه تجريحُ أحدِ جرَّحه حتى يثبُتَ ذلك عليه بأمرٍ لا يُجهلُ وأنْ يكونَ بُرحةً ، فأمًّا قولُهم : فُلانٌ كذَّابٌ . فليسَ ممًّا يثبُتُ به جرحُ حتى يتبيَّنَ ما قاله .

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيَى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أيُوبَ الرَّقِّى ، قال : سيعتُ أبا بكرٍ أحمدَ بنَ عمرِو البزَّارَ يقولُ : روَى عن عكرمةَ مائةٌ وثلاثينَ – رجلًا ، من وُجُوهِ عن عكرمةَ مائةٌ وثلاثينَ – رجلًا ، من وُجُوهِ البُلدانِ ، بينَ مكِّى ، ومدنى ، وكوفى ، وبصرى ، ومِن سائرِ البُلدانِ ، كلُّهم روَى عنه ، ورضى به .

قال أبو عمرَ: جماعةُ الفقهاءِ وأثمَّةُ الحديثِ الذين لهم بصرَّ بالفقهِ والنَّظرِ ('هذا قولُهم') ؛ أنَّه لا يُقبلُ من ابنِ معينِ ولا من غيرِه فيمَن اشتُهر بالعلمِ

<sup>(</sup>١ - ١) في ق: وبين أتوالهم ١.

وعُرِفَ (۱) به ، وصحَّتْ عدالتُه وفهمُه ، إلا أن يُتبيَّنَ الوجْهُ الذي يُجَرِّحُه به على حسَبِ ما يجوزُ من تجريحِ العدلِ المبرَّزِ العدالةِ في الشَّهاداتِ . وهذا الذي لا يَصِحُّ أن يُعتقدَ غيرُه ، ولا يَحِلُّ أن يُلتفَتَ إلى ما خالفَه . وقد ذكرنا بيانَ ذلك في بابِ قولِ العلمِ » (۲) ، فأغنى في بابِ قولِ العلماءِ بعضِهم في بعضٍ من كتابِنا «كتابِ العلمِ » (۱) ، فأغنى ذلك عن إعادتِه هاهُنا . وباللهِ توفيقُنا .

وذكر الزَّبيرُ ، قال : حدَّثني عمِّى مُصعبٌ ، قال : حدَّثني الواقديُّ ، قال : حدَّثني الواقديُّ ، قال : حدَّثني خالدُ بنُ القاسمِ البياضيُّ ، قال : ماتَ عكرمةُ مولَى ابنِ عباسٍ وكنيُّرُ بنُ عبدِ الرحمنِ الخزاعيُّ صاحبُ عزَّةً في يومٍ واحدٍ ، في سنةِ خمسٍ ومائةٍ ، فرأيتُهما جميعًا صُلِّى عليهما بعدَ الظَّهرِ في مسجدِ الجنائزِ ، فقال الناسُ : مات اليومَ أفقَهُ الناسِ وأشعرُ الناسُ .

وقال: قال (٤) المفضَّلُ بنُ فَضالة : ماتَ عكرمةُ وكثيِّرُ عزَّةَ في يوم واحدٍ ، فأخرِجَ جِنازتاهما ، فما علِمتُه تخلَّفَ رجلٌ ولا امرأةٌ بالمدينةِ عن جِنازَتيهما . قال : وقيل : مات اليومَ أعلمُ الناسِ وأشعرُ الناسِ . قال : وغلَب النِّساءُ على جِنازةِ كُثيِّرٍ يَبكينَه ويذكُونَ عزَّةَ في نُدبتِهنَّ إيَّاه .

وهذا الحديثُ صحيحٌ لعكرمةً ، عن ابنِ عباسٍ .

<sup>(</sup>١) في ق: «شهر».

<sup>(</sup>۲) جامع بیان العلم وفضله ۱۰۸۷/۲ – ۱۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد ٢٩٢/٥ عن الواقدي به.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، م.

حدَّثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ ابنُ إبراهيمَ بنِ سعيدِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمّادِ ، قال : حدَّثنا مُسدَّدٌ ، قالا جميعًا : حدَّثنا أبو الأحوصِ ، قال : حدَّثنا مساكّ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « لا تصوموا قبلَ رمضانَ ، صوموا للرُّؤيةِ ، وأفطِروا للرُّؤيةِ ، فإن حالَتْ دُونَه غَيايةٌ ( فأكمِلوا ثلاثين » .

ورواه شعبةُ "، وأبو عوانةً "، وحاتمُ بنُ أبى صَغيرةً ، عن سماكِ مثلُه .

أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ ، قال : حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ الأثرمُ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدِ الجُهَنىُ ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدِ الجُهَنىُ ، قال : حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، قالا جميعًا : حدَّثنا حاتمُ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، قالا جميعًا : حدَّثنا حاتمُ

<sup>(</sup>١) غياية: سحابة أو قَتَرة. النهاية ٤٠٣/٣، ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) النسائی (۲۱۲۹)، وفی الکبری (۲۶۶۰). وأخرجه الترمذی (۲۸۸)، وابن حبان (۲۰۹۶) من طریق قتیبة به . وأخرجه الطبرانی (۲۰۷۱) من طریق مسدد به ، وأخرجه ابن أبی شیبة ۳/ ۲۰، وأبو یعلی (۲۳۵۵) من طریق أبی الأحوص به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة (١٩١٢)، وابن حبان (٣٥٩٠)، والحاكم ٤٢٥، ٤٢٤، من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطيالسي (٢٧٩٣)، والبيهقي ٢٠٨/٤ من طريق أبي عوانة به.

ابنُ أبى صغيرة ، عن سماكِ قال : سمِعتُ عكرمةَ يقولُ : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «صوموا لرؤيتِه ، وأفطِروا لرؤيتِه ، فإن حال بينكم وبينَه سحابةً أو غَيايةً فأكمِلوا العدَّة ، ولا تستقبِلوا الشَّهرَ استِقبالًا ، لا تستقبِلوا رمضانَ بيومٍ من شعبانَ » (١) . اللَّفظُ لحديثِ ابنِ عبدِ المؤمنِ .

وقرَأْتُ على أحمدَ بنِ قاسم التميميّ ، أنَّ قاسم بنَ أصبعَ حدَّ ثهم ، قال : حدَّ ثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة ، قال : حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّ ثنا حاتم ، عن سماكِ قال : دخَلتُ على عكرمة في يومٍ وقد أشْكَلَ على أمرُه ؛ أمِن رمضانَ مو أم من شعبانَ ، فأصبَحتُ صائمًا ، وقلتُ : إن كان من رمضانَ لم يسبقني ، وإن كان من شعبانَ كان تطوّعًا . فدخَلتُ على عكرمة وهو يأكُلُ خُبرًا وبقلا ولبنا ، فقال : هلم إلى الغداء . فقلتُ : إنّى صائمٌ . فقال : أحلِفُ عليكَ للفطرنَّة . فقال : أحلِفُ عليكَ لشفطرنَّة . قال : فلمًا رأيتُه لا لشفطرنَة ، فعد ثرتُ (") لبعضِ الشيءِ وأنا شبعانُ ، ثم قلتُ : هاتِ . فقال : يسبعث ابن عباسٍ يقولُ : سبعتُ رسولَ اللهِ تَعَلَيْهُ يقولُ : «صوموا لرؤيتِه ، وأفطروا لرؤيتِه ، فإن حال بينكم وبينه سحابةً أو غيايةً فكمّلوا العدَّة ، ولا تستقبلوا الشَّهرَ استقبالًا ، لا تستقبلوا رمضانَ بيوم من شعبانَ » " .

لقيس

<sup>(</sup>۱) النسائی (۲۱۲۸)، وفی الکیری (۲۲۳۹). وأخرجه أحمد ۱۹۸۵ (۱۹۸۰)، والدارمی (۱۷۲۰) من طریق إسماعیل به .

<sup>(</sup>۲) في م: و فعدت ، و تصحفت عند البيهقي: و فغدوت ، وعند الطحاوى دون هذه القصة ، والتعذير : التقصير ، أى : قصرت في الأكل وأريته أني أبالغ وأجتهد في الأكل . ينظر النهاية ١٩٨/٣ . والتعذير : التقصير ، أى : قصرت في الأكل وأريته أني أبالغ وأجتهد في الأكل . ينظر النهاية ٣٠٧/٤ (٣) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ١٩٨/٤ ، وفي شرح المشكل (٣٧٦٧) ، والبيهقي ٤/٣٠٤ من طريق عبد الله بن بكر السهمي به .

وروى هذا الحديث حمَّادُ بنُ سلمةً ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن ابنِ عباسٍ (١) . ولم يسمَعُه عمرُو من ابنِ عباسٍ ، وإنَّما يروِيه عمرُو بنُ دينارٍ ، عن محمدِ بنِ محنينٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عليه السَّلامُ مثلَه .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصِبغَ، قال: حدَّثنا روحُ بنُ عُبادةً، قال: حدَّثنا روحُ بنُ عُبادةً، قال: حدَّثنا زكريًا بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينارٍ، أنَّ محمدَ بنَ مُنينِ اخبرَه، أنَّه سمِع ابنَ عباسٍ يقولُ: إنِّى لأعجبُ من هؤلاء الذين يصومون قبل رمضانَ، إنَّما قال رسولُ الله ﷺ: «إذا رأيتُم الهلالَ فصوموا، وإذا رأيتُموه فأفطِروا، فإن عُمَّ عليكم فعُدُوا ثلاثين »(١).

وأمَّا قولُه عَيَّالِيَّةِ في هذا الحديثِ إذ ذكر رمضانَ: « لا تصوموا حتى تروُا الهلالَ » . فالصّيامُ لاسمِه معنيانِ ؛ أحدُهما لُغويٌ ، والآخرُ شرعيٌ تعبَّدَ اللهُ به عبادَه . فأمَّا معنى الصيامِ في اللّغةِ ، فمعناه الإمساكُ عمَّا كان يصنعُه الإنسانُ "وغيرُه" من حركةِ ، أو كلامٍ ، أو أكلٍ ، أو شُربٍ ، أو مشي ، ونحو ذلك من سائرِ الحركاتِ ، فإذا أمسكَ عمًّا كان يصنعُه شمّى صائمًا في اللّغةِ ، وليس ذلك سائرِ الحركاتِ ، فإذا أمسكَ عمًّا كان يصنعُه شمّى صائمًا في اللّغةِ ، وليس ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحارث بن أبى أسامة (۳۱ ۲ – بغية)، والنسائى (۲۱۲۳)، والطحاوى فى شرح المعانى ٤٣٦/١ من طريق حماد بن سلمة به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطحاوى في شرح المعانى ١/ ٤٣٦، وفي شرح المشكل (٣٧٦٤ مكرر) ، والبيهقى ٤/٧٠٧ من طريق روح به ، وأخرجه أحمد ٣/ ٥٠٤، ٥/١٤ (١٩٣١، ٣٤٧٤) ، والدارمى (١٧٢٨) ، والنسائى (٤٢٢) من طريق عمرو بن دينار به . ووقع عند الدارمي وأحمد في الموضع الثانى : وجبير ٤ . بدلا من : وحنين ٤ . وينظر المؤتلف والمختلف ١/ ٣٧١، والإكمال ٢/ ٢٧، وتهذيب الكمال ٥٢/ ٢٠ . (٣ - ٣) ليس في : الأصل ، م .

التمهيد معنَى الصِّيام المأمور به المسلمون في القرآنِ والسُّنَّةِ . والدَّليلُ على أنَّ الإمساكَ يُسمَّى صومًا قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ حاكيًا عن مريمَ : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّمْيَنِ صَوْمًا ﴾ [مريم: ٢٦]. أيْ : إمساكًا عن الكلام . وقال المفسِّرونَ : أي : صمتًا . وتقولُ العربُ: خيلٌ صائمةٌ. إذا كانت قائمةٌ (١) دونَ أكلِ ولا رعي. قال النابغةُ (١): خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ تحتَ العَجَاجِ وخيلٌ تعلُكُ اللُّجُما (٢٠) يقولُ: خيلٌ مُمسكةٌ عن الأكل، وخيلٌ آكلةٌ. وقال امرؤُ القيسِ ( أ ): ُفدعْها وسلِّ الهَمَّ عنك بجسرة ذَمولٍ إذا صامَ النهارُ وهجَّرا (°) ومعناه : إذا أمسكَتِ الشمسُ عن الجري ، واستوَتْ في كبدِ السَّماءِ . وقال بشرُ بنُ أبي خازم (٢):

دِ ما تطعَمُ النومَ إلَّا صياما نعامًا بوجرة شفر الخُدو

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (واقفة».

<sup>(</sup>٢) في م: (الشاعر). والبيت في ديوان النابغة ص ١١٢.

<sup>(</sup>٣) العَجَاج : الغبار ، وعلكت الدابةُ اللجام تعلُّكه عَلْكا : لاكتُه وحرَّكته في فيها . اللسان (ع ج ج، ع ل ك).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥) في م: ( سجراً). والجسرة: الناقة الماضية، وقيل: الطويلة الضخمة. والذُّمول: التي تسير سير الذَّميل، وهو ضرب من سير الإبل، وقيل: هو السير الليُّن ما كان. ينظر اللسان (ج س ر، ذم ل).

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص١٩١، وروايته:

د لا تطعم الماء إلا صياما نعاما بخطمة صعر الخدو

<sup>(</sup>٧) وجرة: موضع بين مكة والبصرة. التاج (و ج ر).

وأمًّا الصِّيامُ في الشَّريعةِ ، فالإمساكُ عن الأكلِ والشَّربِ والجماعِ من التمهيد اطِّلاعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ . وفرائضُ الصَّومِ خمسٌ ؛ وهي العلمُ بدخولِ الشهرِ ، والنِّيَّةُ ، والإمساكُ عن الطَّعامِ والشَّرابِ والجماعِ ، واستغراقُ طرفَي النَّهارِ المفترضِ صيامُه . وسننُ الصِّيام ألا يرفُثَ الصائمُ ، ولا يغتابَ أحدًا . وسنذكُرُ ذلك في موضعِه إن شاء اللهُ ()

وأمًّا قولُه: « فإن غُمَّ عليكم ». فذلك من الغيم والغمام ، وهو السَّحابُ ، يقالُ منه: يومَّ غمَّ ، وليلةٌ غمَّةٌ. وذلك أن تكونَ السماءُ مُغِيمةً. وفي الآثارِ المذكورةِ في هذا البابِ ما يُوضِّحُ لك ذلك ، والحمدُ للهِ .

ورؤى هذا الحديث عن النبى على النبى على النبى على النبى المحديث أبى سلمة عنه (٢) ، ومِن حديث محمد بن زياد عنه (٢) ، ومِن حديث معيد بن المسيّب عنه (٢) ، ومِن حديث الأعرج عنه (٢) ، وحذيفة بن اليمان ؛ من رواية جرير ، عن منصور ، عن ربعي ، عن حذيفة (٤) . ورواه ابن عمر ، عن النبي مثله ، إلّا أنّه قال : « فإن غم عليكم فاقدروا له » (٥) . وحديث ابن عباس يفسّر حديث ابن عمر في قوله : « فاقدروا له » . وكذلك جعله مالك في كتابِه بعدَه مفسّرًا له . وقد كان ابن عمر يذهب في قوله : « فاقدروا له » . مذهبًا

<sup>(</sup>۱) سیأتی ص۳٤٤ - ۳٤٩.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۳.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١٣ ، ١٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٣٢٦)، والنسائى (٢١٢٥)، وابن خزيمة (١٩١١) من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الموطأ (٦٣٧، ٦٣٨) .

التمصد

سنذكُرُه عنه في بابِ حديثِ نافعٍ من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ ، ونذكُرُ مَن تابعَه على تأويلِه ذلك ومَن خالفَه فيه (١) ، ونذكُرُ هناك كثيرًا من معانِي هذا البابِ إن شاء اللهُ ، ولا قوَّةً إلَّا باللهِ .

وفي حديثِ ابنِ عباسٍ هذا من الفقهِ أنَّ الشهرَ قد يكونُ تسعًا وعشرينَ . وفيه أنَّ اللهَ تعبَّد عبادَه في الصَّومِ برؤيةِ الهلالِ لرمضانَ ، أو باستكمالِ شعبانَ ثلاثينَ يومًا . وفيه تأويلٌ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُر فَلْيَصُمْ لَهُ ﴾ [البقرة : ١٨٥] . أنَّ شهودَه رؤيتُه أو العلمُ برؤيته . وفيه أنَّ اليقينَ لا يُزيلُه الشَّكُ ، ولا يُزيلُه إلَّا يقينَ مثلُه ؛ لأنَّه عَلَيْهُ أَمَر الناسَ ألَّا يَدَعُوا ما هم عليه من يقينِ الشَّكُ ، ولا يُزيلُه إلَّا يقينِ مثلُه ؛ لأنَّه عَلَيْهُ أمر الناسَ ألَّا يَدَعُوا ما هم عليه من يقينِ شعبانَ إلَّا بيقينِ رُؤيةٍ أو استكمالِ العدَّةِ ، وأنَّ الشكَّ لا يعمَلُ في ذلك شيعًا ، ولهذا نهى عن صومِ يومِ الشكِّ اطراحًا لإعمالِ الشكِّ ، وإعلامًا أنَّ الأحكامَ لا تجبُ إلَّا بيقينِ لا شكَّ فيه . وهذا أصلُّ عظيمٌ من الفقهِ ؛ ألا يدَعَ الإنسانُ ما هو عليه من الحالِ المتيقَّنةِ إلَّا بيقينِ من انتقالِها .

وقولُه ﷺ: « فإن غُمَّ عليكم ، فأكملوا العِدَّةَ ثلاثينَ يومًا » . يقتضِى استكمالَ شعبانَ قبلَ الصَّيامِ ، واستكمالَ رمضانَ أيضًا . وفيه دليلَّ على أنَّه لا يجوزُ صيامُ يومِ الشكِّ خوفًا أن يكونَ من رمضانَ ، وقد ذكرنا في بابِ نافع ، عن ابنِ عمرَ ، من كتابِنا هذا اختلافَ الفقهاءِ في صيامِ يومِ الشكِّ على أنَّه من رمضانَ ، بأتمَّ من ذكرِ ذلك ههنا ؛ لأنَّ ذلك الموضعَ أولَى به ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ في حديثِ ابنِ عمرَ : « فاقدُروا له » .

القيس

<sup>(</sup>۱) تقلم ص۲۵ - ۲۷.

واختلف العلماء في صوم آخر يوم من شعبانَ تطوّعًا؛ فأجازَه مالكُ وأصحابُه، والشافعي وأصحابُه، وأبو حنيفة وأصحابُه، وأكثرُ الفقهاء، إذا كان تطوّعًا ولم يكنُ خوفًا ولا احتياطًا أن يكونَ من رمضانَ، ولا يجوزُ عندَهم صومُه على الشّكُ، قال مالكُ: إن تُيقِّنَ أنَّه من شعبانَ جاز صومُه تطوّعًا. وقال وهو قولُ الشافعيِّ. وقال أبو حنيفة : لا يُصامُ يومُ الشكِّ إلَّا تطوُّعًا. وقال الثوريُّ: لا يُتلوَّمُ أُلَّ في الشَّكِ إلَّا يَعلُومُ الشَّكِ أَلَّا في من القولُ فيمن صامَه على الشَّكِ ؛ هل يُجزئُه من رمضانَ ؟ عندَ قولِه : « فاقدُروا له » . في بابِ نافع ، (عن ابنِ عمرَ ) إن شاء اللهُ (اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ الل

وقال بعضُ أهلِ العلم من أهلِ الحديثِ: إنَّه لا يجوزُ صيامُ يومينِ قبلَ رمضانَ من آخرِ شعبانَ ، إلَّا لمن كان له عادةُ صيامِ شعبانَ . واحتجُوا بحديثِ النبيِّ عَلَيْتُهُ: (لا يتقدَّمُ أحدُكم رمضانَ بيومٍ ولا يومينِ ، إلَّا أَنْ يكونَ صومًا كان يصومُه أحدُكم ، فليُتمَّ صومَه () . رواه يحيى بنُ أبى كثير () ومحمدُ بنُ يصومُه أحدُكم ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلَيْتِهُ . قالوا: وفي قولِه: عمرو () ، عن أبى سلمةَ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلَيْتِهُ . قالوا: وفي قولِه:

<sup>(</sup>١) يُتلوم: يُنتظر. ينظر النهاية ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢ – ٢) ليس في : الأصل، م. وينظر ما تقدم في الموطأ (٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ١٦ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) في ق: (صيامه).

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد ۱۲۸/۱۲، ۱۲۹، (۷۲۰۰)، والبخاری (۱۹۱٤)، ومسلم (۱۰۸۲) من طریق یحیی بن أبی کثیر به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ١٠٩/١٥ (٩٦٥٤)، والترمذي (٦٨٤) من طريق محمد بن عمرو به.

سمهيد «ولا يومين». دليلٌ على أنَّ ذلك تطوُّعٌ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يكونَ الشكُّ في يومين.

قَالَ أَبُو عَمْرَ: وزَعَم بعضُ أصحابِنا أَنَّ في صومِ رسولِ اللهِ ﷺ شعبانَ تطوُّعًا ، دليلًا على أَنَّ نهيَه عن صومِ يومِ الشَّكِّ إِنَّما هو على الخوفِ أَنْ يكونَ من رمضانَ ، وأَنَّ هذا هو المكروة .

حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّ ثنا أبو (١) صالح ، قال : حدَّ ثنى معاوية بنُ صالح ، قال : حدَّ ثنى معاوية بنُ صالح ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ قيسٍ (١) حدَّ ثه ، أنَّه سمِع عائشةَ تقولُ : كان رسولُ اللهِ عَيَا اللهِ يَعَالِمُ يصومُ شعبانَ ويصِلُه برمضانَ (١) .

وروى سالمُ بنُ أبى الجعدِ ، عن أبى سلمةَ ، عن أُمَّ سلمةَ ، عن النبيِّ عَيَلِيَةِ أَنَّه كان يصومُ شعبانَ ويصِلُه برمضانَ (١٠) . رواه عن سالم جماعةٌ لم يختلِفوا عليه .

وروى يحيى بنُ أبي كثيرٍ ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْة

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ويقال: «ابن أبى قيس». وهو أصح كما قال المزى في تهذيب الكمال ١٥/ ٤٦٠، وهو الموافق لمصادر التخريج.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البغوى فى شرح السنة (۱۷۷۹) من طريق أبى صالح به، وأخرجه أحمد ۳٥٤/٤٢ (۲۰۰٤۸)، وأبو داود (۲٤۳۱)، والنسائى (۲۳٤۹) من طريق معاوية به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ۱۳۰/۶۱، ۱۸۸ (۲۲۰۱۲، ۲۰۰۲)، والترمذی (۷۳۱)، وابن ماجه (۱٦٤۸)، والنسائی (۲۱۷۶، ۲۳۰۱) من طریق سالم به .

كان يصومُ شعبانَ كلَّه <sup>(۱)</sup>.

قال: وهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ إنَّما كان يصومُ يومَ الشكِّ تطوُّعًا ، لا خوفًا أن يكونَ من رمضانَ .

قال أبو عمرَ: ليس في صيامِه شعبانَ تطوعًا دفعٌ لما تأوَّلَه أولئك في النَّهي عن صومٍ يومِ الشَّكِّ تطوُّعًا ؛ لأنَّ في الحديثِ: «إلَّا أن يكونَ في صومٍ يصومُه». وفي ذلك دلالة على أنَّ النَّهيَ عن تقدُّمِ رمضانَ بيومٍ أو يومينِ إنَّما هو على ذلك الوجهِ ، واللهُ أعلمُ .

وأمَّا قولُه ﷺ: «صوموا لرؤيتِه». فمعناه: صُوموا اليومَ الذي يلي ليلةَ رُؤيتِه من أوَّلِه. ولم يُردْ: صُوموا من وقتِ رُؤيتِه. لأنَّ الليلَ ليس بموضعِ صيامٍ. وإذا رِيءَ الهلالُ نهارًا فإنَّما هو للَّيلةِ التي تأتي، هذا هو الصحيحُ إن شاء اللهُ.

وقد اختلفَتِ الرَّوايةُ في هذه المسألةِ عن عمرَ رضِي اللهُ عنه؛ ذكر عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن معمرٍ ، عن الأعمشِ ، عن أبي واثلِ قال : كتَب إلينا عمرُ ونحن بخانِقِينَ (٣) : إذا رأيتُم الهلالَ نهارًا فلا تُفطِروا حتى يشهَدَ رجلان أنَّهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۹۱/٤۱، ۳۳۱ (۲٤٥٤۲، ۲۲۹۹۷)، والبخاری (۱۹۷۰)، ومسلم ۸۱۱/۲ (۱۷۷/۷۸۲) من طریق یحیی به .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٣٣١ ، ٩٤٣١).

 <sup>(</sup>٣) خانِقِين: بلدة من نواحى السواد فى طريق همذان من بغداد ، وهو أيضًا اسم بلدة بالكوفة . ينظر
 معجم البلدان ٣٩٣/٢، والتاج (خ ن ق) .

رأياه بالأمس. ففي هذا الخبر عن عمرَ اعتبارُ شهادةِ رجلينِ على رُؤيةِ الهلالِ ، ولم يُخصَّ عشيًّا من غيرِ عشيًّ . وقد ذكرنا مسألةَ الشَّهادةِ على الهلالِ في بابِ نافع (١) .

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ قاسم المقرئُ ، قال : حدَّ ثنا عبيدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغوىُ ، قال : حدَّ ثنا على بنُ الجعدِ ، قال : حدَّ ثنا رُهيرُ بنُ مُعاويةَ ، عن الأعمشِ ، عن شقيقِ بنِ سلمةَ قال : كتَب إلينا عمرُ بنُ الخطابِ ونحنُ بخانِقِينَ : إنَّ الأهلَّة بعضُها أكبرُ من بعض ، كتَب إلينا عمرُ بنُ الخطابِ ونحنُ بخانِقِينَ : إنَّ الأهلَّة بعضُها أكبرُ من بعض ، فإذا رأيتُم الهلالَ نهارًا فلا تُفطِروا حتى يشهدَ عدلانِ أنَّهما رأياه بالأمسِ (٢) . ورُوى عن على بن أبي طالبِ مثلُ ذلك .

ذكره عبد الرزاق (٢٦) ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزّار ، عن على .

وقد رُوى من حديثِ أبى إسحاقَ ، عن الحارثِ ، أنَّ هلالَ الفطرِ رِىءَ نهارًا ، فلم يأمُّرُ على بنُ أبى طالبِ الناسَ أنْ يُفطِروا من يومِهم ذلك .

ورؤى الزهرى، عن سالم، عن ابنِ عمرَ قال : لا تُفطِروا حتى يُرَى من

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٣١ - ٣٥.

<sup>(</sup>۲) البغوى في الجمديات (۵۰۰) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٦٧/٣، ٦٩، والبيهقي ٢١٣/٤، ٢١٨ من طريق الأعمش به .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٣٣٣).

موضعه (۱). وعن ابن مسعود وأنس بن مالك مثل ذلك (۱). وهو قول مالك، والشافعي، وأبى حنيفة ، ومحمد بن الحسن ، واللّيث بن سعد ، والأوزاعي . وبه قال أحمد ، وإسحاق . كلّ هؤلاء يقول : إذا رِىء الهلال نهارًا قبل الزوال ، أو بعد الزوال ، فهو للّيلة المستقبّلة . وقال سفيان الثوري وأبو يُوسف : إن رِىء بعد الزوال فهو للّيلة التي تأتي ، وإن رِىء قبل الزوال فهو للّيلة الماضية . ورُوى مثل ذلك عن عمر .

ذكر عبد الرَّرَّاقِ (" وغيره ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن شِبَاكِ (" ، عن إبراهيم قال : كتَب عمر إلى عُتبة بن فَرقَد : إذا رأيتُم الهلال نهارًا قبل أنْ تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا ، وإذا رأيتُموه بعدَما تزول الشمس فلا تُفطروا حتى تُمسوا .

وذكر أبو بكرِ بنُ أبي شيبة (٥) ، عن أسباطِ بِن محمدِ ، عن مُطرِّفِ ، عن أبي إسحاق ، عن الحارثِ ، عن علي مثلَ ذلك .

ولا يصِعُ في هذه المسألةِ من جهةِ الإسنادِ شيءٌ عن عليَّ رحِمه اللهُ. ورُوىَ عن سلمانَ بنِ ربيعةَ (١) مثلُ قولِ الثوريِّ . وإليه ذهب عبدُ الملكِ بنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٦٥، والبيهقي ٢١٣/٤ من طريق الزهرى به.

 <sup>(</sup>۲) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ١٩٥/، ٦٦، والمدونة الكبرى ١٩٥/، وسنن البيهقي ٢١٣/٤.
 (٣) عبد الرزاق (٧٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) في ق: وسماك ، وينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٣/٦٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٣٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٦٦.

حبيب. واختُلف عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في هذه المسألةِ ؛ فرُوى عنه ما يدُلُّ على الوجهينِ جميعًا. والحديثُ عن عمرَ بمعنى ما ذهب إليه مالكُ ، والشافعيُ ، وأبو حنيفة ، ومَن تابعَهم ، مُتَّصلٌ ، والحديثُ الذي رُوى عنه بمذهبِ الثوريِّ وأبي يُوسفَ مُنقطعٌ ، والمصيرُ إلى المتَّصلِ أولَى ، وعليه أكثرُ العلماءِ .

حدَّ ثنا سعيدُ بنُ نصرِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا الوليدُ قال : حدَّ ثنا الوليدُ الله : حدَّ ثنا الوليدُ الله على عن الهلالِ يُرى من أوَّلِ ابنُ مسلم ، قال : سألتُ مالكًا والليثَ والأوزاعيُّ عن الهلالِ يُرى من أوَّلِ النهارِ ، فقالوا : هو للَّيلةِ التي تجيءُ . قال الأوزاعيُّ : وكتَب بذلك (١) عمرُ بنُ الخطابِ .

وأمًّا قُولُه عِيَّا : « ولا تُفطِروا حتى تروُا الهلالَ » . ففيَه ردِّ لتأويلِ مَن تأوَّل قُولُه عَيَّا قُولُه عَيَّا : « شهرا عيد لا يَنقُصان ؛ رمضانُ وذُو الحجةِ » . أنَّهما لا يَنقُصان من ثلاثينَ ثلاثينَ يومًا ؛ لأنَّ قُولُه : « ولا تُفطِروا حتى تَروْه ، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا العدَّة ثلاثينَ » . دليلٌ على جوازِ كونِ رمضانَ من تسع وعشرينَ ، ومع هذا الدَّليلِ فإنَّ المشاهدة ( ثَبَتَتْ بما ) قلنا ، وكفى بها محجَّةً لما ذكرنا .

وأمَّا الحديثُ ، فحدَّثناه عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا مُسدَّدٌ ، أنَّ يزيدَ بنَ زُريعِ

<sup>(</sup>١) بعده في ق: ﴿ إِلَى ﴾.

۲ ) في الأصل ، م: « تثبت ما ».

حدَّثهم، قال: حدَّثنا خالدٌ الحذَّاءُ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرةً، عن أبيه، التمهيد عن النبيِّ ﷺ قال: «شهرا عيدٍ لا يَنقُصانِ؛ رمضانُ وذُو الحِجةِ » (١)

ورواه حمادُ بنُ سلمةً ، عن عليٌ بنِ زيدٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرةً ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ مثلَه (٢) .

ورواه سالم أبو عبيدِ اللهِ بنُ سالمٍ ، عن عبدِ الرحمنِ ، عن أبي بكرةَ ، عن النبيّ عليه السلامُ مثلَه سواءً .

وهذا معناه عندنا ، واللهُ أعلمُ ، أنَّهما لا يَنقُصانِ في الأَجرِ وتكفيرِ الخطايا ، سواءٌ كانا من تسع وعشرين أو من ثلاثينَ ، وأنَّ ما وعَدَ اللهُ صائمَ رمضانَ على لسانِ نبيّه عليه السلامُ من الأَجرِ ، فهو مُنجِزُه له ، سواءٌ كان شهرُه ثلاثين أو تسعًا وعشرينَ . وأمَّا حديثُ أبي بكرةَ ، عن النبيِّ عَيَالِيُّ ، أنَّه قال : « كلُّ شهرٍ حرامٍ ثلاثونَ يومًا وثلاثونَ ليلةً » . فإنَّه حديثُ لا يُحتجُ بمثلِه ؛ لأنَّه يدورُ على عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاقَ ، وهو ضعيفٌ .

حدَّثناه خلفُ بنُ قاسمٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ البغداديُّ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۳۲۳). وأخرجه مسلم (۳۱/۱۰۸۹)، وابن ماجه (۱۳۰۹) من طریق یزید به، وأخرجه أحمد ۲۳۲۳)، در (۱۹۱۲)، ومسلم وأخرجه أحمد ۲۰۲۵)، والبخاری (۱۹۱۲)، ومسلم (۳۲/۱۰۸۹)، والترمذی (۲۹۲) من طریق خالد الحذاء به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٤٥/٣٤ (٢٠٥١١) من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «بن».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٢٢/٣٤، ١٢٣ (٢٠٤٧٩)، والبخارى في تاريخه ١١٦، ١١٧ من طريق سالم به.

المعروفُ بابنِ الحدَّادِ بمصرَ ، قال : حدَّثنا زكريا بنُ يحيى السَّجزِيُ ، قال : حدَّثنا يوسفُ بنُ سلمانَ ، قال : حدَّثنا مروانُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ أبى بكرةَ ، عن عبدُ الرحمنِ بنُ أبى بكرةَ ، عن أبيه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « كلُّ شهرٍ حرامِ ثلاثونَ يومًا وثلاثون ليلةً » (۱) .

قال أبو عمرَ : الأشهرُ الحرُمُ أربعةً ؛ ذو القَعدةِ ، وذَو الحِجَّةِ ، والمُحَرَّمُ ، ورجب .

وقد حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ منيع ، عن ابنِ أبى زائدةَ ، عن عيسى بنِ دينارٍ ، عن أبيه ، عن عمرو بنِ الحارثِ بنِ أبى ضِرارٍ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : لَمَا صُمْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ تسعًا وعشرينَ أكثرُ ممّا صُمْنا معه ثلاثينَ (٢٠).

وهذا أيضًا يَدفعُ التأويلَ المذكورَ في قولِه: «شهرا عيدِ لا ينقصانِ». ويوضِّحُ لك أنَّ رمضانَ قد يكونُ تسعًا وعشرينَ ، وفيما يُدرَكُ من ذلك مُعاينةً ومشاهدةً كفايةً ، وباللهِ التوفيقُ . وسيأتي ذكرُ الاختلافِ في الشهادةِ على رُويةِ هلالِ رمضانَ ، وذكرُ رُويةِ هلالِ رمضانَ ، وذكرُ رُويةِ هلالِ رمضانَ وهلالِ الفطرِ في بلدِ دُونَ بلدِ ، في بابِ نافع إن شاء اللهُ "،

القيس

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في الميزان ٤٨/٢ عن مروان بن معاوية به ، وأغرجه الطحاوي في شرح المشكل (١) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۳۲۲). وأخرجه الترمذي (٦٨٩)، وابن عزيمة (١٩٢٢) من طريق أحمد بن منيع به، وأخرجه أحمد الترمذي وابن عزيمة (١٩٢٢) من طريق ابن أبي زائدة به.

٠٤٠ - وحدَّثني عن مالكِ ، أنه بلَغه أن الهلالَ رُئي في زمانِ عثمانَ بن عفانَ بِعَشِيٌّ ، فلم يُفطِرُ عثمانُ حتى أمسَى وغابَتِ الشمسُ .

مالك ، أنه بلَغه أن الهلال رئى في زمن عثمانَ بنِ عفانَ بعَشيّ ، فلم يُفْطِرُ الاستذكار عثمانُ حتى أمسَى وغابت الشمسُ (١).

> قال أبو عمرَ : هذه المسألةُ احتَلف فيها السلفُ والخلفُ ، ولم يُختلَفْ فيها عن عثمانَ، ولا عن عليّ ، ولا عن ابن " عمر ، وابن مسعود ، وأنس " . واختلفت الرواية فيها عن عمر ؛ فروى الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، قال : أتانا كتابُ عمرَ ونحن بخَانِقِينَ : إنَّ الأهلَّةَ بَعضُها أَكبرُ ( ) مِن بعض ، فإذا رأيتُم الهلالَ نهارًا فلا تُفطِروا حتى يشهَدُ رجلان أنهما أُهَلَّاه (°) بالأمس (٦). وهذا مذهبُ عثمانَ ، وعليّ ، وابن عمرَ . وبه قال مالكٌ ، وأبو حنيفةً ، والشافعيُّ ، وأصحابُهم ، إلا عبدَ الملكِ بنَ حبيبٍ عندَنا ؛ فإنه قال فيها بالروايةِ الثانية عن عمر ، وهي رواية رواها القطال ، وابن مهدى ، ووكيع ، وغيرهم ، عن الثوري ، عن مغيرة ، عن شِبَاك ، عن إبراهيم ، قال : بلّغ عمر بنَ الخطاب أن قومًا رأوا الهلال بعدَ زوالِ الشمس فأفطروا ، فكتَب إليهم يَلومُهم ، وقال : إذا رأيتُم الهلالَ نهارًا قبلَ زوالِ الشمسِ فأفطِروا ، وإذا رأيتُموه بعدَ الزوالِ فلا تُفطِروا ٣٠٠ .

القيس

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١/٧ظ – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٧٦٥). وأخرجه الشافعي ٢/٩٥ ، والبيهقي في المعرفة (٢٤٦١) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٣٤٠)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/٦٥ – ٦٠.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : ( أكثر ) . والمثبت كما تقدم ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) في م : « رأياه » .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه ص٥٩، ٦٠.

<sup>(</sup>۷) ذکره ابن حزم ۳۰۸/٦ عن ابن مهدی به ، وتقدم تخریجه ص ٦١.

الاستذكار وبهذا قال سفيانُ الثوريُ وأبو يوسفَ . وقال أبو حنيفةَ ومحمدٌ في ذلك برواية شقيق (١) عن عمر ، وبه قال الأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثورٍ . وروايةُ الأعمشِ عن شقيقِ أبي وائل أصحٌ عن عمرَ ؛ لأنها متصلةٌ ، وإبراهيمُ النخعي لم يدركُ عمرَ.

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى ، قال : حدَّثنا عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا البغويُّ ، قال : حدَّثنا ( عليُّ بنُ الجعدِ ٢ ) ، قال : حدَّثنا زهيرُ بنُ معاويةَ ، عن الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، قال : كتّب إلينا عمرُ ونحن بخانِقِينَ : إن الأهِلَّةَ بعضُها أكبرُ '' مِن بعض ، فإذا رأيتُم الهلالَ نهارًا فلا تُفطِروا حتى يشهَدَ رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أبي عمرَ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بِخَانِقِينَ : إِنَّ الْأَهِلَّةَ تَخْتَلِفُ ، فإذا رأيتُم الهلالَ نهارًا فلا تُفطِروا حتى يشهَدَ رجلان مِن المسلمين أنهما رأياه بالأمس.

قال أبو عمر : وفي حديثِ الأعمش هذا : نهارًا . لم يَخُصُّ فيه قبلَ الزوالِ ولا بعدَه ، ومَن ذهَب مذهبَ الثوريِّ وأبي يوسفَ قال : إنه حديثٌ مُجمَلٌّ ،

<sup>(</sup>١) في م: «سفيان».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، م: ٥ سعد بن الجعدى ، والمثبت مما تقدم ص ٦٠ . وينظر تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م : ﴿ أكثر ﴾ . والمثبت كما تقدم ص٦٠٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٦٠.

الموطأ

قال يحيى: سمِعتُ مالكًا يقولُ في الذي يرى هلالَ رمضانَ وحدَه: إنه يصومُ ، لا ينبَغِي له أن يُفطِرَ وهو يعلَمُ أن ذلك اليومَ مِن رمضانَ . قال : ومن رأى هلالَ شَوَّالٍ وحدَه فإنه لا يُفطِرُ ؛ لأن الناسَ يُتَّهَمونَ على أن يُفطِرَ منهم مَن ليس مأمونًا . ويقولُ أولئك إذا ظُهِر عليهم : قد رأينا الهلالَ . ومَن رأى هلالَ شوَّالٍ نهارًا فلا يُفطِرْ ، وليُتِمَّ صيامَ يومِه ذلك ، فإنما هو هلالُ الليلةِ التي تأتى .

وحديثُ إبراهيمَ حديثُ مُفسِّرٌ ، فهو أولى أن يقالَ به . فقالوا : إذا رُئى الهلالُ الاستذكار قبلَ الزوالِ فهو للَّيلةِ الماضيةِ ، وإذا رُئى الهلالُ بعدَ الزوالِ فهو للقابلةِ . وإلى هذا ذهَب عبدُ الملكِ بنُ حبيبِ ، وبه كان يُفتى بقُرْطبةَ .

وأما قولُ مالكِ: مَن رأى هلالَ رمضانَ وحدَه فإنه يصومُ ، لا ينبغي له أن يُفطِرُ وهو يعلَمُ أن ذلك اليومَ مِن رمضانَ ، ومَن رأى هلالَ شوَّالِ وحدَه فإنه لا يُفطِرُ ؛ لأن الناسَ يُتَّهمون على أن يُفطِرُ منهم مَن ليس بمأْمونِ . فلا أعلَمُ خلافًا في هلالِ رمضانَ أنه مَن رآه يلزَمُه الصومُ ، إلا عطاءَ بنَ أبي رباحٍ ، فإنه قال : لا يصومُ وحدَه ولا يُفطِرُ وحدَه وإن رآه . واتفق مالكُ ، والشافعيُ ، وأبو حنيفة ، وأصحابُهم ، فيمَن رأى هلالَ رمضانَ وحدَه أنه يصومُ . وهو قولُ الثوريّ ، والحسنِ بنِ حيّ ، وأحمدَ بنِ حنبلِ ، لا يسمعُه عندَهم غيرُ ذلك ، وهو قولُ الثوريّ ، ثورٍ . واختلفوا في هلالِ شوَّالِ يراه الرجلُ وحدَه ؛ فقال مالكُ وأبو حنيفة : لا يُفطرُ . وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلِ ، ورُوى عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِي اللهُ عنه ، يُفطرُ . وهو قولُ الذي كره لمن رأى هلالَ شوَّالِ وحدَه أن يُفطرُ ". وقال الشافعيُ : يُفطرُ الذي

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٣٣٨) ، والمحلى ٣٥٦/٦ .

الاستذكار

رأى هلالَ شُوَّالِ وحدَه إذا لم يشُكَّ فيه ، فإن شكَّ أو خاف أن يُتَّهمَ لم يأكُلْ . وهو قولُ أبى ثورٍ، قال : ولا يَسَعُه أن يصومَ ، فإن خاف التهَمةَ اعتقد الفطرَ وأمسَك عن الأكلِ والشربِ . وقال مالكَّ : مَن رأى هلالَ رمضانَ وحدَه فأفطرَ عامدًا ، كان عليه القضاءُ والكفارةُ . وقال أبو حنيفة : عليه القضاءُ ، ولا كفارة عليه للشبهةِ . وهذا قولُ أكثرِ الفقهاءِ .

قال أبو عمرَ: لم يذكُرُ مالكٌ في «موطيّه» حكمَ الشهادةِ على هلالِ رمضانَ ، وذكره غيرُ واحدٍ مِن أصحابِه عنه ، ولم يختلِفْ قولُه وقولُ أصحابِه ، أنه لا يجوزُ على شهادةِ رمضانَ أقلُّ مِن رجلين عدلَين، وهلالِ شوَّالِ وسائر الأحكام. وقال الشافعيُّ فيما ذكر عنه المُزنيُّ : إن شهِد على هلالِ رمضانَ شاهدٌ واحدٌ عدلٌ رأيتُ أن أقبَلُه ؛ للأثرِ الذي جاء فيه . قال : والقياسُ ألَّا يُقبَلَ فيه إلا شهادةُ عدلَين . قال : وأما هلالُ الفطرِ فلا يُقبَلُ فيه إلا عَدْلان . والذي ذكر المُزنيُّ عن الشافعيِّ في قَبولِ شهادةِ الواحدِ في هلالِ رمضانَ هو قولُ الكوفيِّين ، وابن المباركِ ، وأحمدَ . وقال إسحاقُ : لا يُقبلُ في هلالِ رمضانَ وشوَّالِ إلا عَدْلان . وقال البويطئ عن الشافعيّ : ولا يصامُ رمضانُ ولا يُفطرُ منه بأقلُّ مِن عدلَين حُرِّين كسائر الحقوقِ . وقال أبو حنيفة وأصحابُه : إذا كان في السماء عِلَّةٌ قُبلت شهادةُ رجل عدل في هلالِ رمضانَ . قالوا : وإن لم تكن في السماء عِلَّةٌ لم تُقبَلْ إلا شهادةُ عدلَين . وهو قولُ داودَ وطائفةٍ مِن أصحابِ الظاهرِ . وقال الثوريُّ ، والأوزاعيُّ ، والليثُ ، والحسنُ بنُ حيٌّ ، وعبيدُ اللهِ بنُ الحسن كقولِ مالكِ : يُقبَلُ في الشهادةِ على هلالِ شوَّالِ عدلان في الصَّحْوِ والغَيم ، ولا يُقبَلُ

.....اللوطأ

الاستذكار

أقلُّ مِن عدلَين . وهو قولُ الشافعيِّ .

قال أبو عمر: حديث ابنِ عباسٍ، عن النبي على أنه أجاز شهادة الأعرابي وحده في هلالِ رمضان - مُختلف فيه ؛ فمنهم مَن أسنده ، وأكثرهم يرويه عن عكرمة . كذلك رواه الثوري وجماعة ، عن سماكِ بنِ حربٍ ، عن عكرمة ، عن النبي على مسللاً مرسلاً . وهو قول أكثرِ الفقهاءِ ، ورواه زائدة بنُ قدامة أن ، والوليد بنُ أبي أبي ثور ، و حماد الله عن سماك ، عن عكرمة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي على مسئدًا .

ورؤى ابنُ وهبٍ ، عن يحيى بنِ عبدِ اللهِ بنِ سالمٍ ، عن أبى بكرِ بنِ نافعٍ ، عن أبى بكرِ بنِ نافعٍ ، عن أبيه ، عن ابنِ عمرَ ، قال : تَراءى الناسُ الهلالَ ، فأخبرتُ رسولَ اللهِ ﷺ أنى رأيتُه ، فصام وأمَر الناسَ بالصيامِ (^)

واختلَف العلماءُ في حُكْمِ هلالِ رمضانَ أو شوَّالِ يراه أهلُ بلدِ دونَ غيرِهم ؟

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «ابن عمر، و».

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۳٤۲)، والنسائي (۲۱۱۳، ۲۱۱۶)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٨٥) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٣٤٠)، والترمذي (٦٩١) من طريق زائدة به .

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، م. والمثبت من مصدري التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٣١/٣١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (۲۳٤٠)، والترمذي (٦٩١) من طريق الوليد به .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، م: ٥ حماد بن سماك عن حماد، والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم ١/ ٤٢٤، والبيهقي ٢١٢/٤ من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٤٧) من طريق ابن وهب به.

الاستذكار

فكان مالكُ فيما رواه عنه ابنُ القاسمِ والمصريون يقولُ () : إذا ثبت عندَ الناسِ أن أهلَ بلدٍ رأَوه ، فعليهم القضاءُ لذلك اليومِ الذى أفطروه وصامه غيرُهم برؤية صحيحة . وهو قولُ الليثِ ، والشافعيِّ ، والكوفيِّين ، وأحمدَ . وروَى المدنيُون عن مالكِ ، وهو قولُ المغيرةِ وابنِ دينارِ وابنِ الماجشونِ ، أن الرؤيةَ لا تلزَمُ غيرَ أهلِ البلدِ الذى وقعت فيه ، إلا أن يكونَ الإمامُ يحمِلُ الناسَ على ذلك ، أما اختلافُ الأعمالِ والسلاطينِ فلا ، إلا في البلدِ الذي رأى فيه الهلالَ وفي عملِه . اختلافُ الأعمالِ والسلاطينِ فلا ، إلا في البلدِ الذي رأى فيه الهلالَ وفي عملِه . هذا بمعنى قولِهم . ورُوى عن ابنِ عباسٍ أنه قال : لكلِّ قومٍ رؤيتُهم . وبه قال عكرمةُ ، والقاسمُ بنُ محمدٍ ، وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ ، وإليه ذهَب ابنُ المباركِ ، وإسحاقُ بنُ راهُويه ، وطائفةٌ .

قال أبو عمرَ: حُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ ما أخبَرنا به أبو محمدِ عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ سليمانُ بنُ الأشعثِ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، الأشعثِ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، الأشعثِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أبى حَرْملةَ ، قال : أخبَرنى كُريبٌ ، أن أمَّ الفضلِ بنتَ قال : حدَّثنى محمدُ بنُ أبى حَرْملةَ ، قال : أخبَرنى كُريبٌ ، أن أمَّ الفضلِ بنتَ الحارثِ بعَثتْه إلى معاويةَ بالشامِ . قال : فقدِمتُ الشامَ ، فقضَيتُ حاجتَها ، فاستهلَّ رمضانُ وأنا بالشامِ ، فرأينا الهلالَ ليلةَ الجمُعةِ ، ثم قدِمتُ المدينةَ في آخرِ الشهرِ ، فسألنى ابنُ عباسٍ ، ثم ذكر الهلالَ ، فقال : متى رأيتُم الهلالَ ؟ قلتُ ن نعم ، ورآه الناسُ ، وصاموا وصام رأيناه ليلةَ الجمُعةِ . قال : أنت رأيتَه ؟ قلتُ : نعم ، ورآه الناسُ ، وصاموا وصام معاويةُ . قال : لكنْ رأيناه ليلةَ السبتِ ، فلا نزالُ نصومُ حتى نُكمِلَ الثلاثين أو معاويةُ . قال : لكنْ رأيناه ليلةَ السبتِ ، فلا نزالُ نصومُ حتى نُكمِلَ الثلاثين أو

القيس

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ قَلْنَا ﴾ .

قال يحيى: وسمِعتُ مالكًا يقولُ: إذا صامَ الناسُ يومَ الفطرِ وهم يَظُنُّون أنه مِن رمضانَ ، فجاءهم ثَبَتُّ أن هلالَ رمضانَ قد رُئي قبلَ أن

نراه . قلتُ له : ألا تكتفِي برؤيةِ معاويةَ ؟ قال : لا ، هكذا أمَرنا رسولُ اللهِ ﷺ . الاستذكار

وأخبَرنا أبو محمد عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بن أسدٍ ، قال : حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ ابن عليٌّ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبِ النَّسويُّ ، قال : أخبَرنا عليُّ بنُ مُحجِّرٍ ، قال : أُخبَرنا إسماعيلُ بنُ جعفرِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أبي حَرْملة ، قال : أُخبَرني كُريبٌ ، أن أمَّ الفضلِ بعَثْثُه إلى معاويةَ بالشام . قال : فقدِمتُ الشامَ ، فقضيتُ حاجتَها ، فاستهلُّ هلالُ رمضانَ . وذكر الحديثَ سواءً كما تقدُّم لأبي داودَ (٢٠) .

قال أبو عمر : قد أجمَعوا أنه لا تُراعى الرؤيةُ فيما بعُدَ (٢) مِن البلدانِ ؟ كالأندلس مِن خراسانَ ، وكذلك كلُّ بلدٍ له رؤيتُه ، إلا ما كان كالمصرِ الكبيرِ وما تقارَبت أقطارُه مِن بلادِ المسلمين ، واللهُ أعلمُ .

وأما قولُ مالكِ في الناسِ يصومون يومَ الفطرِ لرؤيتِه مِن رمضانَ ، فيأتِيهم الثَّبَتُ أن هلالَ شؤالِ قد رُئي البارحة ، أو هلالَ رمضانَ قد رُئي قبلَ أن يصومُوا بيوم، وأن يومَهم ذلك، يومُ الفطرِ، أحدٌ وثلاثون يومًا، فإنهم يُفطرون ذلك اليومَ أَيُّ سَاعَةٍ جَاءِهُمُ الخبرُ ، غيرَ أنهم لا يُصلُّون صلاةَ العيدِ إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>۲) النسائيي (۲۱۱۰)، وفي الكبري (۲٤۲۱). وأخرجه مسلم (۱۰۸۷)، والترمذي (٦٩٣)، وابن خزيمة (١٩١٦) عن على بن حجر به.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : «أخر» . والمثبت من تفسير القرطبي ٢٩٥/٢ ، وفتح الباري ١٢٣/٤ نقلًا عن المصنف .

الموطأ

يصُومُوا بيومٍ ، وأن يومَهم ذلك أحَدٌ وثلاثون ، فإنهم يُفطِرون في ذلك اليومِ أَيَّةَ ساعةٍ جاءهم الخبرُ ، غيرَ أنهم لا يُصلُّون صلاةً العيدِ إن كان ذلك جاءهم بعد زوالِ الشمس .

الاستذكار

وقد مضَى ما للعلماءِ في معنى ما ذُكِر إلا في صلاةِ العيدِ، فإن الفقهاءَ المحتلفوا في ذلك ؛ فمذهبُ مالكِ الذي لا خلافَ فيه عنه وعن أصحابِه ، أنه لا تُصلَّى صلاةُ العيدِ في غيرِ يومِ العيدِ ، ولا في يومِ العيدِ بعدَ زوالِ الشمسِ . واختلف قولُ الشافعيِّ في هذه المسألةِ ؛ فمرةً قال بقولِ مالكِ : لا تُصلَّى صلاةُ العيدِ بعدَ الزوالِ . واختاره المُزنيُّ ، وقال : إذا لم يَجُزُ أن تُصلَّى في يومِ العيدِ بعدَ الزوالِ ، فاليومُ الثاني أبعدُ مِن وقتِها وأحرَى ألَّا تُصلَّى فيه . وعن الشافعيِّ روايةً اخرى أنها تُصلَّى في اليومِ الثاني ضُحى . وقال البويطيُّ عنه : لا تُصلَّى بعدُ إلا إن أخرى أنها تُصلَّى في اليومِ الثاني ضُحى . وقال البويطيُّ عنه : لا تُصلَّى بعدُ إلا إن ثبت في ذلك حديثُ .

قال أبو عمر: لو قُضيت صلاةُ العيدِ بعدَ خروجِ وقتِها لأشبهَت الفرائض، وقد أجمَعوا في سائرِ السننِ أنها لا تُقْضى، فهذه مثلُها. وأما أبو حنيفة وأصحابُه فقد ذكر الطحاوى، قال: كان ابنُ أبي عمرَ يحكِي أن أبا حنيفة كان يقول: إذا لم تُدرَكُ صلاةُ العيدِ حتى تزولَ الشمسُ لم تُصَلَّ بعدُ. وقال أبو يوسفَ في «الإملاء»: إذا فاتتهم الصلاةُ يومَ العيدِ بزوالِ الشمسِ، صلَّها بها إمامُهم مِن الغدِ ما بينهم وبينَ الزوالِ، فإن لم يفعلُ لم يُصلِّ بعدُ، عذا في الفطرِ، وأما في الأضحى فيصلِّبها بهم في اليومِ الثالثِ. وقال ابنُ سِماعة مثلَ ذلك عن محمدِ الرّ الحسنِ، ولم يذكُرُ خلاقًا. وقال الثوري في الفطرِ: يخرُجون مِن الغدِ. الفطرِ، وقال أحمدُ: يخرُجون في الفطرِ، وقال أحمدُ : يخرُجون في الفطرِ، وقال الحسنُ بنُ حيّ : لا يخرُجون في الفطرِ، وقال أحمدُ : يخرُجون في الفطرِ،

الاستذكار

قال أبو عمر : لأن الأضحى أيامُ عيدٍ وهي صلاةُ عيدٍ ، وليس للفطرِ صلاةُ عيدٍ إلا واحدةٌ ، فإذا لم تُصلُّ فيه لم تُقْضَ في غيرِه ؛ لأنها ليست بفريضةٍ فتُقْضَى .

وقال الليثُ بنُ سعد: يخرُجون في الفطرِ والأضحى مِن الغدِ. وقال الأوزاعيُ : إذا شهِد على رؤيةِ هلالِ شوَّالِ بعدَ الزوالِ أنهم رأَوه بالأمسِ أفطرَ الناسُ ولو كان ذلك قبلَ مغيبِ الشمسِ بيسيرِ ، وخرَجوا إلى مُصَلَّاهم مِن الغدِ . والحُجَّةُ لمَن قال : إنها تُصلَّى مِن الغدِ . حديثُ هُشيمٍ وغيرِه ، عن أبى بشرٍ ، والحُجَّةُ لمَن قال : إنها تُصلَّى مِن الغدِ . حديثُ هُشيمٍ وغيرِه ، عن أبى بشرٍ ، عن أبى عُميرِ بنِ أنسٍ ، عن عمومة له (۱) مِن الأنصارِ ، أنهم حدَّثوه ، قالوا : أُغمِى عن أبى عُميرِ بنِ أنسٍ ، عن عمومة له وبنا مِن الأنصارِ ، أنهم حدَّثوه ، قالوا : أُغمِى علينا هلالُ شوَّالٍ فأصبحنا صيامًا ، فجاء ركبٌ مِن آخرِ النهارِ (۲) ، فشهدوا عندَ النبيُّ عَلَيْهُ أنهم رأوا الهلالَ بالأمسِ ، فأمَر النبيُّ عليه السلامُ الناسَ أن يُفطِروا مِن يومِهم ، ويخرُجوا لصلاتِهم مِن الغدِ (۲) .

أخبَرِفا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا يحيى ، قال : أخبَرنا عمرُو بنُ عليٌ ، قال : حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنى شعبة ، قال : حدَّثنى أبو بشر ، عن أبى عُمَير بنِ أنسٍ ، عن عمومة له ، أن قومًا رأوا الهلال وأتوا النبيُ ﷺ ، فأمَرهم أن يُفطِروا بعدَما ارتفع النهارُ ، وأن يخرُجوا إلى العيدِ مِن الغدِ '' .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : « أمه » . وينظر الرواية التالية ، وتهذيب الكمال ٣٤/ ٤٢ ، وما تقدم ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ﴿ أَنهم رأوا الهلال ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٦٧، وابن ماجه (١٦٥٣) من طريق هشيم به.

<sup>(</sup>٤) النسائي (١٥٥٦)، وفي الكبرى (١٧٥٦). وأخرجه أبو داود (١١٥٧) من طريق شعبة به.

## مَن أجمَع الصيامَ قبلَ الفجرِ

٦٤١ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن نافع ، عن عبدِ اللهِ بنِ
 عمر ، أنه كان يقول : لا يصومُ إلا مَن أجمَع الصيامَ قبلَ الفجرِ .

الاستذكار

# بابُ مَن أجمَع الصيامَ قبلَ الفجرِ

ذَكُر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنه كان يقول : لا يصومُ إلا مَن أَجمَع الصيامَ قبلَ الفجرِ (١) .

القيس

حديث : رُوى عن عبد الله بن عمر أنه قال : لا يصوم إلا مَن أَجْمَع الصيام قبل الفجر . وأسند ثه حفصة إلى النبي عَلَيْ قال : «لا صِيام لِمَنْ لَمْ يُبيِّتِ الصِّيام مِنَ اللَّيْلِ» . وحمَل مالكُ هذا الحديث على عمومِه في النفلِ والفرضِ ، والحقُ معه ؛ لأن القصد بالفعلِ إنما يكونُ حالة الفعلِ ، فأما بعدَه فمحالٌ أن يَرْجِعَ إليه ؛ لأن المستقبل لا يَلْحَقُ الماضي حِسًّا ولا حكمًا ، وغلِط الشافعي في النفلِ فقال : إنه يُجزِئُ بنيَّة مِن النهارِ . وساعده أبو حنيفة على هذا الغلطِ "، وزاد بأن قاس الفرض عليه ، بأن قال : ويجوزُ أيضًا رمضانُ بنيَّة مِن النهارِ . والذي أوْقَمهم في هذا الحديث عليه ، بأن قال : ويجوزُ أيضًا رمضانُ بنيَّة مِن النهارِ . والذي أوْقَمهم في هذا الحديث المشهورُ ، أن النبيَّ عَيَلِيَّ ذَخَل بَيْتَهُ فقال : «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ ؟ » . قالوا : لا . قال : « فإنِّي " صَائِم" " . قالوا : ولم يكنْ طلبُه للطعامِ عَبثًا ، وإنما كان ليأكلَ ، فلما قال : « فإنِّي " صَائِم" " . قالوا : ولم يكنْ طلبُه للطعامِ عَبثًا ، وإنما كان ليأكلَ ، فلما قال : « فإنِّي " صَائِم" " . قالوا : ولم يكنْ طلبُه للطعامِ عَبثًا ، وإنما كان ليأكلَ ، فلما قال : « فإنِّي " صَائِم" " . قالوا : ولم يكنْ طلبُه للطعامِ عَبثًا ، وإنما كان ليأكلَ ، فلما

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۷۲)، وبرواية يحيى بن بكير (۲/۷و - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۷۷). وأخرجه الشافعي ۲/ ۹۰، والنسائي (۲۳٤۲)، والبيهقي ۲۰۲/۶ من طريق مالك به . (۲) سيأتي تخريجه ص ۷٦.

<sup>(</sup>٣) في م: « اللفظ » .

<sup>(</sup>٤) في د : « إني » .

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه ص٧٧ .

٦٤٢ – وحدَّثني عن مالكِ ، عن ابنِ شهابِ ، عن عائشةَ وحفصةَ الرطأ زوجَي النبيِّ ﷺ بمِثلِ ذلك .

الاستذكار

وعن ابنِ شهابٍ ، عن عائشةَ وحفصةَ مثلَ ذلك<sup>(١)</sup> .

قال أبو عمر : روّى ابنُ القاسمِ وغيرُه عن مالكِ ، قال : لا يصومُ إلا مَن بيّت مِن الليلِ . قال : ومَن أصبح لا يريدُ الصيامَ ولم يُصِبْ شيئًا مِن الطعامِ حتى تعالَى النهارُ ، ثم بدَا له أن يصومَ ، لم يَجُوْ له صيامُ ذلك اليومِ . وقال مالكُ : مَن بيّت الصيامَ أولَ ليلةٍ مِن رمضانَ أجزَأه ذلك عن سائرِ الشهرِ . وقال مالكُ : مَن كان شأنُه صيامَ يومٍ مِن الأيامِ لا يدَعُه ، فإنه لا يحتاجُ إلى التبييتِ لِما قد أجمَع عليه مِن ذلك . قال : ومَن قال : للهِ على أن أصومَ شهرًا متتابعًا . فصام أولَ يومٍ بتبييتِ وبنيةٍ ، أجزَأه ذلك عن باقى أيامِ الشهرِ . ومذهبُ الليثِ في هذا كله كمذهبِ من رمضانَ أو نذرٍ أو غيرِه إلا بنيةٍ قبلَ الفجرِ ، ويُجزئُ التطوعَ أن ينويَه قبلَ الزوالِ . وقال الثوريُ في صومِ بنيةٍ قبلَ الفجرِ ، ويُجزئُ التطوعَ أن ينويَه قبلَ الزوالِ . وقال الثوريُ في صومِ بنيةٍ قبلَ الفجرِ ، ويُجزئُ التطوعَ أن ينويَه قبلَ الزوالِ . وقال الثوريُ في صومِ بنيةٍ قبلَ الفجرِ ، ويُجزئُ التطوعَ أن ينويَه قبلَ الزوالِ . وقال الثوريُ في صومِ بنيةٍ قبلَ الفجرِ ، ويُجزئُ التطوعَ أن ينويَه قبلَ الزوالِ . وقال الثوريُ في صومِ بنيةٍ قبلَ الفجرِ ، ويُجزئُ التطوعَ أن ينويَه قبلَ الزوالِ . وقال الثوريُ في صومِ بنيةٍ قبلَ الفجرِ ، ويُجزئُ التطوعَ أن ينويَه قبلَ الزوالِ . وقال الثوريُ في صومِ بنيةٍ قبلَ الفجرِ ، ويُجزئُ التطوعَ أن ينويَه قبلَ الزوالِ . وقال الثوريُ في صومِ بنيةٍ قبلَ الفجرِ ، ويُجزئُ التطوعَ أن ينويَه قبلَ الزوالِ . وقال الثوريَ في صومِ المِنهِ المِنهِ اللهِ المُن المِنهِ المُن المُنهِ المُن المِن المُن المِن المِن المِن المُن المُن المُن المُن المِن المِن المُن المِن المِن المُن المِن المُن المُن المُن المِن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المِن المُن المُن

القسر

لم يَجِدُه نوى الصوم . قلنا : وفي أي وقت كان هذا مِن النهارِ ؟ لعلّه كان بعدَ الظهرِ وأنتم لا تقولون به ، فليس لكم على هذا في الحديثِ حجَّة . ونحنُ نقولُ : إنه نوى الصيامَ ليلًا ، وطلَبُ الطعامِ على أصلِكم لا يضُرُّ ؛ لأن التطوعَ عندَكم لا يَلْزَمُ التمادِي فيه ، فقد خرَج الحديثُ عن أيديكم من كلِّ وجهِ ، فإن قيل : فيلزَمُكم في قولِكم أن صومَ التطوعِ لا يجوزُ الإفطارُ فيه . قلنا : هذه مسألةٌ أخرى ، وإذا بطَلت مسألتُكم ، وخرَج عن أيديكم دليلُكم ، لا يجوزُ الانتقالُ إلى مسألةٍ أخرى ، وقد بيَّنًا نحنُ تحقيقَ وحرَج عن أيديكم دليلُكم ، لا يجوزُ الانتقالُ إلى مسألةٍ أخرى ، وقد بيَّنًا نحنُ تحقيقَ الجوابِ عن هذا في «مسائلِ الخلافِ» ، فليُنظَرُ هنالك إن شاء اللهُ تعالى .

 <sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۲/۷ظ - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۷۷٦). وأخرجه النسائى
 (۲۳٤٠)، والطحاوى فى شرح المعانى ۲/ ٥٥، والبيهقى ٤/ ٢٠٢، ٢٠٣ من طريق مالك به .

الاستذكار رمضانَ : يحتامُ أن ينويَه مِن الليلِ كلُّ أيامِه . وقال الثوريُّ في صوم التطوع : إذا نواه في آخر النهار أجزأه . قال : وقال إبراهيمُ : له أجرُ ما استقبَل . وهو قولُ الحسن بن حيٌّ . وقال أبو حنيفةً وأصحابُه إلا زُفَرَ : لا يجوزُ صيامُ رمضانَ إلا بنيةٍ كلُّ يوم محدودةٍ ، ويجوزُ أن ينويَه قبلَ الزوالِ وإن لم يَنْوِه مِن الليل . وهو قولُ الأوزاعيُّ . وقال الوليدُ بنُ مَزْيَدٍ : قلتُ للأوزاعيِّ : رجلٌ صام يومًا مِن آخرِ شعبانَ تطوعًا ، ثم تبيَّن له بعدَ ذلك أنه مِن رمضانَ ، أيجزئُ ذلك عنه مِن شهرِ رمضانَ ؟ قال : نعم ، وقد وُفِّق لصيامِه . وقال زُفَرُ : يُجزئُ صومُ رمضانَ بغيرِ نيةٍ . قال : ولو نوى فيه الإفطار إلا أنه أمسَك عما يُمسِكُ عنه الصائمُ أجزاه الصومُ ، إلا أن يكونَ مسافرًا أو مريضًا يُعذَرُ في الإفطارِ ، فلا يجوزُ إلا أن ينويَه مِن الليل . وحُجَّتُه أَنه كما لا يُجزئُ أن يصومَ أحدٌ مِن شعبانَ أو غيرِه صومًا ينوِي به رمضانَ ، كذلك لا يكونُ صيامُ رمضانَ عن غيرِه ؛ لأنه وقتُ لا يصِحُ فيه غيرُه . ولم يُختلَفْ عن مالكِ وابنِ القاسم أن المسافرَ يُبيِّتُ كلُّ ليلةٍ في شهرِ رمضانَ ، وأنه لا يُجزئُه الصيامُ في السفرِ إلا إن يَتَّتُه مِن الليلِ .

قال أبو عمر : رؤى الليثُ بنُ سعدٍ (١) ، عن يحيى بن أيوبَ ، ورؤى ابنُ وهب (٢) ، عن ابن لَهِيعة ويحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن سالم بن عبدِ اللهِ بن عمرَ ، عن أبيه ، عن حفصةً ، عن النبيِّ ﷺ قال : « مَن لم يُبَيِّتِ الصيام قبل الفجر فلا صيام له ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (١٧٤٠)، والنسائي (٢٣٣٠) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>٢) ابن وهب في موطئه (٢٨٤)، وأخرجه أبو داود (٢٥٤) من طريق ابن وهب به، وعندهما: « عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم » .

قال أبو عمر: لم يَخُصُّ في هذا فرضًا ولا شُنَّةً مِن نفلٍ ، وهذا حديثٌ فرد الاستذك في إسنادِه ، ولكنه أحسنُ ما رُوى مرفوعًا في هذا البابِ عن التابعين اختلافٌ كثيرٌ ، ولم يُختلَفْ عن ابنِ عمرَ ولا عن حفصة أنهما البابِ عن التابعين اختلافٌ كثيرٌ ، ولم يُختلَفْ عن ابنِ عباسٍ ، وعليٌ ، وابنِ قالا : لا صيام إلا لمَن نوّاه قبلَ الفجرِ . ورُوى عن ابنِ عباسٍ ، وعليٌ ، وابنِ مسعودٍ ، وحذيفة ، وأنسٍ ، أنهم أجازوا في التطوعِ أن ينويَه بالنهارِ قبلَ الزوالِ (۱) . ورُوِى عن عائشة فيه حديثٌ مرفوعٌ ، عن النبي ﷺ ، أنه كان يأتى أهلَه ويقولُ : «هل عند كم مِن طعامٍ ؟ » . فإن قالوا : لا . قال : « فأنا إذَنْ صائمٌ » . رواه طلحة بنُ يحيى بنِ طلحة بنِ عبيدِ اللهِ ، فاختُلف عليه فيه ؛ فرواه عنه طائفةٌ عن مجاهدٍ ، عن عائشة (۲) ، وطائفةٌ روته عنه ، عن عائشة بنتِ عليه طلحة ، عن عائشة أمَّ المؤمنين (۲) . ومنهم مَن لا يقولُ فيه : «إذَنْ » . ويقولُ : « فأنا صائمٌ » . وتأوّلوا فيه .

قال البخارى : قالت أمَّ الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : هل عند كم طعامٌ ؟ فإن قلت : لا . قال : فإنى صائمٌ . وقال : وفعَله أبو طلحة ، وأبو هريرة ، وابنُ عباسٍ ، وحذيفةُ (1) .

<sup>(</sup>۱) ینظر مصنف عبد الرزاق (۷۷۷۳، ۷۷۷۸ – ۷۷۸۰، ۷۷۸۲، ۷۷۸۱، ۵۷۷۸)، ومصنف ابن أبی شیبة ۲/ ۲۸، ۲۹،

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٢٣٢١ - ٢٣٢٣)، وابن ماجه (١٧٠١) من طريق طلحة عن مجاهد به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٦٦/٤٠ (٢٤٢٢٠)، ومسلم (١١٥٤)، وأبو داود (٢٤٥٥) من طريق طلحة عن عائشة بنت طلحة به.

<sup>(</sup>٤) البخارى معلقًا قبل حديث (١٩٢٤).

#### ما جاء في تعجيلِ الفطرِ

٦٤٣ – حدَّثنى يحيَى ، عن مالكِ ، عن أبى حازمِ بنِ دينارٍ ، عن سهلِ بنِ سعدِ الساعِدِيِّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عجَّلُوا الفِطرَ » .

التمهيد

مالك ، عن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ قَال : « لا يزالُ الناسُ بخير ما عَجُّلُوا الفِطْرَ » (١).

قال أبو عمر: مِن السنةِ تعجيلُ الفِطرِ وتأخيرُ السُّحورِ، والتعجيلُ إنما يكونُ بعدَ الاستِيقانِ بمغيبِ السُّمسِ، ولا يجوزُ لأحدِ أن يُفطِرَ وهو شاكٌ هل غابتِ السُّمسُ أم لا؟ لأن الفرضَ إذا لزِم بيقينِ لم يُحْرَجُ منه (٢) إلا بيقينِ، واللهُ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿ ثُمُّ أَتِمُوا الصِّيامَ إِلَى اليَّلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وأولُ الليلِ مَغيبُ السُّمسِ كلِّها في الأُفْقِ عن أعينِ الناظرين، ومَن شكَّ لزِمه التَّمادِي حتى لا يَشُكُّ في مَغيبِها، قال يَسَلِي : ﴿ إذا أقبَل الليلُ من هلهنا - يعني المشرق - وأدبَر النهارُ من هلهنا - يعني المغربَ - وغربتِ السُّمسُ، فقد أفطر الصائمُ ».

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا الحميديُّ ، قال : حدَّثنا الحميديُّ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ عروةَ ، قال : أحبَرني أبي ، قال :

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳٦٤)، وبرواية أبى مصعب (۷۷۲). وأخرجه أحمد ۳۷/۷، ٥، ۱۲ (۲۲۸۷، ۲۲۸۷۰)، والبخارى (۱۹۵۷)، والترمذى (۲۹۹) من طريق مالك به . (۲) فى الأصل ، م : «عنه».

سمِعتُ عاصمَ بنَ عمرَ بنِ الخطابِ يُحدِّثُ عن أبيه ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : التمهيد « إذا أقبَل الليلُ من هلهنا ، وأدبَر النهارُ من هلهنا ، وغرَبتِ الشمسُ ، فقد أَفطر الصائمُ » .

واختلف الفقهاء فيمن أفطر وهو يظُنُ أن الشمس قد غربت ، ثم بدَت له بعدَ إفطارِه ؛ فقال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والليث ، فيمَن أكل وظنّه ليلًا ، ثم تبيّن له أنه نهار ، أو أفطر وهو يظُنُ أن الشمس قد غربت ، فإذا بها لم تغرُب ، فعليه القضاء . وقال مجاهد وجابر بن زيد (٢) : لا قضاء عليه في شيء من ذلك كلّه . وبه قال داود . وقال الشافعي وعُبيدُ اللهِ بنُ الحسنِ : مَن أكل وهو شاكّ في الفجرِ فلا شيء عليه . وقال الثوري : يتسجّرُ الرجلُ ما شكّ حتى يرى الفجر . وقال أبو حنيفة : إن كان أكثرُ ظنّه في حينِ أكلِه أنه أكل بعدَ طلوع الفجر ، فأحَبُ إلينا أن يَقضِي .

أخبَرِنا أحمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا وهبُ بنُ مَسَرَّةَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا أبو أسامةَ ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن فاطمةَ بنتِ المنذرِ ، عن أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ ، أنهم أفطروا على عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ في يومِ غيمٍ ، ثم طلَعتِ الشمسُ . فقلتُ لهشامٍ : فأُمِروا

<sup>(</sup>۱) الحمیدی (۲۰) – وعنه البخاری (۱۹۵۶) – وأخرجه أحمد ۱۸/۱ (۳۳۸)، وابن خزیمة (۲۰۵۸) من طریق سفیان به .

 <sup>(</sup>۲) جابر بن زید أبو الشعثاء الأزدى البصرى ، كان عالم أهل البصرة فى زمانه ، يُعدُّ مع الحسن وابن
 سيرين ، وهو من كبار تلامذة ابن عباس . توفى سنة ثلاث وتسعين . سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٨١ .

يد بالقضاء؟ قال: ومِن ذلك بُدُّ ..

أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هشامٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ فِراسٍ ، قال : حدَّثنا على بنُ زيدِ الفرائضى ، قال : حدَّثنا على بنُ زيدِ الفرائضى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ ، عن الأوزاعيّ ، عن الزهريّ ، عن أبي سلمة ، عن قال : حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ ، عن الأوزاعيّ ، عن الزهريّ ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن رسولِ اللهِ عَيَّالِيْهُ قال : «قال اللهُ عزَّ وجلَّ : أحَبُ عبادى إلى أسرعُهم فِطرًا » .

قال أبو عمر : لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من الزهري ؛ بينهما قُرَّةُ بنُ حَيْوِيلٍ () ، كذلك رواه ثقاتُ أصحابِ الأوزاعيّ ، وأما محمدُ بنُ كثيرٍ هذا ، فكثيرُ الخطأ ، ضعيفُ النقلِ .

حدَّ ثنا أحمدُ بنُ قاسمٍ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا الحارثُ بنُ أبى أسامةَ ، قال : حدَّ ثنا أبو نُعيمٍ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ ، عن أبى حازمٍ ، عن سهلِ أبى أسامةَ ، قال : حدَّ ثنا أبو نُعيمٍ ، قال : « لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطرَ » ( أن سعدٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لا يزالُ الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفطرَ » .

ورُوِى أن النبيُّ ﷺ كان لا يصلِّي في رمضانَ حتى يُفطِرَ ولو على شَرْبةٍ من

القسر

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبة ۲2/۳ – وعنه البخاری (۹۰۹) ، وابن ماجه (۱۳۷۶) – وأخرجه أحمد ۲۹/۶۶ (۲۹۹۲۷) ، وأبو داود (۲۳۰۹) ، وابن خزيمة (۹۹۱) من طريق أبی أسامة به .

<sup>(</sup>٢) ذكره الدارقطني في العلل ٢٥٦/٩ عن محمد بن كثير به.

<sup>(</sup>۳) سیأتی تخریجه ص۸۲ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ١٣٦/٧ من طريق الحارث بن أبى أسامة به، وأخرجه أبو عوانة (٢٧٨٦)، والطبرانى (٩٦٣٥)، والخطيب فى المدرج ٧٣٧/٢ من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين به، وأخرجه أحمد ٤٦٣/٣٧، ٤٨٤، ٤٩٦ (٤٢٨٠، ٢٢٨٢٨، ٢٢٨٤٦)، ومسلم (١٠٩٨)، والترمذى (١٩٩٦) من طريق سفيان به.

الرحمن بن حَرْمَلَةَ الرطا الرحمن بن حَرْمَلَةَ الرطا اللهِ عَلَيْتُهُ قال : « لا يزالُ الناسُ بخيرِ ما عجَّلُوا الفِطرَ » .

ماء . وقد مضَت آثارُ هذا البابِ في بابِ عبدِ الرحمنِ بنِ حَرملةَ مِن التمهيد هذا الكتاب.

مالك ، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ، عن سعيد بن المسيّب ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: « لا يزالُ الناسُ بخيرِ ما عجّلوا الفطرَ » .

لم يختلف الرواةُ عن مالكِ في إرسالِ هذا الحديثِ بهذا الإسنادِ ، وهو متصلٌ في « الموطأ » (٢) من حديثِ مالكِ ، عن أبي حازمٍ ، عن سهلِ بنِ سعدِ . ويتَّصلُ أيضًا من غير روايةِ مالكِ ، من حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ وأبي هريرةَ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أبو نعيمٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن أبى حازمٍ ، قال : سمِعتُ سهلَ بنَ سعدِ الساعديَّ قال :

..... القبس

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۸۳.

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۲/۷و – مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۷۷۳). وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (۳۵٤)، والبيهقي في الشعب (۳۹۱٤)، والخطيب في المدرج ۷۳۸/۲، ۷۳۸ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٦٤٣).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ بَخِيرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطرَ (١) ﴾.

وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّ ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبرنا شعيبُ بنُ يوسفَ ، قال : حدَّ ثنا أبو داودَ ، وأخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو داودَ ، قال : حدَّ ثنا وهبُ بنُ بَقِيَّة ، عن خالدٍ ، جميعًا عن محمدِ بنِ عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبي عَيَلِيَّةِ قال : « لا يزالُ الدِّينُ ظاهرًا ما عجَّل الناسُ الفطرَ ، إنَّ اليهودَ يؤخّرون » .

وقرَأْتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيانَ ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ شعيبٍ ، عن الأوزاعيِّ ، عن قُرَّة بنِ حَيْوِيلِ المصريِّ ، عن الزهريِّ ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي الأوزاعيِّ ، عن قُرَّة بنِ حَيْوِيلِ المصريِّ ، عن اللهِ عزَّ وجلَّ - : «إنَّ أحبُّ هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ - "يعني عن اللهِ عزَّ وجلَّ - : «إنَّ أحبُ عبادي إليَّ أعجلُهم فطرًا » .

<sup>(</sup>١) في ص١٦، ص١٧، ص٧٧: «الإفطار».

والحديث تقدم تخريجه ص ٨٠.

 <sup>(</sup>۲) النسائی فی الکبری (۳۳۱۳)، وأبو داود (۲۳۰۳). وأخرجه أحمد ۰۰۳/۱۰ (۹۸۱۰)،
 والبيهقی ۲۳۷/۶ من طريق يزيد به، وأخرجه الفريابی فی الصيام (۳۳) عن وهب بن بقية به.
 (۳ - ۳) ليس فی: الأصل، م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الفريابي في الصيام (٣٣) عن دحيم به، وأخرجه أحمد ١٨٢/١٢، ٩٨/١٤ (٧٢٤١،) ، (٢٠٦٠)، والترمذي (٧٠١، ٧٠٠)، وابن خزيمة (٢٠٦٢) من طريق الأوزاعي به.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، التمه قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا حسينُ ابنُ عليٌ ، عن زائدةَ ، عن حميدٍ ، عن أنسٍ قال : ما رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُصلِّى حتى يُفطرَ ، ولو على شَرْبةِ من ماءٍ (١).

وروَى ابنُ وهبِ (٢) عن مالكِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا قُرِّبِ العَشَاءُ ابنِ شَهَابٍ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا قُرِّبِ العَشَاءُ وحضَرتِ الصلاةُ ، فابدَءُوا به قبلَ أن تصلُّوا المغربَ » . إِلَّا أن مالكًا قال فى حديثِه: ﴿ فابدءوا بالعَشَاءِ ، ولا تعجَلوا عن عَشَائِكُم » . فكان الأمرُ على ذلك ، فلمَّا وَلِي عمرُ بنُ الخطابِ خشِي أن يطُولَ المُكْثُ على العَشَاءِ ، فقدَّم الصلاةَ على العَشَاءِ ، ثم فعَل ذلك عثمانُ بنُ عفانَ . وهذا حديثٌ غريبٌ لمالكِ ، عن على العَشَاءِ ، ثم فعَل ذلك عثمانُ بنُ عفانَ . وهذا حديثٌ غريبٌ لمالكِ ، عن الزهريّ ، عن أنسٍ ، صحيحٌ . وفي ﴿ الموطأ ﴾ (٣) بإثرِ هذا الحديثِ : مالكٌ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن محميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ وعثمانَ ابنَ عفانَ كانا يصليّان المغربَ حينَ ينظُرانِ إلى الليلِ الأسودِ قبلَ أن يفطِرا ، ثم يُفطِران بعدَ الصلاةِ ، وذلك في رمضانَ . وسيأتي فقهُ هذا الحديثِ في بابِ أبي حازم ، عن سهلِ بنِ سعدِ (٤) ، إن شاء اللهُ عزَّ وجلٌ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى (۳۷۹۲)، وابن حبان (۳۵۰۵، ۳۵۰۵) من طريق ابن أبى شيبة به. وأخرجه ابن خزيمة (۲۰۲۵) من طريق حسين به بنحوه .

<sup>(</sup>۲) ابن وهب في موطئه (۳۳۰) بدون ذكر مالك.

<sup>(</sup>٣) الموطأ (٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم ص ۷۸ - ۸۱.

الموطأ

أ ٦٤٥ – وحدَّثنى عن مالكِ ، عن ابنِ شهابِ ، عن مُحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ وعثمانَ بنَ عفانَ كانا يُصَلِّيانِ المغربَ حينَ ينظُران إلى الليلِ الأسودِ قبلَ أن يُفطِرا ، ثم يُفطِران بعدَ الصلاةِ ، وذلك في رمضانَ .

الاستذكار

روى عن ابن شهاب، عن محميد بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا لا يُفطِرانِ حتى يُصلّيا المغرب وينظُرا إلى الليل الأسود، وذلك في رمضان (١).

وروايةُ معمرٍ لهذا الحديثِ عن ابنِ شهابٍ بخلافِ هذا اللفظِ .

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن معمر ، عن الزهري ، عن محميد بن عبد الرحمن بن عوف ، أن عمرَ وعثمانَ كانا يُصلِّيان المغرب في رمضانَ قبلَ أن يُفطِرا .

وقد رُوى عن ابنِ عباسٍ وطائفةٍ أنهم كانوا يُفطِرون قبلَ الصلاةِ (٣).

ورؤى الثورى ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن ابن المسيَّبِ ، قال : كتَب عمرُ إلى أمراءِ الأجنادِ : ألَّا تكونوا مسؤفين بفطرِكم ، ولا مُنتظرِين بصلاتِكم اشتباكَ النجومِ (؛) .

 <sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳٦٥)، وبرواية يحيى بن بكير (۲/٧و- مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٧٧٤). وأخرجه الشافعي ٢/ ٩٧، وابن سعد ٥/ ١٥٤، والبيهقي ١/ ٤٤٨، ٤٣٨/٤ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٥٩٧)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/١٢، ١٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاقي (٧٠٩٠) عن الثورى به.

ورؤى محمدُ بنُ عمرو، عن أبى سلمةَ ، عن أبى هريرةَ ، قال : قال الاستذكار رسولُ اللهِ ﷺ : « لا يزالُ الدينُ ظاهرًا ما عجَّل الناسُ الفطرَ ؛ لأن اليهودَ يؤخّرون » .

قال أبو عمرَ: أجمَع العلماءُ على أنه إذا حلَّت صلاةُ المغربِ، فقد حلَّ الفطرُ للصائمِ، فرضًا وتطوعًا، وأجمَعوا أن صلاةَ المغربِ مِن صلاةِ الليلِ، واللهُ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿ثُمَّ أَيْتُولُ القِيمَامَ إِلَى الْتِيلَامُ إِلَى اللَّهَ عَرَّ وجلَّ يقولُ: ﴿ثُمَّ أَيْتُولُ القِيمَامَ إِلَى اللَّهِ عَرَّ وجلَّ يقولُ: ﴿ثُمَّ أَيْتُولُ القِيمَامَ إِلَى اللَّهِ عَرَّ وجلَّ يقولُ: ﴿ثُمَّ أَيْتُولُ القِيمَامَ إِلَى اللَّهِ عَرَّ وجلَّ يقولُ: ﴿ثُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَجلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَ

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ومحمدُ بنُ إسماعيلَ ، قالا : حدَّثنا المُحميديُّ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ عروةَ ، قال : أخبَرنى أبى ، قال : سمِعتُ عاصمَ بنَ عمرَ بنِ الخطابِ يحدِّثُ عن أبيه ، قال : سمِعتُ عاصمَ بنَ عمرَ بنِ الخطابِ يحدِّثُ عن أبيه ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا أقبَل الليلُ مِن هاهنا ، وأدبَر النهارُ مِن هاهنا ، وأدبَر النهارُ مِن هاهنا ، وغرَبت الشمسُ ، فقد أفطر الصائمُ » .

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۸۲.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۷۸ ، ۷۹.

الموطأ

### ما جاء في صيام الذي يصبِحُ جُنُبًا في رمضانَ

٦٤٦ – حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ ابنِ معمَرِ الأنصاريِّ ، عن أبي يونُسَ مَولَى عائشةَ زوجِ النبيِّ عَيَّلِيُّهِ ، أن رجلًا قال لرسولِ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ وهو واقفٌ على البابِ ، وأنا أسمَعُ :

**مالكٌ**، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ معمرِ الأنصاريُ (١)، عن أبي يونسَ

التمهيد

القبس

## صيامُ الذي يُصبِحُ جُنُبًا

ذَكُر حديثَ عائشةَ والسائلِ إلى آخرِه ، قال فيه رسولُ اللهِ ﷺ : «وأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ وأُصْبِحُ مُجنَّتًا» . فأحال على فعلِه ليُميِّنَ أنه أُسوةٌ ، وأنه والقولَ سواءٌ في وجوبِ

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمر: و وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم ، أبو طوالة الأنصارى ، سمع أنس بن مالك ، وروى عنه ، وروى عن كبار التابعين ، وولى القضاء بالمدينة في أيام ولاية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عليها ، وهو من ثقات أهل المدينة ، روى عنه جماعة من أئمة أهل الحديث ؛ منهم مالك ، وابن عيينة ، والثورى ، وزهير بن معاوية ، والدراوردى ، وإسماعيل بن جعفر ، وسليمان بن بلال ، وزائدة ، وخالد بن عبد الله الواسطى . حدثنا خلف بن القاسم ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال : حدثنا أحمد بن إسحاق بن واضح ، قال : حدثنا سعيد بن أسد ، قال : حدثنا أصبغ بن الفرج ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنى مالك ، قال : كان عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر رجلًا صالحًا ، وكان قاضيًا في خلافة سليمان وعمر بن عبد العزيز ، وكان يسرد الصيام ، وكان يحدث حديثًا حسنًا . وكان يدخل على الوالى فينصحه ولا يرفق به ، ويكلمه في الأمر كله من الحق . قال مالك : وغيره من الناس يفرق أن يضرب . قال أبو عمر : لمالك عنه في الموطأ ثلاثة أحاديث ؛ أحدها عند يحيى مرسل ، وهو متصل من وجوه من رواية مالك لمالك عنه في الموطأ ثلاثة أحاديث ؛ أحدها عند يحيى مرسل ، وهو متصل من وجوه من رواية مالك وغيره ، والثاني متصل مسند لا خلاف عن مالك في اتصاله ، والثالث مرسل لم يختلف رواة مالك في إرساله » . تهذيب الكمال ه ١/ ٢١٧ ، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٥١ .

يا رسولَ اللهِ ، إنى أُصبحُ مُجنُبًا وأنا أريدُ الصيامَ . فقال رسولُ الرطأ اللهِ عَلَيْتُهِ: «وأنا أُصبحُ مُجنُبًا وأنا أُريدُ الصيامَ ، فأغتسِلُ وأصومُ » . فقال له الرجلُ : يا رسولَ اللهِ ، إنك لستَ مِثلَنا ؛ قد غفَر اللهُ لك ما تقدَّم مِن ذنبِك وما تأخَّر . فغضِب رسولُ اللهِ عَلَيْهِ وقال : « واللهِ إنى لأرجُو أن أكونَ أخشاكم للهِ وأعلمَكم بما أتَّقِي » .

مولى عائشة ، أن رجلًا قال لرسولِ اللهِ ﷺ وهو واقفٌ على البابِ ، وأنا التمهيد أسمع : يا رسولَ اللهِ ﷺ : أصبع مجنبًا وأنا أريدُ الصيام . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «وأنا أُصبعُ مجنبًا وأنا أريدُ الصيام ، فأغتسلُ وأصومُ » . فقال له الرجلُ : يا رسولَ اللهِ ، إنك لستَ مثلنا ؛ قد غفَر اللهُ لك ما تقدَّم من ذنبِك وما تأخَّر . فغضِب رسولُ اللهِ ﷺ وقال : «واللهِ إنى لأرجو أن أكونَ أخشاكم للهِ

الاقتداءِ حتى يقومَ دليلُ التخصيصِ له به. وقولُه: «إنِّى لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ القبس أَخْشَاكُم للهِ». إن قيل: مِن أَى شيءِ كان يخافُ رسولُ اللهِ ﷺ، والأنبياءُ عليهم السلامُ قد أَمِنُوا مِن سوءِ الخاتمةِ، وقد قيل لرسولِ اللهِ ﷺ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا نَقَدَمَ مِن ذَلِكَ وَمَا تَأَخَرَ ﴾ [الفتح: ٢]. فلَمْ يَئْقَ للخشيةِ وجُهُ ؟ وقد أَجَبْنا عن هذا السؤالِ في «الكتابِ الكبيرِ»، وأقوى وجه فيه أن النبي ﷺ وإن كان قد أَمِن العقابَ فإنه كان يَخشَى مِن العِتابِ (١). هذا جوابُ أهلِ وإن كان قد أَمِن العقابَ فإنه كان يَخشَى مِن العِتابِ (١). هذا جوابُ أهلِ الإشارةِ، وقال سائرُ العلماءِ: إنما غُفِر له ما تقدَّم مِن ذنبِه وما تأخَّر، بشرطِ المتثالِه لما أُمِر به واجتنابِه لما نُهِي عنه.

<sup>(</sup>١) في د : « العقاب » .

النمهيد وأعلمَكم بما أتَّقي ».

هكذا روّى يحيى هذا الحديث مرسلًا ، وهي رواية عبيدِ اللهِ ابنِه عنه ، وأما ابنُ وضّاحٍ في روايتِه عن يحيى في « الموطأً » فإنه جعله عن عائشة ، فوصَله وأسنكه ، وكذلك هو عند جماعة الرواة لـ « الموطأً » مسندًا عن عائشة ؛ منهم ابنُ القاسم ، والقعنبي ، وابنُ بُكيرٍ (۱) ، وأبو المصعبِ (۲) ، وعبدُ اللهِ بنُ يوسف ، وابنُ وهب .

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، حدَّثنا أبو الفوارسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ، حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ معمرِ أبى طُوالةَ الأنصاريِّ، عن أبى يونسَ مولى عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ معمرِ أبى طُوالةَ الأنصاريِّ، عن أبى يونسَ مولى عائشةَ ، عن عائشةَ ، أنَّ رجلًا قال لرسولِ اللهِ ﷺ وهو واقفٌ بالبابِ : يا رسولَ اللهِ ﷺ وهو أننا أريدُ الصيامَ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : « وأنا أصبخ نجنبًا وأنا أريدُ الصيامَ ، فأغتسلُ وأصومُ » . فقال : يا رسولَ اللهِ ﷺ وقال : منظنا ؛ قد غفر اللهُ لك ما تقدَّم من ذنبِك وما تأخّر . فغضِب رسولُ اللهِ ﷺ وقال : واللهِ إنى لأرجو أن أكونَ أخشاكم للهِ وأعلمكم بما أتَّقى » ".

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٢/٧ظ – مخطوط).

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية أبي مصعب (٧٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عوانة (٢٨٤٨) ، والطحاوى فى شرح المشكل (٤٠٠)، وفى شرح المعانى ٢/٦٪ عن يونس به .

وقد ذكر أبو داود (() رواية القعنبيّ عن مالكِ لهذا الحديثِ ، عن عبد اللهِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ معمرٍ ، عن أبي يونسَ مولى عائشة ، عن عائشة زوجِ النبيّ ﷺ ، مسندًا كما ذكرنا ، إلا أنه قال في آخرِه : « وأعلمَكم بما أتّبعُ » . ورواية ابنِ القاسمِ وغيرِه له كما وصفنا مسندًا عن عائشة ، وهو محفوظ صحيح عن عائشة من طرق شتّى ، و () من كلّ طريقٍ في « الموطأ » ، حاشا رواية يحيى . وباللهِ التوفيقُ .

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا المحمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ - يعنى ابنَ احمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبرنا على بنُ محجرٍ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ - يعنى ابنَ جعفرٍ - قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ ، أن أبا يونسَ مولى عائشةَ أخبره ، عن عائشةَ ، أن رجلًا جاء إلى النبي عَلَيْ ، وهي تسمعُ مِن وراءِ البابِ ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، تُدركُني الصلاةُ وأنا مجنبٌ ، فأصومُ ؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « وأنا تُدركُني الصلاةُ وأنا مجنبٌ فأصومُ » . قال : لستَ مثلنا يا رسولَ اللهِ ؟ قد غفر اللهُ لك ما تقدَّم من ذنيك وما تأخّر . قال : « واللهِ إني لأرجو أن أكونَ أخشاكم للهِ وأعلمَكم بما أتّقي » . .

وفي هذا الحديثِ من المعاني سؤالُ العالمِ وهو واقفٌ ، فذلك جائزٌ بدلالةِ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكيري (٣٠٢٥، ٣٠٢٠). وأخرجه مسلم (١١١٠)، وابن خزيمة (٢٠١٤) عن على بن حجر به .

التمهيد

هذا الحديثِ. وفيه الروايةُ والشهادةُ على السماعِ وإن لم يرَ المشهِدُ أو المحدِّثُ إذا كان المعنى المسموعُ مستوفًى قد استُوقِن وأُحيطَ به علمًا ، وفى هذا دليلٌ على جوازِ شهادةِ الأعمى ، وقد مضَى القولُ فيها في غيرِ موضِعٍ مِن كتابِنا هذا. والحمدُ للهِ.

وفيه المعنى المقصودُ إليه في هذا الحديثِ ، وذلك أنَّ الجُنبَ إذا لحِقته جنابةٌ ليلاً قبلَ الفجرِ لم يضُرَّ صيامَه ألَّا يغتسلَ إلا بعدَ الفجرِ ، وقد اختلفت الآثارُ في هذا البابِ ، واختلف فيه العلماءُ أيضًا ، وإن كان الاختلافُ في ذلك كله عندِي ضعيفًا يُشبهُ الشذوذَ ، فأما اختلافُ الآثارِ ، فإن أبا هريرةَ كان يروى عن النبيِّ عَلَيْتِهِ ، أن من أدرَكه الصبحُ وهو جُنبٌ فقد أفطر ، ولم يجُزْ له صيامُ ذلك اليومِ . وهذا الحديثُ لم يسمعُه أبو هريرةَ من النبيِّ عَلَيْتِهِ ، وقد أحال - إذ وُقف عليه - مرةً على الفضلِ بنِ عباسِ (۱) ، ومرةً على أسامةَ بنِ زيدٍ ، ومرةً قال : أخبرنيه مُخبرٌ . ومرة قال : حدَّثني فلانٌ وفلانٌ . وسنذ كُرُ ذلك كلَّه أو بعضَه في بابِ سُمَيٍّ ، من كتابِنا هذا (۱) ، إن شاءَ اللهُ .

أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ منصورٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن عمرو ، عن يحيى بنِ جعدة ، قال : سمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرو القاري ، قال : عمرو ، عن يحيى بنِ جعدة ، قال : سمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرو القاري ، قال : سمِعتُ أبا هريرة يقولُ : لا وربٌ هذا البيتِ ، ما أنا قلتُه ؛ « من أدرَ كه الصبحُ وهو سمِعتُ أبا هريرة يقولُ : لا وربٌ هذا البيتِ ، ما أنا قلتُه ؛ « من أدرَ كه الصبحُ وهو

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ص ١٦: «فيه».

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجها ص۱۰۳- ۱۰۷.

التمهيد

مُحنبٌ فلا يصُمْ ». محمدٌ وربٌ الكعبةِ قاله (١)

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا بكرُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ ، عن عمرِ و بنِ دينارٍ ، عن يحيى بنِ جَعدةَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِ و القاريِّ ، سمِع أبا هريرةَ يقولُ : وربِّ هذا البيتِ ما قلتُ : « مَن أدرَ كه الصبحُ وهو مُجنبٌ فلا صومَ لهُ » . محمدٌ وربِّ هذا البيتِ قاله .

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ زَنْجُويَه ، قال : حدَّثنى أبى ، عن الزهرى ، قال : أخبرنى عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه احتلَم ليلاً في رمضانَ ، قال : أخبرنى عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه احتلَم ليلاً في رمضانَ ، فاستيقظ قبلَ أن يطلعَ الفجرُ ، ثم نام قبلَ أن يغتسلَ ، فلم يستيقظ حتى أصبَح ، قال : فلقيتُ أبا هريرةَ حِينَ أصبَحتُ ، فاستفتيتُه في ذلك ، فقال : أفطر ؛ فإن رسُولَ اللهِ عَيْلِيُ كان يأمُرُ بالفطرِ إذا أصبَح الرجلُ جُبُبًا . قال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : فجئتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ، فذكرتُ له الذي عبدُ اللهِ بنَ عمرَ ، فذكرتُ له الذي أفتَانى به أبو هريرةَ ، فقال : أقسمُ باللهِ ، لئن أفطرتَ لأُوجِعَنَّ مَثْنَيْكَ (٢) ،

<sup>(</sup>۱) النسائی فی الکبری (۲۹۲۶). وأخرجه الحمیدی (۱۰۱۸)، وأحمد ۳٤٧/۱۲ (۷۳۸۸)، وابن ماجه (۱۷۰۲). من طریق سفیان بن عیینة به .

 <sup>(</sup>٢) في ص: «متنك»، وفي السنن «شبيبتك»، وفي الطبراني: «جنبيك». والمتن: الظهر، والمتنان والمتنان: جنبتا الظهر. ينظر اللسان (م ت ن).

التمهيد صُمْ ، فإن بدا لك أن تصومَ يومًا آخرَ فافعَلْ .

قال أبو عمر: هكذا يقولُ شعيبُ بنُ أبى حمزةَ فى هذا الحديثِ عن الزهرى : عبدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ . وروَاه الليثُ بنُ سعدٍ ، عن عُقيلٍ ، عن الزهرى ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، فجعَل مكانَ عبدِ اللهِ عبيدَ اللهِ ، وجاء بالحديثِ سواءً . وعبدُ اللهِ وعبيدُ اللهِ ابنا عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، ثقتانِ ، وقد ذكرناهما فيما سلَف من كتابِنا هذا بما فيه كفايةٌ فى معرفتِهما . وروى هذا الحديث معمرٌ ، عن الزهرى ، أن ابنًا لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ . فذكر معناه . لم يقلْ : عبدُ اللهِ . ولا : عبيدُ اللهِ ".

قال أبو عمر : رُوِى عن أبى هريرة أنه رجع عن هذه الفتوى في هذه المسألة إلى ما عليه الناسُ من حديثِ عائشةً ومَن تابَعها في هذا البابِ.

روى عبدُ اللهِ بنُ المباركِ ، عن ابنِ أبى ذئبٍ ، عن سليمانَ بنِ عبدِ الرحمنِ ابنِ ثوبانَ ، عن أجيه محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أنه ( كان سمِع ) أبا هريرة يقول : من احتلَم من الليلِ ، أو واقع أهله ، ثم أدرَ كه الفجرُ ولم يغتسلْ ، فلا يصمُمْ . قال :

لقبس .....ا

<sup>(</sup>۱) النسائى فى الكبرى (۲۹۲۰). وأخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين (۳۱۸۰) من طريق بشر ابن شعيب به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق - كما في فتح الباري ١٤٦/٤ - من طريق معمر به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: «سمع»، وفي مصدر التخريج: «كان يسمع».

الموطأ

التمهيد

ثم سمِعتُه نزع عن ذلك (١).

وروى منصور ، عن مجاهد ، عن (أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن ، أن أبا هريرة كف عن قولِه ذلك ؛ لحديثِ عائشة فيه عن النبي ﷺ .

وروى أسباط بن محمد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، أنَّه نزع عن ذلك أيضًا ؛ لحديثِ أمّ سلمة فيه عن النبي عَلَيْهُ (؛)

أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ ، قال : حدَّثنا أبو سعيدِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادِ الأعرابيُ ، قال : حدَّثنا أبو عبّادٍ ، زيادِ الأعرابيُ ، قال : حدَّثنا أبو عبّادٍ ، عن شعبةَ ، قال : حدَّثنى عبدُ اللهِ بنُ أبى السّفرِ ، (عن الشعبيُ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ ، عن عائشةَ ، قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُصبحُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ ، عن عائشةَ ، قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُصبحُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ ، عن عائشةَ ويصلّى وأسمعُ قراءتَه ، ثم يصومُ (١) . بُنه يعتسلُ ، ثم يحرُمُ إلى الصلاةِ ويصلّى وأسمعُ قراءتَه ، ثم يصومُ (١)

قال أبو عمر : رُوِى هذا الحديثُ عن عائشةَ من وجوهِ كثيرةٍ ، وطرقٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٩٢٨) من طريق ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ص١٦، م: «عبد الرحمن بن أبي بكرة»، وفي ص: «عبد الرحمن بن أبي بكرة». والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تحفة الأشراف ١٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٩٧٨، ٢٩٧٩) من طريق منصور به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٠٠٥، ٣٠٠٦) من طريق أسباط به.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج ، وتحفة الأشراف ٢١/٥٧١، ٤٧٦، وينظر تهذيب الكمال ٤١/١٥، ٤٢١، ٢٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٩٨٨) من طريق الحسن بن محمد به.

متواترة ، وكذلك رُوى أيضًا عن أمِّ سلمة .

وأما اختلافُ العلماءِ في هذا البابِ ؛ فالذي عليه جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ بالعراقِ والحجازِ القولُ بحديثِ عائشةَ وأمِّ سلمةَ ، عن النبيِّ عَيَالِيُّهُ ، أنه كان يصبح مُجنبًا ويصومُ ذلك اليومَ. منهم مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابُهم (١) ، وأحمدُ ، وأبو ثورِ ، وإسحاقُ ، وعامَّةُ أهل الفتوى من أهل الرأي والحديثِ. ورُوِي عن إبراهيمَ النخعيِّ، وعروةَ بنِ الزبيرِ، وطاوسٍ، أنَّ الجُنبَ في رمضانَ إذا علِم بجنابتِه فلم يغتسلْ حتى يُصبحَ فهو مفطرٌ ، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائمٌ (٢) . ورُوى مثلُ ذلك عن أبي هريرةَ أيضًا ، والمشهورُ عن أبي هريرةَ أنه قال : لا صومَ له ؛ علِم أو لم يعلَمْ . إلا أنه قد رُوِّينا عنه من طرق صحاح أنه ربحع عن ذلك ، فالله أعلم . ورُوِي عن الحسن البصري ، وسالم بن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنهما قالا : يُتِمُّ صيامَ يومِه ذلك ويقضيه إذا أصبَح فيه مُجنبًا . وقال إبراهيمُ النخعيُ في روايةٍ غيرِ الروايةِ الأولى عنه : إن ذلك يجزئُه في التطوع، ويقضى في الفرض. وكان الحسنُ بنُ حَيِّ يستحِبُّ لمَن أَصْبَح مُجنبًا في رمضانَ أن يقضي ذلك اليوم ، وكان يقولُ : يصومُ الرجلُ تطوعًا وإن أصبَح مُجنبًا ، ولا قضاءً عليه . وكان يرى على الحائض إذا أدرَكها الصبحُ ولم تغتسلْ أن تقضيَ ذلك اليومَ ، وذهَب عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ الماجِشُونِ في الحائض نحوَ هذا المذهبِ ؛ وذلك أنه قال : إذا طهَرت الحائضُ قبلَ الفجر ،

<sup>(</sup>١) في ص ١٦: ﴿أَصِحَابِهِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٤٠٥) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٨٢/٣ ، والاعتبار للحازمي ص١٠٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص١٦، م: ﴿إِن ﴾.

فأخَّرتْ غسلَها حتى طلَع الفجرُ ، فيومُها يومُ فطرٍ ؛ لأنها في بعضِه غيرُ طاهرٍ ، التمهيد وليست كالذي يُصبحُ مُجنبًا فيصومُ ؛ لأن الاحتلامَ لا ينقُضُ الصومَ ، والحيضَ ينقُضُه .

قال أبو عمر : قد ثبت عن النبي ﷺ في الصائم يُصبحُ مُجنبًا ما فيه شفاءٌ وغنَّى واكتفاءٌ عن قولِ كلِّ قائل ، من حديثِ عائشةً وغيرِها ، ودلُّ كتابُ اللهِ عزُّ وجلُّ على مثل ما ثبَت عن النبيِّ ﷺ في ذلك ، قال اللهُ عزُّ وجلُّ : ﴿ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] . وإذا أبيح الجماعُ والأكلُ والشربُ حتى يتبيَّنَ الفجرُ فمعلومٌ أن الغسلَ لا يكونُ حينتَذِ إلَّا بعدَ الفجرِ ، وقد نزَع بهذا جماعةٌ من العلماءِ ؛ منهم ربيعةُ ، والشافعيُّ ، وغيرُهما ، ومن الحجةِ أيضًا فيما ذهَبت إليه الجماعة في هذا الباب، إجماعُهم على أن الاحتلام بالنهار لا يُفسدُ الصيام ، فتركُ الاغتسالِ من جنابةٍ تكونُ ليلًا أحرَى ألًّا يُفسدَ الصوم ، واللهُ أعلمُ. وممن ذهَب إلى ما قلنا من العلماءِ على بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ، وزيدُ بنُ ثابتٍ ، وأبو الدرداءِ ، وأبو ذرٌّ ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، وعبدُ اللهِ ابنُ عباسٍ ، وعائشةُ ، وأمُّ سلمةً (١) . وبه قال مالكٌ في علماءِ المدينةِ ، والشافعيُّ في سائر علماءِ المكِّيِّين والحجازيِّين ، والثوريُّ ، وأبو حنيفةَ ، وابنُ عُلَيَّةَ ، في جماعة فقهاء العراقيِّين ، والأوزاعي ، والليثُ ، في فقهاءِ أهلِ الشام والمغربِ .

<sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (۷۳۹۷، ۷۶۰۱ - ۷٤۰۶)، ومصنف ابن أبي شيبة ۸۰/۳ - ۸۰، والاعتبار للحازمي ص٥٠٥.

التمهيد

وبه قال أحمدُ بنُ حنبلِ ، وإسحاقُ بنُ راهُويَه ، وأبو ثورٍ ، وأبو عبيدٍ ، وداودُ بنُ عليٌ ، والطبريُ ، وجماعةُ أهلِ الحديثِ .

وأما اختلافُ الفقهاءِ في الحائضِ تطهُرُ قبلَ الفجرِ فلا تغتسلُ حتى يطلُعَ الفجرُ ؟ فإن مالكًا ، والشافعيُّ ، والثوريُّ ، وأحمدَ ، وإسحاقَ ، وأبا ثورٍ ، يقولون : هي بمنزلةِ الجُنبِ ، وتغتسلُ وتصومُ ، ويجزئُها صومُ ذلك اليومِ . وقال عبيدُ اللهِ بنُ الحسنِ العنبريُّ ، والحسنُ بنُ حيُّ ، والأوزاعيُّ : تصومُه وتقضيه . وقال أبو حنيفة وأصحابُه : إن كانت أيامُها أقلُّ من عشَرةٍ صامَتْه وقضَته ، وإن كانت أيامُها أقلُّ من عشَرةٍ صامَتْه وقضَته ، وإن كانت أيامُها .

قال أبو عمر : قد اتفق هؤلاء كلهم على أنها تصومه ، واختلفوا في قضائِه ، ولا محجّة مع من أوجَب القضاء فيه ، وإيجاب (القضاء إيجاب) فرض ، والفرائض لا تثبت من جهة الرأي ، وإنما تثبت من جهة التوقيف بالأصول الصحاح ، ولا أدرى إن كان عبد الملك بن الماجشون يرى صومه أم لا ؛ لأنه يقول : إن يومها ذلك يوم فطر . فإن كان لا يرى صومه فهو شاذ ، والشذوذ لا يعرّ عليه ، ولا معنى لما اعتل به مِن أن الحيض ينقُضُ الصوم والاحتلام لا ينقضه ؛ لأن من طهرت من حيضتها ليست بحائض ، والغسل بالماء عبادة . ومعلوم أن الغسل (العسل معنى ، والطهر (الله عيره ، فتدبّر . والصحيخ في هذا الباب ما ذهب إليه مالك ، والشافعي ، والثوري ، ومن تابعهم . وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ص١٦ : ( للغسل ) .

<sup>(</sup>٣) في ص١٦ : ﴿ للطهر ﴾ .

الرط المحكَّثنى يحيَى ، عن مالكِ ، عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدِ ، عن الرط الله عبدِ رَبِّه بنِ سعيدِ ، عن الرط أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ ، عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ رَوجَى النبيِّ عَيَّالِيَّةِ ، أنهما قالتا : كان رسولُ اللهِ عَلَيْلِيَّةِ ليُصبِحُ جُنْبَا مِن جماعِ غيرِ احتِلامٍ في رمضانَ ثم يصومُ .

مالك ، عن عبد ربّه بنِ سعيد (۱) عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ التمه ابنِ هشامٍ ، عن عائشة وأمّ سلمة أُمّي المؤمنين رضِى اللّهُ عنهما ، أنهما قالتا : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنْبًا من جِمَاعِ غيرِ احتلامٍ في رمضانَ ثم يصومُ (۱).

قال أبو عمر : هكذا يَروِى مالكُ هذا الحديث عن عبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ . وخالَفه عمرُو بنُ الحارثِ ، فرواه عن عبدِ ربِّه بنِ سعيدٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ كعبٍ ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمن .

أُخبَرِنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمر: ﴿ عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصارى أخو يحيى بن سعيد ، لمالك عنه ثلاثة أحاديث أحدها مرسل ، وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصارى ، لجده قيس بن عمرو صحبة ، وقد ذكرناه ونسبناه في كتاب الصحابة . ويقال : عبد ربه بن سعيد بن قيس ابن أبى قيس فهد بن خالد . والأول أصح ، وتوفي عبد ربه بن سعيد بن قيس سنة تسع وثلاثين ومائة ، وكان ثقة مأمونًا ، روى عنه مالك وشعبة وجماعة من الأثمة ، تهذيب الكمال ٢٥/١٦، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٨٢.

 <sup>(</sup>۲) الموطأ بروایة یحیی بن بکیر (۲/۷ظ – مخطوط)، ویروایة أیی مصعب (۷۷۹). وأخرجه أحمد ۸٤/٤٠ (۲٤٠٧٤)، ومسلم (۷۸/۱۱۰۹)، وأبو داود (۲۳۸۸)، والنسائی فی الکبری
 (۲۹۷٤) من طریق مالك به .

التمهيد أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الهيثم قاضي الثُّغْرِ، قال: حدَّثنا حرمَلَةُ ، قال : حدَّثنا ابنُ وهب ، قال : أخبَرني عمرٌو ، عن عبدِ ربِّه - وهو ابنُ سعيد - عن عبد اللهِ بن كعبِ الحميريِّ ، أنَّ أبا بكر حدَّثه ، أنَّ مروانَ أرسلَه إلى أُمُّ سَلَمَةَ يَسأَلُها عن الرجلِ يُصْبِحُ مُجنَّبًا ، يصومُ ؟ فقالت : كان رسولَ اللهِ ﷺ يُصبحُ جُنْبًا مِن جِمَاعِ لا حُلْمٍ ، ثم لا يُفطرُ ولا يَقضِى ('`.

ورؤى قومٌ هذا الحديثَ أيضًا عن أبي بكر بن عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، عن عائشةَ وأمُّ سلمةً ". وقد سَمِعَه أبو بكر بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ من عائشةَ وأمِّ سلمة ؟ لأنَّه مضَى مع أبيه إذْ أرسَله مَرْوانُ إليهما ، وهذا ثابتٌ عنه من حديثِ شُمَى وَغيرِه من الثقاتِ ، وهو معروفٌ عندَ أهل العلم مشهورٌ ، يَسْتَغني عن الاستشهادِ عليه ، وسيأتي ذكرُ ذلك في بابِ سُمَعٌ (١٠) من كتابِنا هذا إن شاء الله، وقد مَضَى ما للعلماءِ من (٢) الصحابةِ والتابعين من المذاهِبِ في الجُنُبِ يُصْبِحُ في رمضانَ ولم يَغْتَسِلْ ، وفي الحائض أيضًا تُصْبِحُ طاهِرًا ولم تَغتسِلْ ، مُجَوَّدًا مُستَوعَبًا ، في بابِ أبي طُوَالَةَ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ معمرِ ، مِن كتابِنَا هذا"، فلا معنَى لإعادَة ذلك هلهنا.

<sup>(</sup>١) النسائقي في الكبرى (٢٩٧٦). وأخرجه مسلم (٧٧/١١٠٩)، والبيهقي ٢١٤/٤ من طريق ابن وهب به ،

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) في ص ١٧، ص ٢٧: «و».

<sup>(</sup>٤) تقدم ص٩٠ - ٩٦.

الرحاب المراب المراب المراب المرب ا

كنا عندَ مروانَ بنِ الحَكَم ، فذُكِر له أن أبا هريرةَ يقولُ : مَن أصبَح

جُنْبًا أَفْطُر ذلك اليومَ. قالت عائشةُ: ليس كما قال أبو هريرةَ. يا عبدَ الرحمن،

أترغَبُ عما كان رسولُ اللهِ ﷺ يصنَعُ ؟ فقال عبدُ الرحمن : لا واللهِ .

قالت عائشةُ: فأشهَدُ على رسولِ اللهِ ﷺ أنه كان يصبِحُ جُنْبًا مِن

مالك ، عن سُمَى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أنه التمه سمِع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول : كنتُ أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة ، فذُكر له أن أبا هريرة يقول : مَن أصبَح مُجْنَبًا أفطر ذلك اليوم . فقال مروان : أقسَمْتُ عليكَ يا عبدَ الرحمنِ لتذهبَنَ إلى أُمَّي المؤمنين عائشة وأمِّ سلمة ، فلتسألنَّهما عن ذلك . فذهب عبدُ الرحمنِ وذهبتُ معه حتى دخاننا على عائشة ، فسلَّم عليها ، ثم قال : يا أمَّ المؤمنين ، إنا كنَّا عندَ

الموطأ جماع غير احتِلام ثم يصُومُ ذلك اليومَ . قال : ثم خَرَجنا حتى دخَلنا على أمِّ سلمة فسألها عن ذلك ، فقالت مِثلَ ما قالت عائشة . قال : فخرَجنا حتى جِئنا مروانَ بنَ الحكم ، فذكر له عبدُ الرحمن ما قالتا ، فقال مروانُ : أَقْسَمْتُ عليك يا أبا محمدٍ لَتَركَبَنَّ دابَّتي فإنها بالبابِ، فَلْتَذْهبنَّ إِلَى أَبِي هريرةَ ، فإنه بأرضِه بالعقيقِ ، فلتُخبرَنَّه ذلك . فركِب عبدُ الرحمن وركِبتُ معه حتى أتينا أبا هريرةً ، فتَحدَّث معه عبدُ الرحمن ساعةً ، ثم ذكر له ذلك ، فقال له أبو هريرة : لا عِلمَ لي بذلك ، إنما أخبرَنِيه مُخبِرٌ .

التمهيد مروانَ ، فَذُكِر له أن أبا هريرةَ يقولُ : مَن أصبَح مُجنَّبًا أَفْطَر ذلك اليومَ . قالت عائشة : ليس كما قال أبو هريرة . يا عبدَ الرحمن ، أترغَبُ عما كان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ يصنَعُ ؟ قال عبدُ الرحمن : لا والله . قالت عائشة : فأشهَدُ على رسولِ الله عَيْظِيَّةٍ أَنه كَانَ يُصبِحُ مُحنُبًا من جماع غيرِ احتلامِ ثم يصومُ ذلك اليومَ . قال : ثم خرَجنا حتى دخَلْنا على أمِّ سلمة فسألها عن ذلك ، فقالت مثلَ ما قالت عائشة . قال : فخرَجنا حتى جئنا مَرُوانَ بنَ الحكم ، فذكر له عبدُ الرحمنِ ما قالتا ، فقال مرْوانُ : أَقسَمْتُ عليكَ يا أبا محمدٍ لَتَركَبَنَّ دابُّتي فإنها بالبابِ ، فلَتذهَبَنَّ إلى أبي هريرة ، فإنه بأرضِه بالعقيقِ ، فلتُخبِرَنَّه ذلك . فركِب عبدُ الرحمنِ وركِبتُ معه حتى أتَيْنا أبا هريرة ، فتحدَّث معه عبدُ الرحمنِ ساعةً ، ثم ذكر له ذلك ، فقال

الموطأ

أبوهريرةَ: لا علمَ لي بذلك ، إنما أخبَرنيه مُخبِرٌ .

هذا الإسنادُ أثبتُ أسانيدِ هذا الحديثِ ، وهو حديثٌ جاء من وجوهِ كثيرةٍ متواترةٍ صِحاح .

فى هذا الحديثِ دخولُ الفقهاءِ على السلطانِ ومذاكرتُهم له بالعلمِ . وفيه ما كان عليه مروانُ من الاهتبالِ (٢) بالعلمِ ومسائلِ الدينِ ، مع ما كان فيه من الدنيا . ومروانُ عندَهم أحدُ العلماءِ ، وكذلك ابنه عبدُ الملكِ . وفيه ما يدُلُ على أن الشيءَ إذا تُتُوزِع فيه (٢) رُدَّ إلى مَن يُظَنُّ به أنه يُوجَدُ عندَه علمٌ منه ؛ وذلك أنَّ أن الشيءَ إذا تُتُوزِع فيه أناسِ بهذا المعنى بعدَه من أجلِه عَلَيْ . وفيه أن مَن أزواجَ رسولِ اللهِ عَلَيْ أعلمُ الناسِ بهذا المعنى بعدَه من أجلِه عَلَيْ . وفيه أن مَن كان عندَه علمٌ في شيء وسمِع خلافَه ، كان عليه إنكارُه ، من ثقة سمِع ذلك أو غير ثقة ، حتى يَتبيَّنَ له صحَّةُ خلافِ ما عندَه .

وفيه أن الحُجَّة القاطعة عندَ الاختلافِ فيما لا نصَّ فيه من الكتابِ ، سنةُ رسولِ اللهِ ﷺ . وفيه إثباتُ الحُجَّةِ في العملِ بخبرِ الواحدِ العدلِ ، وأن المرأة في ذلك كالرجلِ سواة ، وأن طريقَ الإخبارِ في هذا غيرُ طريقِ الشهاداتِ . وفيه طلَبُ الحجَّةِ وطلَبُ الدليلِ والبحثُ عن العلمِ حتى يَصِحَّ فيه وجهُ العملِ ، ألا

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۰۱)، وبرواية يحيى بن بكير (۲/۷ظ، ۳و – مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۷۸۰). وأخرجه البخارى (۱۹۲۵، ۱۹۲۹)، والنسائى فى الكبرى (۲۹۳۷، ۲۹۳۸) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) الاهتبال: الاغتنام. اللسان (هـ ب ل).

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

التمهيد

ترى أن مروانَ حينَ أخبَره عبدُ الرحمنِ بنُ الحارثِ عن عائشةَ وأمَّ سلمةَ بما أخبَره به في هذا الحديثِ ، بعَث إلى أبى هريرةَ طالبًا الحُجَّةَ (١) وباحثًا عن موقعِها ؛ ليعرِفَ من أين قال أبو هريرةَ ما قاله من ذلك .

وفيه اعترافُ العالمِ بالحقِّ وإنصافُه إذا سمِع الحجَّة ، وهكذا أهلُ الدينِ والعلم أولو إنصافِ واعترافِ .

وفيه الحكمُ الذي من أجلِه ورد هذا الحديثُ ، وذلك أن الجُنُبَ إذا أصابتُه جنابةٌ من الليلِ في رمضانَ لم يَضُرَّه أن يُصبِحَ جُنبًا ، ولم يُفسِدُ ذلك صيامَه ، ولا قدَح في شيءٍ منه ، وهذا موضعٌ للعلماءِ فيه اختلافٌ وتنازُعٌ ، قد ذكرنا ذلك كلَّه في بابِ أبي طُوَالةَ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ مَعمرٍ من هذا الكتابِ (٢) ، ولم نر تكريره هدهنا .

حدَّ ثنا حلَفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّ ثنا مُؤمَّلُ بنُ يحيى ، قال : حدَّ ثنا محمدُ ابنُ جعفرِ ، قال : حدَّ ثنا على بنُ المدينيِّ ، قال : حدَّ ثنا يحيى بنُ سعيدِ ، قال : حدَّ ثنا شعبةُ ، قال : حدَّ ثنى قتادةُ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، عن عامرِ بنِ أبى أميةَ أخى أمِّ سلمةَ ، قال : عن أمِّ سلمةَ ، أن النبيَّ عَلَيْ كان يُصبِحُ جُنُبًا ثم يصومُ ذلك اليومَ ".

<sup>(</sup>١) في الأصل: (للحجة).

<sup>(</sup>۲) تقدم ص ۹۰ – ۹۹.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۲۲۰/۶۶ (۲٦٦٠٩)، وأبو يعلى (۲۹۹۹)، والطحاوى فى شرح المعانى ۲،۰۰/ من طريق يحيى بن سعيد به، وأخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ۲/۰۰/، وابن حبان (۳۵۰۰)، والطبرانى ۲۹۹/۲۳ ، ۲۰۰ (۲۲۳ ، ۲۷۲) من طريق شعبة به.

وأما الروايةُ عن أبي هريرةَ أنه قال (۱): مَن أصبَح جُنُبًا فقد أفطَر ذلك اليومَ . التمهيد فقد ذكَرنا بعضَها في بابِ أبي طُوَالةَ أيضًا .

وأخبَرنا محمدُ بنُ أبانِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى ، وحدَّثنا خلَفُ بنُ سعيدِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدِ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ عدَّنا أحمدُ بنُ خالدِ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ، عن الزهريّ ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ قال : سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : قال بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ قال : سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: « مَن أدرَكه الصبحُ جُنبُا فلا صومَ له » . قال : فانطلقتُ أنا وأبي فدخلنا على عائشةَ وأمِّ سلمةَ ، فسألناهما عن ذلك ، فأخبَرتانا أن رسولَ اللهِ بقولِهما وقولِ أبي هريرةَ ، فقال مروانُ : عزَمتُ عليكما لَمَا ذهبتُما إلى أبي هريرةَ فقال مروانُ : عزَمتُ عليكما لَمَا ذهبتُما إلى أبي هريرةَ فقال أبا هريرةَ عندَ بابِ المسجدِ ، فقال له أبي : إن الأميرَ عزَم فاخبَرتُماه . قال : فعدتُه أبي . قال : فعدتُه أبي . قال الزهريّ علينا في أمر لِنذكُرَه لك . قال : وما هو ؟ قال : فحدَّثه أبي . قال الزهريّ : عربةً المن غيرةً المن غيرةً الفضلُ بنُ عباسٍ ، وهو (٢) أعلمُ . قال الزهريّ : فحوّل الحديثَ إلى غيره "

..... القبسر

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص٢٧، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص١٧، م، والمسند: «هن». قال ابن حجر: «قوله: وهو أعلم. أى: بما روى والعهدة عليه في ذلك لا عَلَىّ. ووقع في رواية النسفي عن البخارى: وهن أعلم. أى أزواج النبي عليه وكذا في رواية معمر، وفي رواية ابن جريج: فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. وهذا يرجح رواية النسفي ». فتح البارى ٤/ ١٤٥٠

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٣٩٦) - ومن طريقه أحمد ٢٤٣/٤٤ (٢٦٦٣٠) - وأخرجه البخارى=

التمهيد

قال عبدُ الرزاقِ (''): وأخبَرنا ابنُ جريجٍ ، قال : أخبَرنى عمرُو بنُ دينارٍ ، أن يحيى بنَ جعدةَ أخبَره ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو ('' بنِ عبدِ القارِيِّ ، أنه سمِع أبا هريرةَ يقولُ : وربِّ هذا البيتِ ، ما أنا قلتُ : « مَن أدرَ كه الصبحُ جُنْبًا فلْيُفطِرْ » . ولكنْ محمدٌ قاله .

قال ابنُ جريج ": قلتُ لعطاءٍ: أَيَبِيتُ الرجلُ مُجنُبًا في شهرِ رمضانَ حتى يُصبِحَ ، يتعمَّدُ ذلك ثم يصومُ ؟ قال : أما أبو هريرةَ فكان ينهَى عن ذلك ، وأما عائشةُ فكانت تقولُ : ليس بذلك بأسٌ . فلما اختلَفا على عطاءٍ قال : يُتِمُّ صومَ يومِه ذلك ويُبدِلُ يومًا .

قال أبو عمر : قد ثبت أن أبا هريرة لم يسمَعْ ذلك من رسولِ اللهِ ﷺ ، واختُلِف عليه فيمَن أخبَره بذلك ؛ ففى روايةِ سُمَى ، عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ عنه ، أنه قال : أخبَرنيه مُخبِر . ولم يُسَمِّ أحدًا ، وفى روايةِ الزهري ، عن أبى بكرِ ابنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبى هريرة ، أنه قال : أخبَرنى بذلك الفضلُ بنُ عباسٍ .

وكذلك روى جعفرُ بنُ ربيعةَ ، عن عِراكِ بنِ مالكِ ، عن أبى بكرِ بنِ عبد الرحمنِ ، عن أبى هريرةَ ، أنه قال : أخبَرنى بذلك الفضلُ بنُ عباسٍ (،)

القيس

<sup>= (</sup>۱۹۲۵، ۱۹۲۹) من طریق الزهری به .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) في ص١٧، ص٢٧، م: (عمر). وينظر تهذيب الكمال ١٥/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائى فى الكبرى (٢٩٦٣ - ٢٩٦٥)، وابن بشكوال فى غوامض الأسماء ٢٦/١، ٦٧ من طريق جعفر بن ربيعة به.

.....اللوطأ

وكذلك رواه يعلى بنُ عقبة (۱)، وعكرمةُ بنُ خالدِ (۲)، وعبدُ الملكِ بنُ أبى التمهيد بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، كلُّهم عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبى هريرةَ ، أنه قال : حدَّثنيه الفضلُ بنُ عباسٍ .

ورواه المقبّري ، عن أبي هريرة قال : ابنُ عباسٍ حدَّثنيه .

ورواه عمرُ بنُ أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، عن جدٌه ، عن عائشة . فساق الخبرَ وقال : فأخبَرتُ أبا هريرة فقال : هي أعلمُ برسولِ اللهِ ﷺ منا ، إنما أُسامةُ بنُ زيدٍ حدَّثني بذلك .

ذكره النسائق "، عن جعفر بن مسافر ، عن ابن أبى فُدَيْكِ ، عن ابن أبى فِرَدُنْكِ ، عن ابن أبى فِرَبِ ، عن عمر بن أبى بكر بن عبدِ الرحمن .

ورواه أبو حازم ، عن عبد الملكِ بنِ أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام ، عن أبى هريرة بهذا الحديثِ ، وفيه : قال مروانُ لعبدِ الرحمنِ : عزَمتُ عليك لَمَا أتيتَه فحدَّثتَه : أعن رسولِ اللهِ ﷺ تَروِى هذا ؟ قال : لا ، إنما حدَّثنى فلانٌ وفلانٌ . فرجَعتُ إلى مروانَ فأخبَرتُه .

..... القبس

<sup>(</sup>١) في م: (عتبة ). وينظر تهذيب الكمال ٣٩٦/٣٢.

والحديث أخرجه النسائى فى الكبرى (٢٩٢٩، ٢٩٣٠)، والطحاوى فى شرح المشكل (٥٣٨)، والطبرانى فى مسند الشاميين (٢١٢١)، والخطيب فى الأسماء المبهمة ص ٢٥٢، ٢٥٣ من طريق يعلى بن عقبة به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۹۲۳ (۲۰۸۱۱) ، والنسائى فى الكبرى (۲۹۲۹، ۲۹۳۰)، وابن خزيمة (۲۰۱۱) من طريق عكرمة به .

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (٢٩٣١، ٢٩٣٢).

التمهيد

ذكره النسائي (١)، عن عمرو ابنِ علي ، عن فُضيلِ بنِ سليمان ، عن أبى حازم ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبى بكر .

والروايةُ الأولى عن عبدِ الملكِ بنِ أبى بكرٍ رواها ابنُ جُريجِ عنه .

حدّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدّثنا قاسمُ بنُ أصبغُ ، قال : حدّثنا يحيى ، بكرُ بنُ حمَّادِ وإسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قالا : حدّثنا مُسدّدٌ ، قال : حدّثنا يحيى ، عن ابنِ جريج ، قال : حدّثنى عبدُ الملكِ بنُ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، أبه سمِع أبا هريرةَ يقولُ : مَن أصبَح جُنبًا فلا يَصُمْ . فانطلَق أبو بكرٍ وأبوه عبدُ الرحمنِ فد خَلوا على أُمٌ سلمةَ وعائشةَ ، فكلتاهما قالت : كان رسولُ اللهِ عبدُ الرحمنِ فد خَلوا على أُمٌ سلمةَ وعائشةَ ، فانطلَق أبو بكرٍ وعبدُ الرحمنِ حتى أتيًا وَيَسْمُ عُنبًا من غيرِ حُلْمٍ ثم يصومُ . فانطلَق أبو بكرٍ وعبدُ الرحمنِ حتى أتيًا أبا هريرةَ فأخبَراه ، قال : هما قالتاه لكما ؟ قالا : نعم . قال : هما أعلَمُ ، إنما حدّثنيه – أو أنبأنِيه – الفضلُ بنُ عباس (٢).

أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ معاويةُ بنُ صالحٍ ، قالا : أحمدُ بنُ عثمانَ ومعاويةُ بنُ صالحٍ ، قالا : حدَّثنا يحيى بنُ عُميرٍ ، قال : سمِعتُ المقبُرىَّ حدَّثنا يحيى بنُ عُميرٍ ، قال : سمِعتُ المقبُرىَّ يقولُ : كان أبو هريرةَ يُفتى الناسَ أنه مَن يُصبِحُ مُجنبًا فلا يصومُ ذلك يقولُ : كان أبو هريرةَ يُفتى الناسَ أنه مَن يُصبِحُ مُجنبًا فلا يصومُ ذلك

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى (٢٩٣٣، ٢٩٣٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٤٤٧/٤٢ (٢٠٦٧٣) ، ومسلم (٢٠١١/٥٧) ، والنسائى فى الكبرى (٢٩٣٥، ٢٩٣٥) ، وابن خزيمة (٢٠٩٨) ، ومسلم (٢٩٣٦) ، وأخرجه عبد الرزاق (٧٣٩٨) ، ومسلم (٢٠/١٠٩) ، والبيهقى ٢١٤/٤ من طريق ابن جريج به .

اليوم ، فبعَثْ إليه عائشة : لا تُحدِّث عن رسولِ اللهِ ﷺ بمثلِ هذا ، التمهيد فأشهَدُ على رسولِ اللهِ ﷺ بمثلِ هذا ، التمهيد فأشهَدُ على رسولِ اللهِ ﷺ أنه كان يُصبِحُ مُجنُبًا من أهلِه ثم يصومُ . فقال : ابنُ عباسٍ حدَّثنيه (۱).

قال أبو عمر : رجَع أبو هريرة عن فتياه هذا ؛ إذ بلَغه عن عائشة وأم سلمة حديثهما في ذلك .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ الجهمِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوهّابِ ، أخبَرنا عمرُ أَ بنُ قيسٍ ، عن عطاءِ ابنِ مِيناءَ ، عن أبى هريرةَ ، أنه قال : كنتُ حدَّثتكم : مَن أصبَح جُنُبًا فقد أفطر . فإنما ذلك من كِيسٍ أبى هريرةَ ، فمَن أصبَح جُنُبًا فلا يُفطِرُ أَ

حَدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ محمدُ بنُ بشارٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ ويحيى ، قالا : حدَّثنا شعبةُ ، قال : سمِعتُ قتادةَ يُحدِّثُ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن أبا هريرةَ ترَك فُتياه بعدَ ذلك .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ الجهمِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوهابِ ، أخبَرنا سعيدٌ ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن أبا هريرةَ رجَع عن قولِه ذلك قبلَ موتِه (٢).

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبرى (٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٢) في ص ١٧: «عمرو». وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٢١٥/٤ من طريق عبد الوهاب به.

التمهيد

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنى أحمدُ بنُ شعيبٍ بنِ الليثِ ، قال : حدَّثنى أحمدُ بنُ شعيبٍ بنِ الليثِ ، قال : حدَّثنى عُبيدُ اللهِ أبى ، عن جدِّى ، قال : حدَّثنى عُبيدُ اللهِ أبى ، عن جدِّى ، قال : أخبرنى عُبيدُ اللهِ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنه احتلَم ليلًا في رمضانَ ، فاستيقظ قبلَ أن يطلُعَ الفجو ، ابنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنه احتلَم ليلًا في رمضانَ ، فاستيقظ قبلَ أن يطلُعَ الفجو ، ثم نام قبلَ أن يغتسِلَ ، فلم يستيقِظ حتى أصبَح ، قال : فلقيتُ أبا هريرةَ حينَ أصبَحتُ فاستفتيتُه ، فقال : تُفطِرُ ، فإن رسولَ اللهِ عَلَيْ كان يأمُو بالفِطرِ إذا أصبَحتُ فاستفتيتُه ، فقال : تُفطِرُ ، فإن رسولَ اللهِ عَلَيْ كان يأمُو بالفِطرِ إذا أصبَح الرجلُ مُنبًا . قال عُبيدُ اللهِ : فجئتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فذكرتُ له الذي أفتانى أبو هريرةَ ، فقال : أقسمُ باللهِ لئن أفطَرتَ لأُوجِعَنَّ مَثْنَيْكُ (١) ، فإن بدا لك فصُمْ يومًا آخَرَ (١).

قال أبو عمر: لم يختلِفْ فقهاءُ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ في الصائمِ في رمضانَ وغيرِه يُصبِحُ جُنْبًا، أنه يصومُ ذلك اليومَ ويُجزِئُه، ورُوى عن بعضِ التابعين أنهم كانوا يَستجبُون لمن أصبَح جُنْبًا في رمضانَ أن يصومَ ذلك اليومَ ويُبدِلَه، ومال إليه الحسنُ بنُ صالحِ بنِ حيّ . وهو قولٌ لا يَصِحُ في النظرِ ولا من جهةِ الأثرِ، وقد ذكرنا اختلافَ الفقهاءِ على وجهِه في هذه المسألةِ ووجوهِها في بابِ أبي طُوَالةَ من هذا الكتابِ(٢). والحمدُ للهِ .

<sup>(</sup>١) في مصدر التخريج: ﴿ شبيبتك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكبرى (٢٩٢٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم ص٩٤ - ٩٦.

٩٤٩ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن شُمَىٌ مَولَى أَبَى بَكْرٍ ، عن أَبَى اللهِ عَلَيْهِ ، أَنهما بَكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ زَوجَي النبيِّ ﷺ ، أَنهما قالتا : إن كان رسولُ اللهِ ﷺ ليُصبِحُ مُجنبًا مِن جماعٍ غيرِ احتِلامٍ ثم يصومُ .

وذكر عبدُ الرزاقِ<sup>(۱)</sup>، عن ابنِ عينةً ، عن هشامِ بنِ عروةً ، عن أبيه قال : مَن التمهيد أدرَكه (<sup>۲)</sup> الصبحُ مُجنُبًا وهو مُتعمُّدٌ لذلك أبدَل الصيامَ ، ومَن أتَى ذلك على غيرِ عمدٍ لم يُبدِلْه .

ورُوِى عن على ، وابنِ عمر ، وابنِ مسعود ، وأبى الدرداءِ ، وزيدِ بنِ ثابتٍ ، وابنِ عباسٍ : لا يُبدِلُه (). وهؤلاء فقهاءُ الصحابةِ ، وهم القدوةُ ، مع ما صحَّ عن النبي عَلَيْهُ من روايةِ عائشةَ وأُمُّ سلمةَ في ذلك . وباللَّهِ التوفيقُ .

مالك، عن سُمَى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي ﷺ ، أنهما قالتا: إن كان رسولُ اللهِ ﷺ لَيُصبحُ جُنْبًا من جِماعِ غيرِ احتلامٍ ثم يصومُ .

..... القبس

طريق مالك به .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص ٢٧: وأدرك،

 <sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٤٠١، ٧٤٠٧، ٧٤٠٤)، ومصنف ابن أبي شيبة ٨٠/٣ - ٨٠.
 (٤) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٣و - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٧٨١). وأخرجه أحمد

<sup>.</sup> ٨٤/٤ (٢٤٠٧٤) ، والطحاوى في شرح المعاني ٢/٥٠١، والبغوى في شرح السنة (١٧٥١) من

### ما جاء في الرخصة في القُبْلةِ للصائم

• ٦٥٠ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ ابنِ يَسارٍ ، أن رجلًا قَبُّل امرأتَه في رمضانَ وهو صائمٌ ، فوجَد مِن ذلك وَجُدًا شديدًا ، فأرسَل امرأته تَسألُ له عن ذلك ، فدخَلت على أُمِّ سلمة زوجِ النبيِّ عَيَالِيَّهُ ، فذكرت ذلك لها ، فأخبَرتها أُمُّ سلمة أن رسولَ اللهِ وَيَعَلِيَّهُ يُقَبِّلُ وهو صائمٌ ، فرجَعتْ فأخبَرت زوجَها بذلك ، فزادَه ذلك

التمهيد

رؤى هذا الحديث قومٌ عن أبى بكر بن عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، عن عائشة وأمٌ سلمة . ولا معنى لذكرِ أبيه فيه ؛ لأنه شهد القصة مع أبيه كلَّها عندَ أبى هريرة ، وعندَ عائشة وأمٌ سلمة ، وهذا محفوظٌ من روايةِ سُمَىٌ وغيرِه جماعة . وباللَّهِ التوفيقُ .

مالك ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، أنَّ رجلًا قبَّلَ امرأتَه وهو صائمٌ في رمضانَ ، فوجَد من ذلك وَجدًا شديدًا ، فأرسَل امرأتَه تسألُ له عن ذلك ، فدخَلتْ على أُمِّ سلمةَ زوجِ النبيِّ ﷺ ، فذكرتْ ذلك لها ، فأخبَرتْها أُمُّ

القبس

# الرخصة في القُبلةِ للصائم

ذَكُر مَالَكُ حَدَيثَ أُمُّ سَلَمَةً ، وهو مثلُ الذي قبلَه في الاقتداءِ بفعلِ النبيِّ ﷺ وقولُ وإحالةِ الصحابةِ في قصدِ البيانِ عليه ، كما كان هو يُحِيلُ ﷺ عليه ، وقولُ

شرًا، وقال: لسنا مِثلَ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، اللهُ يُحِلَّ لرسولِه ما شاءَ. ثم رجعتِ امرأتُه إلى أُمِّ سلمة ، فوجدتْ عندَها رسولَ اللهِ عَلَيْق ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْق : «ما لهذه المرأة ؟ » . فأخبَرته أُمُّ سلمة ، فقال : «ألا أخبَرْتِها أنى أفعلُ ذلك ؟ » . فقالت : قد أخبَرْتُها ، فذهبتْ إلى زوجِها فأخبرته ، فزاده ذلك شرًا ، وقال : لسنا مِثلَ رسولِ اللهِ عَلَيْ ، اللهُ يُحِلُّ لرسولِه ما شاءَ . فغضِب رسولُ اللهِ عَلَيْ وقال : «والله إنى لأتقاكم للهِ وأعلَمُكم بحُدُودِه » .

الموطأ

سلمة أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتِ يُقبِّلُ وهو صائمٌ ، فرجَعَتْ فأخبرَتْ زوجَها بذلك ، فزادَه التمهيد ذلك شرًا ، وقال : لشنا مثلَ رسولِ اللهِ عَلَيْقٌ ، يُحِلُّ اللهُ لرسولِه ما شاء . ثم رجَعَتِ امرأتُه إلى أُمِّ سلمة ، فوجَدَتْ عندَها رسولَ اللهِ عَلَيْقٌ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْقٌ : « ما لهذه المرأةِ ؟ » . فأخبرتُه أُمُّ سلمة ، فقال : « ألا أخبرتِيها أنِّي أفعَلُ ذلك ؟ » . فقالَتْ : قد أخبرتُها ، فذهَبتْ إلى زوجِها فأخبَرتُه ، فزادَه ذلك شرًا ، وقال : لسنا مثلَ رسولِ اللهِ عَلَيْقٌ ، يُحلُّ اللهُ لرسولِه ما شاء . فغضِب رسولُ اللهِ عَلَيْقٌ وقال : مثلَ رسولِ اللهِ عَلَيْقٌ وقال :

السائلِ: اللهُ يُحِلُّ لرسولِه ما شاء. يعنى أنه لما رأَى النبيَّ ﷺ يختصُّ بأشياءَ ظنَّ أن القبس هذا منها ، فبيَّن النبيُ ﷺ أن الأصلَ الاسترسالُ على الاستدلالِ بجميعِ أفعالِه ، حتى يقومَ الدليلُ على تخصيصِه بها . وقولُه : «إنى لأتقاكم للهِ» . ذكر قولَه : «أخشاكم» . مقرونًا بالرجاءِ ، وذكر قولَه : «أتقاكم» . على القطعِ ، ورجاءُ رسولِ اللهِ ﷺ قطعٌ ؟ لأنه خبرٌ عن حقيقةِ حالِه ، أعلَمَهم بذلك

<sup>(</sup>١ - ١) في ج: « لم يخيب » ، وفي م: « لم يخب » .

ميد (واللهِ إنَّى لأتقاكم للهِ وأعلمُكم بحدودِه ) (١).

هذا الحديثُ مرسلٌ عندَ جميعِ رواةِ ( الموطَّأَ) عن مالكِ . وهذا المعنى ؟ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ ، صحيحٌ من حديثِ عائشةَ ، وحديثِ أُمُّ سلمةَ (٢) ، وحديثِ حفصةً (٢) ، يُروَى عنهنَّ كلِّهِنَّ وعن غيرِهِنَّ ، عن النبئ ﷺ

القبسر

على سبيلِ الاعتقادِ والإعلامِ بالدينِ ، لا على سبيلِ الفخرِ على المسلمين ، وقد رؤت عالى سبيلِ الاعتقادِ والإعلامِ بالدينِ ، لا على سبيلِ الفخرِ على المسلمين ، وكانت تقولُ : وأَيُّكُمْ عائشةُ رضِى اللهُ عنها أن النبيُ عَلَيْتُ كان يُقبَلُهُ اللهِ عَلَيْتُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ " ؛ فلذلك شدَّد فيه ابنُ القاسمِ عن مالكِ في كلِّ صومٍ ؛ لأنها لا تَدْعو إلى خيرٍ ، ورخص فيها في التطوُّعِ مِن رواية ابنِ وهب ، وذكره ابنُ حبيبِ ( ) والصحيحُ عندى ما في الحديثِ من قولِها : وأَيُّكُمْ وهب ، وذكره ابنُ حبيبِ ( ) والصحيحُ عندى ما في الحديثِ من قولِها : وأَيْكُمْ يَعْلِكُ إِرْبَهُ ( كما كان رسُولُ اللهِ عَلَيْتُ يَعْلِكُ إِرْبَهُ ( ) فلا يَنْبغِي لأحدِ أن يتعوضَها إلا أن يكونَ شيخًا كبيرًا مُنْكسِرَ الشهوةِ ، ولعلُّ هذا السائلَ كان كذلك ؛ لأن في تعاطيها تغريرًا بالعبادةِ ، وتعريضًا لها لأسبابِ الفسادِ ، وذلك مكروة باتفاقٍ مِن الأمةِ عيثُ يُتوقَّعُ ، فهذا مثلُه .

<sup>(</sup>۱) للوطأ برواية محمد بن الحسن (۳۰۲)، وبرواية يحيى بن بكير (۷/٣و، ٣ظ - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٧٨٢). وأخرجه الشافعي ٤٥٢/١ (٦٨٩)، والطحاوى في شرح المعاني ٢/ ٩٤، والبيهقي في للعرفة (٢٤٩٢) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص۱۲۲ - ۱۲۴.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٤٢/٤٤، ٤٣ (٢٦٤٤٥ - ٢٦٤٤٨)، ومسلم (١١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٣٠٨٠، ٣٠٨٢، ٣٠٨٣)، وابن ماجه (١٦٨٥).

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٦٥٥) .

<sup>(</sup>٥) المنتقى للباجى ٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : ج .

من وُجوهِ ثابتة ، وقد ذكر منها مالك حديث هشام بنِ عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أنّها قالت : إن كان رسول الله ﷺ ليُقبّل بعض أزواجِه وهو صائم . ثم تضحك (١) . عطف به على حديث زيد بنِ أسلم هذا في « الموطاً » . ونحن نذكُرُ ما رُوِي في ذلك من حديث عائشة عن النبي ﷺ في بابِ بلاغاتِ مالكِ (١) ؟ لأنّه بلغه أنّ عائشة كانت إذا ذكرَتْ أنّ رسول الله ﷺ يُقبّل وهو صائم تقول : وأيّكم أملك لنفسه من رسول الله ﷺ (٢) ؟ ونذكرُ هلهنا ما رُوي في ذلك من حديثِ أمّ سلمة خاصّة دونَ غيرِها من الآثارِ ؛ إذْ هي التي رُفعَ عنها هذا الحديث هلهنا . وبالله العون .

وفى هذا الحديثِ من الفقهِ أنَّ القُبلةَ للصائمِ جائزةً فى رمضانَ وغيرِه ، شابًا كان أو شيخًا ، على عُمومِ الحديثِ وظاهرِه ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ لم يَقُلْ للمرأةِ : هل زوجُكِ شابٌ أم شيخٌ ؟ ولو ورَد الشرعُ بالفرقِ بينَهما لما سكت عنه رسولُ اللهِ عَلَيْ ؛ لأنَّه المبيّنُ عن اللهِ مُرادَه من عبادِه . وأظنُّ (أ) الذى فرَّقَ بينَ الشيخِ والشابٌ فى القُبلةِ للصائمِ ذَهَب إلى قولِ عائشةَ فى حديثِها فى هذا الببِ : وأيُّكم أملَكُ لإرْبِه من رسولِ اللهِ عَلَيْ ؟ أيى : أملَكُ لنفسِه وشهوتِه من رسولِ اللهِ عَلَيْ ؟ أيى : أملَكُ لنفسِه وشهوتِه من رسولِ اللهِ عَلَيْ ؟ أي : أملَكُ لنفسِه وشهوتِه من بسولِ اللهِ عَلَيْ أي المحديثُ فى بابِ بلاغاتِ مالكِ (") ، ويأتي القولُ فيها هناك إن شاء اللهُ . وممَّن كرِه القُبلة بلاغاتِ مالكِ (") ، ويأتي القولُ فيها هناك إن شاء اللهُ . وممَّن كرِه القُبلة

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٦٥١).

<sup>(</sup>۲) سیأتی ص۱۳۰ - ۱۳۳۰.

<sup>(</sup>٣) سيأتى في الموطأ (٦٥٥) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: وأن،.

التمهيد

للصَّائم ؛ عبدُ اللهِ بنُ مسعود (۱) ، وعبدُ اللهِ بنُ عمر (۱) ، وعروة بنُ الزَّيرِ (۳) . وقد رُوِى عن ابنِ مسعود أنَّه قال : يقضى يومًا مكانَه (۱) . وكرِه مالكُ القُبلةَ للصَّائمِ في رمضانَ للشيخِ والشابِّ ؛ ذهَب فيها إلى ما رواه عن ابنِ عمرَ ، أنَّه كان ينهَى عن القُبلةِ والمباشرةِ للصَّائمِ (۱) . ولِما رواه عن هشامِ بنِ عروة ، عن أبيه ، أنَّه قال : لم أز القُبلةَ للصَّائمِ تدعُو إلى خير (۱) . ولم يذهَب فيها إلى ما رواه عن زيدِ ابنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه رخَّصَ فيها للشيخِ ، وكرِهها للشابُ (۱) .

وحدَّ ثنا خلفُ بنُ القاسم ، قال : حدَّ ثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحدَّادِ ، حدَّ ثنا زكريًّا بنُ يحيى السِّجزيُّ وجَعفرُ بنُ محمدِ الفريابيُّ ، قالا : حدَّ ثنا قُتيبةُ ، قال : حدَّ ثنا حُميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن فُضيلِ بنِ مرزوقِ ، عن عطيَّةَ ، عن ابنِ عباسٍ حدَّ ثنا حُميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن فُضيلِ بنِ مرزوقِ ، عن عطيَّةَ ، عن ابنِ عباسٍ في القُبلةِ للصَّائمِ ، قال : إنَّ عُروقَ الخُصيتين مُعلَّقةٌ بالأنفِ ، فإذا وجَد الرِّيحَ تحرَّكَ ، وإذا تحرَّكَ دعا إلى ما هو أكثرُ من ذلك ، والشيخُ أملَكُ لإرْبِه (٥٠).

وذكر عبدُ الرزاقِ (١) : أخبَرنا معمرٌ ، عن عاصمِ بنِ سليمانَ ، عن أبي مِجْلَزٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٢٦)، والطبراني (٩٥٧٢)، والبيهقي ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) سيأتى في الموطأ (٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) سيأتى في الموطأ (٦٥٦).

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٦٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني (١٠٦٠٤) من طريق فضيل بن مرزوق به .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٧٤١٨).

قال: جاءَرجلَّ إلى ابنِ عباسٍ شيخٌ يسألُه عن القُبلةِ وهو صائمٌ فرخَّصَ له، فجاءَه التمهيد شابٌ فنهاهُ.

قال (۱) : وأخبَرنا ابنُ عيينةَ ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ أبى يزيدَ قال : سمِعْتُ ابنَ عباسِ يقولُ : لا بأسَ بها إذا لم يكنْ معها غيرُها . يعنى القُبلةَ .

قال (٢): وأخبَرنا ابنُ عيينةَ ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ ، عن طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه سُئلَ عن القُبلةِ للصائمِ ، فقال : هي دليلٌ إلى غيرِها ، والاعتزالُ أكيسُ .

قال أبو عمر: كلَّ من كرِهها فإنَّما كرِهها خوفًا من أن تُحدِثَ شيئًا يكونُ رَفَقًا ؛ كإنزالِ الماءِ الدَّافقِ ، أو خُروجِ المذي (أن) ، وشبّهِ ذلك ممَّا لا يجوزُ للصائمِ ، وقد قال عَلَيْقِ: « من كان صائمًا فلا يَرفُثُ » (٥) . فدخَل فيه رَفَثُ القولِ ، وغِشيانُ النِّساءِ ، وما دعا إلى ذلك وشِبْهُه .

ذكر عبدُ الرزاقِ (١) ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابنِ المسيَّبِ ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان ينهَى عن القُبلةِ للصائمِ ، فقيلَ له : إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يُقبِّلُ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٤١٥).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٤١٦).

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في م: «المني».

<sup>(</sup>٥) سيأتي في الموطأ (٦٩٦).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (٧٤٠٦).

وهو صائمٌ . فقال : مَن ذا له من الحفظِ والعصمةِ ما لرسولِ اللهِ ﷺ ؟

قال الزهرى : وأخبَرنى من سمِع أصحابَ رسولِ اللهِ ﷺ يتناهَون عن القُبلةِ صِيَامًا (١) ، ويقولون : إنَّها تدعُو إلى أكثرَ منها (٢) .

قال أبو عمرَ: لا أرَى معنى حديثِ ابنِ المسيَّبِ في هذا البابِ عن عمرَ ، إلَّا تنزُّهَا واحتياطًا منه ؛ لأنَّه قد رُوِى فيه عن عمرَ حديثٌ مرفوعٌ ، ولا يجوزُ أن يكونَ فيه (٢) عندَ عمرَ حديثٌ مرفوعٌ (٢) ويخالفَه إلى غيره .

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمد ، ابنُ المفسِّر ، حدَّثنا أحمدُ ابنُ على ، حدَّثنا أبو بكر وعثمانُ ابنا أبي شيبة ، قالا : حدَّثنا شَبَابةُ بنُ سَوَّارٍ ، عن لين بنِ سعيد ، عن بُكير بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأَشجِّ ، عن عبدِ الملكِ بنِ سعيد الأنصاريّ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : هشَشْتُ الأنصاريّ ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : هشَشْتُ إلى امرأتي فقبَّلتُها وأنا صائمٌ ، فأتيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ فقلْتُ : يا رسولَ اللهِ ، أتيتُ أمرًا عظيمًا ؛ قبلتُ وأنا صائمٌ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « أرأيتَ لو تمضمضتَ أمرًا عظيمًا ؛ قبلتُ وأنا صائمٌ . قال : قلتُ : لا بأسَ . قال : « ففيمَ ؟ » (أ)

<sup>(</sup>١) في ص ٤: (صالما).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٤١٧) عن معمر عن الزهرى به، وعنده: أكبر منها.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣/ ٦٠. وأخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٨٩/٢ من طريق شبابة به، وأخرجه أحمد ١٩٥١، ٢٨٦، ٢٣٩ (٣٧٢، ٣٧٢)، وعبد بن حميد (٢١ – منتخب)، والدارمي (١٧٦٥)، وأبو داود (٢٣٨، ٢٣٨)، والنسائي في الكبرى (٢٠٤٨)، وابن خزيمة (٢٩٩٩) من طريق الليث به.

وكان الشافعيُّ يكرَهُها لمن حرَّ كتْه بها شهوتُه"، وخاف أن يأتيَ عليه منها شيءٌ ، ولم يكرَهْها لمن أمِنَ عليه . وقال أبو ثورٍ : إذا كان يخافُ أن يتعدَّى إلى غيرِها لم يتعرَّضْ لها. ورُويَتِ الرُّخصةُ في القُبلةِ للصَّائم عن عمرَ بن الخطابِ(' ). ولا يصِحُ ذلك عنه ، ورُويَتْ عن سعدِ بن أبي وقَّاص ، وأبي هريرةَ ، وابنِ عباسِ أيضًا ، وعائشةَ (٢) . وبه قال عطاءٌ ، والشعبيُ ، والحسنُ (١) . وهو قولُ أحمدَ بن حنبل ، وإسحاقَ بن راهُويَه ، وداودَ بن عليّ . ولا أعلَمُ أحدًا رخَّصَ فيها لمن يَعلَمُ أنَّه يتولَّدُ عليه منها ( شيءٌ مما ) يُفسِدُ صومَه . وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه : لا بأسَ بالقُبلةِ إذا كان يأمَنُ على نفسِه . قالوا : فإن قبَّلَ فأمنَى فعليه القضاء، ولا كفَّارةَ عليه (١). وهو قولُ الثوريِّ، والحسن بن حيٍّ، والشافعيِّ ، فيمن قبَّلَ فأمنَى ، أنَّ عليه القضاءَ ، وليس عليه كفَّارةٌ . وقال ابنُ عُليَّةَ: لا تُفسِدُ القُبلةُ الصَّومَ ، إلَّا أن ينزلَ الماءُ الدافقُ . ولو قبَّلَ فأمذَى لم يكنْ عليه شيءٌ عندَ الشافعيّ ، وأبي حنيفة ، والثُّوريّ ، وابن عُليَّة ، والأوزاعيّ . وقال أحمدُ: مَن قَبُّلَ فأمذَى أو أمنَى فعليه القضاء . ولا كفَّارة عليه عنده إلَّا على مَن جامَع فأوْلجَ ناسيًا أو عامدًا . وسيأتي ذكرُ كفَّارةِ المفطرِ في رمضانَ بجماع أو

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ شهوة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٦٥٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٤١١، ٧٤١٥ - ٧٤١٥، ٧٤٢١، ٧٤٢٢)، ومصنف ابن أبي شيبة ٧٠/٠٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣٠/٣، والمحلى ٣١٥/٦، ٣١٦ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: ﴿ ما ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

التمهيد

أكلٍ فى بابِ ابنِ شهابٍ ، عن محميدٍ ، إن شاء اللهُ (١) وقال مالكُ : لا أُحبُ للصائمِ أن يُقبِّلَ ، فإن قبَّلَ فى رمضانَ فأنزَل ، فعليه القضاءُ والكفَّارةُ ، وإنْ قبَّلَ فأمذَى ، فعليه القضاءُ على مَن قبَّلَ فأمذَى ، فعليه القضاءُ على مَن قبَّلَ فأمذَى عندَنا مُستحبُّ ليس بواجبٍ .

وفيه من الفقّهِ أيضًا إيجابُ العملِ بخبرِ الواحدِ الثّقةِ ، ذكرًا كان أو أُنثَى ، وعلى ذلك جماعة أهلِ الفقهِ والحديثِ أهلُ السُنَّةِ ، ومَن خالَف في ذلك فهو عندَ الجميعِ مُبتدِعٌ . والدَّليلُ على ما قُلنا من العملِ بخبرِ الواحدِ من هذا الحديثِ قولُ رسولِ اللهِ ﷺ لأم سلمة : «ألا أخبرتِيها؟». فأوضَح بذلك أنَّ خبرَ أم سلمة يجبُ العملُ به ، وكذلكَ خبرُ المرأةِ لزوجِها ، ولو كان خبرُ أُم سلمة لا يلزَمُ المرأة ، أو (٢) خبرُ المرأةِ لا يلزَمُ زوجَها ، لَمَا قال رسولُ اللهِ ﷺ لأم سلمة : «ألا أخبرتِيها؟». لأنَّها كانَتْ تقولُ : وكيف كنتُ أُخبرُها عنك وحدى؟ وأي أفادةٍ في نقلي عنك وحدى؟ أو كيف تنقُلُ المرأةُ الخبرَ وحدَها إلى وأي أفادةٍ في نقلي عنك وحدى؟ أو كيف تنقُلُ المرأةُ الخبرَ وحدَها إلى زوجِها؟ وهذا بيِّنٌ في إيجابِ العملِ بخبرِ الواحدِ وقبولِه ممّن جاء به إذا كان عدلًا ، والحجّةُ في إثباتِ خبرِ الواحدِ والعملِ به قائمةٌ من الكتابِ والسُنَّةِ ودلائلِ عدلًا ، والمحبّةُ على المخالفينَ ، والحمدُ للهِ ، وإنَّما قصَدْنا في كتابنا هذا لتخريج ما في المخالفينَ ، والحمدُ للهِ ، وإنَّما قصَدْنا في كتابنا هذا لتخريج ما في المخالفينَ ، والحمدُ للهِ ، وإنَّما قصَدْنا في كتابنا هذا لتخريج ما في المخالفينَ ، والحمدُ للهِ ، وإنَّما قصَدْنا في كتابنا هذا لتخريج ما في

<sup>(</sup>۱) ینظر ما سیأتی ص ۱۸۱ – ۲۰۰

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿وَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص ٤: « فأى».

الأخبارِ من المعاني ، وقد علِمْنا أنَّ النَّاظرَ فيه ليس ممَّن يُخالفُنا في قَبولِ خبرِ التمهيد الواحدِ . وباللهِ التوفيقُ .

وفيه أنَّ فعلَ رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ كلَّه يحسُنُ التَّأسِّي به فيه على كلِّ حال ، إلَّا أن يُخبِرَ رسولُ اللهِ ﷺ أَنَّه له خاصَّةً ، أو ينطِقَ القرآنُ بذلك ، وإلَّا فالاقتداءُ به أقلُّ أحوالِه أن يكونَ مندوبًا إليه في جميع أقوالِه ، ومن أهل العلم مَن رأى أنَّ جميعَ أفعالِه واجبٌ الاقتداءُ بها كوجوبِ أوامرِه . وقد بيُّنَّا الحجَّةَ فيما اختُلِفَ فيه من ذلك في غيرِ هذا الكتابِ . والدَّليلُ على أنَّ أفعالَه كلُّها يحسُنُ التَّأسِّي به ﷺ فيها قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] . فهذا على الإطلاقِ ، إلَّا أن يقومَ الدَّليلُ على خُصوص شيءِ منه فيجبَ التَّسليمُ له ، ألا ترَى أنَّ الموهوبةَ لما كانت له خاصةً (١) نطَق القرآنُ بأنَّها خالصةً له من دونِ المؤمنين (٢٠) . وقال ﷺ في الوصالِ : « إنِّي لستُ كهيئتِكم ؟ إنِّي أبيتُ يُطعمُني ربِّي ويَسقيني " " . فأخبرَ بموضع الخصوص . على أنَّ من العلماءِ مَن لم يجعَل الوصالَ تُحصوصًا له ، وجعَله من بابِ الرَّفقِ والتَّيسيرِ على أُمَّتِه ، وسنبيِّنُ القولَ في ذلك في كتابِنا هذا عندَ ذكرِ هذا الحديثِ إن شاء اللهُ . قال اللهُ عزَّ وجلُّ: ﴿وَإِنَّكَ لَنَهَدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ صِرَطِ ٱللَّهِ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣]. وقال ﷺ: « نُحذوا عنِّي مناسكَكم » . وقال: « صلُّوا

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ . ولعل الصواب في م : «خالصة» .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الآية (٥٠) من سورة « الأحزاب » .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٦٧٥).

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (٩٦٢) من الموطأ.

· كما رأيتُمونِي أُصلًى » (١). وقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : إنَّ اللهَ بعَث إلينا محمدًا عَلَيْهُ

ونحن لا نعلَمُ شيقًا ، فإنّما نفعلُ كما رأيناه يفعلُ ".

وفي غضبِ رسولِ اللهِ عَيَّا وقولِه : « واللهِ إنّى لأخشاكم للهِ وأعلمُكم بمحدودِهِ» . دليلٌ على أنّ الخصوصَ لا يجوزُ ادّعاؤُه عليه بوجهِ من الوُجُوهِ ، إلّا بدليلٍ مُجتمَعِ عليه ، وقال عَيَّا : « إنّما بُعِثْتُ مُعلّمًا " مُيسّرًا ( ) " . و « بُعِثْتُ رحمةً مُهداةً » . صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه ، فلا يجوزُ ادّعاءُ الخصوصِ عليه في شيءٍ إلّا فيما بان به خُصوصُه في القرآنِ ، أو ( ) السُنّةِ الثابتةِ ، أو الإجماع ؛

لأنَّا ( ) قد أمِرنا باتَّباعِه والتَّأسِّي به ، والاقتداءِ بأفعالِه ، والطَّاعةِ له ، أمرًا مُطلقًا ،

وغيرُ جائز عليه أن يُخَصُّ بشيءٍ فيسكُتَ لأَمَّتِه عنه ، ويترُكُ بيانَه لها ، وهي

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٧٠٢) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) في ص ٤: (رجلا).

<sup>(</sup>٤) في م: (مبشرا).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٤٧٨)، والبيهقي ٣٨/٧ من حديث جابر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذى فى العلل (٦٨٥)، والبزار (٢٣٦٩)، والطبرانى فى الأوسط (٢٩٨١)، وفى الصغير ١/٩٥، وابن عدى ١٥٤٦/٣ من حديث أبى هريرة. وينظر سؤالات حمزة (١٠٣).

<sup>(</sup>Y) في ص ٤: ١و١.

<sup>(</sup>٨) في م: (لأنه).

محمدِ الصَّائغُ ، قال : حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ ، قال : حدَّثنا عيسى بنُ المغيرةِ ، الله عن أبى مودودٍ ، عن نافعِ قال : رأيْتُ ابنَ عمرَ إذا ذَهَب إلى قُبورِ الشَّهداءِ على ناقتِه ردَّها (١) هكذا وهكذا ، فقيلَ له في ذلك ، فقال : إنِّي رأيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ في هذه الطَّريقِ على ناقتِه ، فلعلَّ خُفِّي يقعُ على خُفِّه (٢) . وهذا غايةٌ في الاقتداءِ والتَّأسِّي برسولِ اللهِ ﷺ .

وحدَّثنى أحمدُ بنُ فتحِ بنِ عبدِ اللهِ ، "قال : حدَّثنا الحسنُ" بنُ الخَضرِ ، قال : حدَّثنا أبو العلاءِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ جعفرِ الوكيعيُ ، قال : حدَّثنا محمدُ ابنُ الصباحِ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ زكريًا ، عن الأعمشِ ، عن مسلمِ بنِ صبيحٍ ، عن مسروقِ ، عن عائشةَ قالَتْ : رخَّصَ رسولُ اللهِ عَلَيْ في بعضِ الأمرِ ، فرغِبَ عن ذلك بعضُ أصحابِه ، فقام رسولُ اللهِ عَلَيْ خطيبًا ، فقال : «مالي أُرخِّصُ في الأمرِ فيرغبُ عن ذلك أُناسٌ ، واللهِ إنِّي لأرجو أن أكونَ أعلمَكم باللهِ وأشدَّكم له خشيةً » .

وذكر البخاريُ (٥) : حدَّثنا محمدُ بنُ سلَامٍ ، قال : حدَّثنا عَبْدةُ ، عن هشامِ ابنِ عروةَ ، عن أبيه ، عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا أمرهم ، أمرهم

<sup>(</sup>١) في ص ٤: ﴿ رددها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٧/٥٤ من طريق جعفر بن محمد الصائغ به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص٤، وفي م: ﴿ قال حدثنا الحسين بن عبد الله ﴾ . وينظر السير ١٤/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١٠١، ٧٣٠١)، ومسلم (٢٣٥٦) من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠).

التمدر

من الأعمالِ بما يُطيقونَ ، فقالوا : إنَّا لسنا كهيئتِك يا رسولَ اللهِ ، إنَّ اللهَ قد غفَر لك ما تقدَّمَ من ذنبِك وما تأخَّرَ . فيغضَبُ حتى يُعرَفَ الغضبُ في وجهِه ، ثم يقولُ : « إنَّ أتقاكم للهِ ، وأعلمَكم باللهِ ، أنا » .

قال البخاريُ (۱): وحدَّثنا عبدُ السلامِ بنُ مُطهَّرٍ ، قال : حدَّثنا عمرُ بنُ عليّ ، عن معنِ بنِ محمدِ الغِفاريِّ ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدِ المقبُرِيِّ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيّ ﷺ قال : ﴿ إِنَّ الدِّينَ يُسرُّ ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ إِلَّا خلَبه ، فسدِّدوا ، وقارِبوا ، وأبشِروا ، واستعينوا بالغَدْوةِ والرَّوْحةِ وشيءٍ من الدُّلْجَةِ » .

وأمَّا الأحاديثُ عن أُمِّ سلمةً في هذا البابِ ؛ فأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ ابنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ ابنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : أخبَرنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ ابنُ أحمدَ بنِ حنبل ، قال : حدَّثنى يحيى بنُ سعيدٍ ، عن ابنُ أحمدَ بنِ حنبل ، قال : حدَّثنى عبدُ اللهِ بنُ فرُّوخَ ، أنَّ امرأةً سألَتُ (أُمَّ سلمةً ) طلحة بنِ يحيى ، قال : حدثنى عبدُ اللهِ بنُ فرُّوخَ ، أنَّ امرأةً سألَتُ (أُمَّ سلمةً ) فقالت : كان فقالت : إنَّ زوجى يُقبِّلُني وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ ، فما تَرينَ (أُنَّ ؟ فقالت : كان رسولُ اللهِ عَيْلِيَّهُ يُقبِّلُني وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ .

وأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۹).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ٤: «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) في ص ٤: « ترى » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ۱۰٤/٤٤، ۱۰٥ (۲٦٥٠٠)، وأخرجه النسائي في الكبرى (٣٠٧٤، ٣٠٧٥)، والطحاوى في شرح المعاني ٢/ ٩٠، والطبراني ٢٩٥/٢٣ (٢٥٣) من طريق طلحة به.

ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا وكيعٌ ، عن طلحةَ بنِ التمهيد يحيى ، عن عبد اللهِ بنِ فرَّوخَ ، عن أُمِّ سلمةَ ، قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُقبِّلُنى وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ (١).

وعبدُ اللهِ بنُ فَرُوخَ هذا كُوفيٌ ، مولَى آلِ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللهِ ، وقيلَ : مولَى عمرَ بن الخطابِ . وهو تابعيٌ ليس به بأسٌ .

وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ خالدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ بنِ مالكِ ، قال : حدَّثنى أبى ، عمدانَ بنِ مالكِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ ، قال : حدَّثنى أبى ، قال : حدَّثنا عفّانُ ، قال : حدَّثنا همّامٌ ، قال : سمِعْنا من يحيَى بنِ أبى كثيرٍ ، قال : حدَّثنى أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ ، أنَّ زينبَ ابنةَ أُمٌ سلمةَ حدَّثتُه ، قالت : حدَّثنى أُمّى أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ كان يُقبّلُ وهو صائمٌ (٢)

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ " بنُ حمدانَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ عمرٍ وعبدُ الصَّمدِ بنُ عبدِ الوارثِ ، قالا : حدَّثنا هشامٌ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، عن أبي سلمةَ ، عن زينبَ بنتِ أُمٌ سلمةَ ، عن أمّ سلمةَ ، عن أبي سلمةَ ، عن زينبَ بنتِ أُمٌ سلمةَ ، عن أبي سلمةً ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي سلمةً سلم سلمةً ، عن أبي سلمةً سلمةً سلم سلمةً سلمةً سلمةً سلمةً سلمةً سلمةً سلمةً سلم سلمةً

..... القبس

<sup>(</sup>۱) ابن أبی شیبة ۲۰/۳ – ومن طریقه الطبرانی ۲۹۰/۲۳ (۲۰۶) – وأخرجه أحمد ۳۰۹/٤٤ (۲۲۷۱۹) – ومن طریقه المزی ۲۲۸/۱۰ – عن وکیع به .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۱۹۱/٤٤ (۲۲۵٦٦). وأخرجه النسائى فى الكبرى (۳۰٦۸)، وأبو عوانة (۸۹۸، ۸۹۸)، والطبرانى ۳٤٦/۲۳ (۸۰۸) من طريق يحيى به.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

#### التمهيد النبي وَ اللهِ مثلَه .

وقرأْتُ على أبي عثمانَ سعيدِ بنِ نصرِ ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا جعفرُ بنُ سابقِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سابقِ ، قال : حدَّثنا شيبانُ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أنَّ زينبَ ابنةَ أُمِّ سلمةَ أخبَرتُه ، أنَّ أُمَّ سلمةَ حدَّثَها ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يُقبِّلُها وهو صائمٌ (٢).

ورواه الأوزاعيّ ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن عائشة (٢) والقولُ قولُ مَن ذكَرْنا . وقد رواه الحسنُ بنُ موسى الأشيبُ ، عن شيبانَ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، عن أبي سلمة ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ، عن عروة بنِ الزّبيرِ ، عن عائشة (١) . وهذا عندِي إنْ لم يكنْ إسنادًا آخرَ فهو خطأ ، وما رواه هشامٌ ، وهمّامٌ ، ومحمدُ بنُ سابقِ ، عن شيبانَ ، صحيح . وهشامٌ الدَّستُوائيُ أثبتُ مَن روَى (٥) عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، وقد تابعَه همّامٌ وغيرُه ، وروايتُه لهذا الحديثِ أولَى من روايةِ من خالفه بالصّوابِ ، واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲۹۸/۶۶ (۲۲۷۰۳). وأخرجه أحمد ۱۰۳/۶۶ (۲۲۶۹۸)، والبخاری (۱۹۲۹) من طریق هشام به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۲۲)، والطحاوي في شرح المعاني ۹۰/۲ من طريق شيبان به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٠٦١)، والطحاوي في شرح المعاني ٩١/٢ من طريق الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٤٠١/٤٣ (٢٦٣٩٢)، ومسلم (٦٩/١١٠٦) من طريق الحسن بن موسى به.

<sup>(</sup>٥) في ص٤: (يروي).

وقد رُوىَ عن أُمُّ سلمةَ أيضًا في هذا الحديثِ غيرُ هذا ؟ وذلك ما حدَّثنا بكرُ بنُ خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ الوردِ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ سهلٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ صالح ، قال : حدَّثنا موسى بنُ عُلَىّ بنِ رباحٍ ، عن أبي قيسٍ مولَى عمرِو بنِ العاصى ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصى أرسلَه إلى أُمِّ سلمةَ يسألُها (۱) : هل كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُقبّلُ وهو صائمٌ ؟ فإن قالت : لا . فقلُ لها : إنَّ عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كان يُقبّلُ وهو صائمٌ ؟ فإن صائمٌ . قال أبو قيسٍ : فجئتُها فقالت : أحرٌ أم مملوك ؟ فقلتُ : بل مملوك . فقالت : ادْنُه . فدنؤتُ فقلتُ : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو أرسَلني إليكِ أسألُكِ : هل كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُقبّلُ وهو صائمٌ ؟ فقالت : لا . فقلْتُ : إن عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ يُقبّلُ وهو صائمٌ ؟ فقالت : لا . فقلْتُ : إن عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كان يُقبّلُ وهو صائمٌ ؟ فقالت : لا . فقلْتُ : إن عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كان يُقبّلُ وهو صائمٌ ؟ فقالت : لا . فقلْتُ : إن عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ كان يُقبّلُ وهو صائمٌ . فقالت : لا . فقلْتُ : إن عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ كان يُقبّلُ وهو صائمٌ . فقالت : لعلّه لم يَتمالَكُ عنها حُبًا (۱۰) .

وهذا حديثُ مُتَّصِلٌ ، ولكنَّه ليس يجيءُ إلَّا بهذا الإسنادِ ، وليس بالقوى ، وهو مُنكَرُّ على أصلِ ما ذكرنا عن أُمِّ سلمةً . وقد رواه عن موسى بنِ عُلَى ، عبدُ الرحمنِ بنُ مهدى " ، وعبدُ اللهِ بنُ يزيدَ المقرى " ، كما رواه عبدُ اللهِ بنُ صالح سواءً . وما انفرَد به موسَى بنُ عُلَى فليس بحجّةٍ ، والأحاديثُ المذكورةُ

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ، والمثبت من الطبراني.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني ۳٤٠/۲۳ (۷۸۹) من طريق بكر بن سهل به، وأخرجه أحمد ٢٨٩/٤٤ (٢) أخرجه الطبراني في الكبرى (٣٠٧٣، ٣٠٧٣) من طريق موسى بن على به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٥٦/٤٤ (٢٦٥٣٣) من طريق ابن مهدى به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٤٤/١٥٧ (٢٦٥٣٤)، والطحاوى في شرح المعاني ٩٣/٢ من طريق عبد الله بن يزيد به .

الموطأ

١٥١ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبيه ، عن عائشةَ أُمِّ المؤمنين رضِى اللهُ عنها ، أنها قالت : إنْ كان رسولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بعضَ أزواجِه وهو صائمٌ . ثم تضحَكُ .

التمهيد

عن أبى سلمة مُعارضةٌ له ، وهى أحسنُ مجيعًا ، وأظهرُ تواترًا ، وأثبَتُ نقلًا منه . وأمَّا الأحاديثُ في هذا البابِ عن عائشة فأسانيدُها لا مَطعنَ لأحدِ فيها ، وستراها في بابِ بلاغاتِ مالكِ (١) ، إن شاء الله ، وإسنادُ حديثِ حفصة في ذلك أحسنُ (٢) ، وباللهِ التوفيقُ .

مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّها قالت: إنْ كان رسولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بعضَ أزواجِه وهو صائِمٌ. ثمَّ تَضْحُكُ (٣).

قد مضى القولُ فى القُبلةِ للصائمِ فى بابِ زيدِ بنِ أسلمَ ، عن عطاءِ بنِ يسارِ (٥) من هذا الكتابِ . وقد روى هذا الحديثَ أبو (٥) سلمةَ ، عن عروةَ ، عن عائشةَ . وسماعُ أبى سلمةَ من عائشةَ صحيحٌ ، وهو أَسَنُّ من عروةَ .

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ الخَصِيبيُّ (١)

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجها ص۱۳۰– ۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) في ص ٤: «حسن».

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٣/٧ظ – مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٧٨٣)، وأخرجه الشافعي ٩٨/٢ ، والبخارى (١٩٢٨)، وابن حبان (٣٥٣٧، ٣٥٤٧) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص١١٣- ١١٨، ١٢٢- ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) في م: «اين».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ١ الخصي ، ، وفي م: «الحمصي ، . وقد تقدم على الصواب في ٥/٤٥١، ٢٢٩، ٥/٨٧.

۲۵۲ – وحدَّثنى يحيَى ، عن مالكِ ، عن يحيَى بنِ سعيدِ ، أن الوطأ عاتِكَةَ ابنةَ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيلٍ ، امرأةَ عمرَ بنِ الخطابِ ، كانت تُقَبِّلُ رأسَ عمرَ بنِ الخطابِ وهو صائمٌ فلا ينهاها .

مر بن الله عدد الله

القاضى ، قال : حدَّثنا يوسفُ بنُ يعقوبَ القاضى ، حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، التمهيد حدَّثنا هشامٌ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، عن سلمةَ ، عن عروةَ ، عن عائشةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يُقَبِّلُ وهو صائمٌ (١)

مالك ، عن أبى النضر ، عن عائشة بنتِ طلحة ، أنها كانت عند عائشة أم الاستذكار المؤمنين ، فد خَل عليها زوجها عبد الله بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى بكرٍ وهو صائم ، فقالت عائشة : ما يمنعُك أن تدنو مِن أهلِك وتُقبِّلُها وتُلاعِبَها ؟ فقال : أقبِّلُها وأنا صائم ؟! فقالت : نعم (٢) .

القبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۹۱/٤۲، ۳۹۱/٤۳، ۱٦٩/٤۳، ۲۳۸ (۲۰۱۵، ۲۲۰۵، ۲۲۱،۵۰۱)، والترمذي في العلل الكبير (۲۰۰)، والنسائي في الكبرى (۳۰۲، ۳۰، ۳۰، ۳۰) من طريق هشام به. وأخرجه النسائي في الكبرى (۳۰۲۵) من طريق يحيى به، وينظر العلل للدارقطني ٥/ق ۲۶۱.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٥٣) ، وبرواية يحيى بن بكير (٣/٧ظ- مخطوط) ، وبرواية أبي مصعب (٧٨٥) .

الاستذكار

وقد أجمَع العلماءُ على أن مَن كرِه القُبلةَ لم يَكْرَهْها لنفسِها ، وإنما كرِهها خشية ما تئولُ إليه مِن الإنزالِ ، وأقلُّ ذلك المَدْى ، لم يختلِفوا في أن مَن قبّل وسَلِم من قليلِ ذلك وكثيرِه فلا شيءَ عليه . وممن قال بإباحةِ القُبلةِ للصائم ؛ عمرُ بنُ الخطابِ ، وسعدُ بنُ أبي وقاصٍ ، وأبو هريرةَ ، وابنُ عباسٍ ، وعائشة . وبه قال عطاء ، والشعبي ، والحسنُ . وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ وداودَ (١) . وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه : لا بأسَ بالقُبلةِ للصائمِ إذا كان يأمنُ على نفسِه . قالوا : وإن قبّل وأمنى فعليه القضاءُ ولا كفارةَ عليه . وهو قولُ الثوري ، والحسنِ بنِ حيّ ، والشافعيّ ، كلّهم يقولُ : مَن قبّل فأمنى ، فليس عليه غيرُ القضاءِ . وقال ابنُ والشافعيّ ، كلّهم يقولُ : مَن قبّل فأمنى ، فليس عليه غيرُ القضاءِ . وقال ابنُ عُليّةَ : لا تُفسِدُ القُبلةُ الصومَ ، إلا أن يَنزِلَ الماءُ الدافقُ .

قال أبو عمر: لا أعلَمُ أحدًا رخص في القبلةِ للصائم إلا وهو يشترطُ السلامة مما يتولَّدُ منها ، وأن مَن يَعلَمُ أنه يتولَّدُ عليه منها ما يُفسِدُ صومه وجب عليه اجتنائها ، ولو قبَّل فأمذَى لم يكنْ عليه شي عندَ الشافعيّ ، وأبي حنيفة ، والثوريّ ، والأوزاعيّ ، وابنِ عُلَيَّة . وأما أحمدُ والشافعيّ ، فلا يَريان الكفارة إلا على مَن جامَع فأولَج أو أنزَل ؛ ناسيًا عندَ أحمدَ ، وعندَ الشافعيّ عامدًا دونَ ناسٍ ، وسيأتي هذا المعنى في موضعِه مِن هذا الكتابِ (٢) إن شاء اللهُ . وقال مالكُ : لا أحبُ للصائم أن يقبّل ، فإن قبّل في رمضانَ فأنزَل فعليه القضاءُ ولا كفارة عليه . والمتأخّرون مِن والكفارة ، وإن قبّل فأمذَى فعليه القضاءُ ولا كفارة عليه . والمتأخّرون مِن أصحابِ مالكِ البغداديُّون يقولون : إن القضاءَ هذهنا استحبابٌ . وقد أوضَحنا أصحابِ مالكِ البغداديُّون يقولون : إن القضاءَ هذهنا استحبابٌ . وقد أوضَحنا

<sup>(</sup>١) تقدم ص ١١٧.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص۱۱۷، ۱۱۸.

| الموطأ | ٤ ٥ ٦ - وحدَّثني عن مالكِ عن زيدِ بنِ أسلَمَ ، أن أبا هريرةَ وسعدَ |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | ابنَ أبي وقاصِ كانا يُرَخِّصَانِ في القُبْلَةِ للصائم .            |

فى « التمهيدِ » ما فى هذا الحديثِ مِن إيجابِ العملِ بخبرِ الواحدِ ، وهو قولُه الاستذكار ﷺ: « هلًا أخبَرتِيها » ( ) . وذكرنا الآثارَ المتصلةَ فى هذا البابِ مِن طرقٍ فى « التمهيدِ » ، وهى كلُها تُبِيحُ القُبلةَ للصائم ( ) .

<sup>(</sup>١) تقدم ص١١٨ ، ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجها ص١١٦ ، ١٢٢ - ١٢٧.

## ما جاء في التشديدِ في القُبلةِ للصائم

التمهيد

مالك، أنه بلَغه أن عائشة زوج النبي عَلَيْ كانت إذا ذكرت أن رسول الله عَلَيْ ؟ (١) وهو صائم، تقول: وأيُّكم أملَكُ لإرْبِه من رسولِ الله عَلَيْمَ ؟ (١)

وهذا الحديثُ يتَّصلُ ويستنِدُ عن عائشةَ من وجوهِ صحاحٍ ، والحمدُ للهِ ، فنذكُرُ منها ما حضَرَنا ممَّا فيه كفايةً إن شاء اللهُ .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا يحيى ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عمرَ ، بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا يحيى ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عمرَ ، قال : سمِعتُ القاسمَ بنَ محمدٍ يحدِّثُ عن عائشةَ ، قالت : كان رسولُ اللهِ وَعَلِيْتُ يقبِّلُني (٢) وهو (٣) صائمٌ . قال : ثم تقولُ عائشةُ : وأيَّكم كان أملَكَ لإرْبِه مِن رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ ؟ (٤)

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٤و - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٧٨٧). وأخرجه الشافعي ٩٨/٢، والبيهقي في المعرفة (٢٤٩٩) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) في ف: «يقبل».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل، ر، ر ١، م: «في رمضان».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٠٥/٤٠ (٢٤١٧٤)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٧٩/٢، والبيهقي ٢٣٣/٤ من طريق من طريق بعدي به، وأخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٢/ ٩١، وابن حبان (٣٥٤٣) من طريق عبيد الله به.

الموطأ

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدُ بنُ نصر ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا علىُّ بنُ مُسهِرٍ ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عمرَ ، عن القاسم بنِ محمدٍ ، عن عائشةَ ، قالت : كان رسولَ اللهِ ﷺ يُقِيِّلُهُ يُقبِّلُني وهو صائمٌ ، وأَيُّكم يملِكُ إِرْبَه كما كان رسولُ اللهِ ﷺ يملِكُ إِرْبَه؟ (١)

أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بن أسدٍ ، قال : حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بن عليٌّ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا الربيعُ بنُ سليمانَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرني أسامةُ بنُ زيدٍ ، أن ابنَ شهابِ حدَّثه ، عن عروةَ ، عن عائشةَ ، أخبَرته أن رسولَ اللهِ ﷺ كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ . قالت عائشةُ : وأيُّكم كان أملكَ لإرْبِه من رسولِ اللهِ ﷺ؟ (٢٠

قال أبو عمر : رواه ابن أبي ذئب (٣) ، ومعمر (١) ، وعُقيل (٥) ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمةً ، عن عائشةً . وقد رواه هشامٌ الدُّسْتُوائيُّ ، عن يحيي بن أبي كثيرٍ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٤/١١٠٦)، وابن ماجه (١٦٨٤) عن ابن أبي شيبة به.

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكبرى (٣٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي (١٥٧٩)، وأحمد ٦/٤٣ه، ٢٦٦ (٢٥٨٦٨، ٢٦١٩)، والنسائي في الكبرى (٣٠٥٩) من طريق ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٠٦/٤٣ (٢٥٩٥٣)، والنسائي في الكبرى (٣٠٥٨)، وابن حبان (٣٥٤٥) من طریق معمر به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٤/٤٣ (٢٥٨٦٧)، والنسائي في الكبرى (٣٠٥٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٩١/٢ من طريق عقيل به.

التمصد

عن أبى سلمة ، عن عروة ، عن عائشة . فدلَّ على أن الحديث لعروة عن عائشة ، كما هو للقاسم عن عائشة ، ولعلقمة عن عائشة ، وللأسود عن عائشة . وقد رؤاه هشامُ بنُ عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ؛ رواه مالكُّ وغيرُه عن هشام . وقد ذكرناه في بابِ هشام بنِ عروة من هذا الكتاب (١).

أخبرنا سعيدُ بنُ نصرِ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا المحميديُ ، قال : حدَّ ثنا المحميديُ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ ، قال : حدَّ ثنا منصورٌ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمةَ ، قال : حرَجنا حجَّاجًا ، فتذاكر القومُ الصائمَ يُقبّلُ ، فلما قدِمنا المدينةَ دخلنا على عائشةَ ، فقالوا لى : يا أبا شِبلِ ، سلها . فقلتُ : لا أرفُثُ عندَها سائرَ اليومِ . فسمِعتْ مقالتَهم ، فقالت : ما كنتم تقولون ؟ إنما أنا أُمُّكم . قالوا : يا أمَّ المؤمنين ، الصائمُ يُقبّلُ ؟ فقالت عائشةُ : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُقبّلُ ويباشِرُ وهو صائمٌ ، وكان أملككم لإربه (٢) .

وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ مروانَ ، قال : حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى القاضى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عليٌ بنِ الجارودِ ، قال : حدَّثنا محمودُ اللهِ بنُ عليٌ بنِ الجارودِ ، قال :

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (١٥١).

<sup>(</sup>۲) الحمیدی (۱۹۹). وأخرجه أحمد ۱۰۲/۶۰، ۴۳۸/۶۲ (۲۶۱۳۰، ۲۰۹۰)، ومسلم (۲) الحمیدی وانسائی فی الکبری (۳۰۸۵، ۳۰۹۰) من طریق سفیان به.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (محمد). والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٤.

حدَّثنا سفيانُ ، عن منصورِ ، عن إبراهيمَ ، عن علقمةَ ، عن عائشةَ ، أن النبيَّ ﷺ التمهيد كان يُقبِّلُ ويباشرُ وهو صائمٌ ، وكان أملكَكم لإرْبِه (١).

أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسةَ ، قال : حدَّثنا أبو معاويةَ ، عن الأعمشِ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ وعلقمةَ ، عن عائشةَ ، قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يُقبّلُ وهو صائمٌ ، ويباشرُ وهو صائمٌ ، ولكنه أملكُ لإرْبه (٢).

قال أبو عمر: قولُها: أملكُ لإرْبِه. تعنى أملكَ لنفسه ولشهوتِه. وقد اختلَف العلماءُ في كراهيةِ القُبلةِ للصائمِ على حسبِ ما قدَّمنا ذكرَه مبسوطًا في المبائرِ على حسبِ ما قدَّمنا ذكرَه مبسوطًا في بابِ زيدِ بنِ أسلم أن من هذا الكتابِ ، فلا وجة لإعادتِه هلهنا. وقد احتجَّ بعضُ مَن كرِه القُبلةَ للصائمِ بقولِ عائشةَ هذا: وأيُّكم أملكُ لإربِه من رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ؟ وفتوى عائشةَ بجوازِ القُبلةِ للصائمِ دليلٌ على أن ذلك مباحٌ لكلٌ مَن أمِن على نفسِه إفسادَ صومِه.

ذكر مالك ، عن أبى النضرِ ، عن عائشة بنتِ طلحة ، أنها كانت عندَ عائشة ، فدخَل عليها زوجُها هنالك ، وهو عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبى

<sup>(</sup>١) ابن الجارود (٣٩١).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۳۸۲). وأخرجه أحمد ۱۸٤/٤٠ (۲٤١٥٤)، ومسلم (۲۰۱۱،۰۱)، والترمذي (۷۲۹)، والنسائي في الكبرى (۳۱۰۱) من طريق أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٣) تقلم ص ١١٣ - ١١٨ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في الموطأ (٦٥٣).

المرطأ ٢٥٦ – قال يحيى: قال مالكُ : قال هشامُ بنُ عروةَ : قال عروةُ بنُ الزبيرِ : لم أرَ القُبْلةَ للصائم تدعو إلى خيرٍ .

من عطاءِ بن عن مالكِ ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ ، عن عطاءِ بنِ يَسارِ ، أن عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ شئِل عن القُبْلةِ للصائم ، فأرْ خَص فيها

التمهيد

بكر الصدِّيقِ، وهو صائمٌ، فقالت له عائشةُ: ما يمنَعُكَ أن تدنوَ من أهلِك فَتُقبِّلُها وتُلاعبَها؟ فقال: أُقبِّلُها وأنا صائمٌ؟ قالت: نعم. وهى التى روَتِ الحديثُ وعلِمت مخرَبَه، ومَن خاف على أمةِ محمدٍ ما لم يَخَفْه عليها نبيُّها عَلِيها عَلِيها عَلِيها عَلَى أَمْهِ محمدٍ ما لم يَخَفْه عليها نبيُّها عَلِيها عَلِيها عَلَيْهِ فقد جاء من التعسُّفِ بما لا يخفَى، ولمَّا كان التأسِّى به مندوبًا اليه استحال أن يأتى منه ما يكونُ خصوصًا (له و يسكُتَ عليه، وقد مضَى بن هذا البابِ والمعنى ما فيه شفاءٌ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ عن عطاء والحمدُ للهِ.

الاستذكار وذكر مالك في هذا الباب، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : لم أرَ القُبلة للسندكار للصائم تدعو إلى خير (١٠) .

وعن زيدِ بنِ أسلم ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه رخَّص في القُبلةِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ف، وفي م: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في ر: «القول في».

<sup>(</sup>٣) تقدم ص١١٩- ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٤ و - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٧٨٨). وأخرجه الشافعي ٢/ ٩٨، والبيهقي في المعرفة عقب الحديث (٢٤٩٩) من طريق مالك به .

للشيخ ، وكرِهها للشابِّ .

٦٥٨ - وحدَّثني عن مالكِ ، عن نافعِ ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان ينهَى عن القُبلةِ والمُباشرةِ للصائم .

الاستذكار

للشيخ ، وكرِهها للشابٌ(').

وذكر عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنه كان ينهى عن القُبلةِ والمُباشرةِ للصائم .

قال أبو عمر : وممن كرِه القُبلة للصائم ابنُ مسعودِ وابنُ عباسٍ . روَى فَضيلُ بنُ مرزوقٍ ، عن عطية ، عن ابنِ عباسٍ في القُبلةِ للصائم ، قال : إن عروقَ الخُصْيتَين معلَّقةٌ بالأنفِ ، فإذا وجَد الريحَ تحرَّك ، فإذا تحرَّك دَعَا إلى ما هو أكثرُ ، والشيخُ أملكُ لإرْبِه (٢) .

وذكر عبدُ الرزاقِ (١٠) ، عن معمر ، عن عاصم بنِ سليمانَ الأحولِ ، (عن أبى مِجْلَزِ ٥) ، قال : جاء رجلٌ شيخٌ إلى ابنِ عباسٍ يسألُه عن القُبلةِ وهو صائمٌ فرخص له ، وجاءه شابٌ فنهاه .

 <sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٤و - مخطوط) ، وبرواية أبى مصعب (٧٨٩). وأخرجه الشافعي ٢/٤، والطحاوى في شرح المعاني ٢/٠٠، والبيهقي ٢٣٢/٤ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٤ و - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٧٩٠). وأخرجه عبد الرزاق (٧٤٢٣، ٧٤٢٣) عن مالك به .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١١٤.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ١١٤ ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، م . والمثبت مما تقدم ص ١١٤ .

الاستذكار

قال عبدُ الرزاقِ (١٠): وأخبَرنا ابنُ عُيينةَ ، عن عُبيدِ (٢) اللهِ بنِ أبي يزيدَ ، قال : سمِعتُ ابنَ عباسِ يقولُ : لا بأسَ بها إذا لم يكنْ معها غيرُها .

قال أبو عمر : لم يأخذ مالك بقول ابن عباس في ذلك ؛ لأنه كرِهها للشيخ والشاب ، وذهَب فيها مذهب ابن عمر ، وهو شأنه في الاحتياط رضي الله عنه . والأصل أن القبلة لم يكرَهها من كرِهها إلا لِما يُخشَى أن تولّده على الصائم مِن التطرقِ إلى الجماع المحرّم (٢) على كلّ صائم . وباللهِ التوفيقُ .

أَحْبِرَنَا عَبِدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا أبو إسماعيلَ الترمذي ، قال : حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا همامٌ ، عن قتادةً ، عن رُزَيقِ بنِ كُريمٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه شفل : ما للصائم ؟ قال ( ) ؛ لا يرفُثُ ، ولا يُقبِّلُ ، ولا يَلمِسُ .

وقال عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلِ: قلتُ لأبى: روَى يونسُ بنُ عبيدٍ ، عن رُزَيقِ بنِ كُرَيمِ السلميِّ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه سُئل : ما للصائمِ مِن امرأتِه ؟ قال : لا يُقبِّلُ ، ولا يَلمِسُ ، ولا يرفُتُ ، عِفَّ صومَك . فقال : نعم ، رُزَيقُ بنُ كُرَيمٍ هذا روَاه عنه يونسُ بنُ عُبيدِ (٥) وسعيدٌ الجُريريُّ .

القيس

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۱۱۵.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «عبد». والمثبت من مصنف عبد الرزاق (٧٤١٥)، وينظر تهذيب الكمال

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، م . والثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: (كريم). والمثبت من المصدر، وينظر تبصير المنتبه ٣/١٩٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في العلل (٩٠٤).

### ما جاء في الصيام في السفرِ

و ٦٥٩ - حدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابِ ، عن عُبيدِ اللهِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبدِ اللهِ عبد عبد اللهِ اللهِ عبد اللهِ اللهِ عبد اللهِ الل

التمهيد

القبس

### الصيامُ في السفرِ

"قالت الشافعية": الفطرُ أفضلُ في السفرِ. و قالتِ المالكية : الصومُ أفضلُ إلا عندَ لقاءِ العدوِّ. ولا خلافَ فيه بينَهم، ويُحكَى عن قومٍ أن الصومَ

<sup>(</sup>١) الكديد: بفتح الكاف وكسر الدال، وقيل: بضم الكاف وفتح الدال. موضع بالحجاز على اثنين وأربعين ميلًا من مكة. ينظر معجم البلدان ٤٤٠/٤.

 <sup>(</sup>۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۲۰)، وبرواية يحيى بن بكير (۷/٤ و - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۷۹۱). وأخرجه الدارمى (۱۷٤۹)، والبخارى (۱۹٤٤)، والطحاوى فى شرح المعانى ۲/ ۲٪، وابن حبان (۳۵۲۳) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۳ - ۳) في د : ( قال الشافعي ) .

٤ - ٤) في م : و قال أبو حنيفة ، .

التمهيد

قال أبو عمر: قولُه في هذا الحديث: وكانوا يأخُذُون بالأحدَثِ فالأَحْدَثِ من أُمرِ رسولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ. يقولونَ: إنَّه مِن كلامِ ابنِ شِهابٍ. وفيه دَلِيلٌ على أنَّ في حديثِ رسولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ ناسِخًا ومنسوخًا، وهذا أمْرٌ مُجْتَمَعٌ عليه، واحتجَّ مَن ذَهَب إلى الفِطْرِ في السَّفَرِ بأنَّ آخِرَ فِعْلِ رسولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ الفطرُ في السفرِ، وبقولِه: «ليس مِنَ البِرِّ الصيامُ في السفرِ» (١). وقد أوضَحنا هذا المعنى في بابِ حُمَيْدِ الطويل (٢)، فلا مَعْنَى لإعادَةِ ذلك هاهُنا.

القبس

فى السفر لا يجوزُ، وأن مَن صام لا يُجْزِئُه، وهم أقلَّ خلقًا، وقولُهم أعظمُ خَرقًا فى الدين وفَتْقًا، ولولا ما سَدِكَ مِن قلوبِ الناسِ فى بلادِنا بهذه المقالةِ الركيكةِ ما لفَتْنا نحوَها لِيتًا فَ . وقد قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَن تَصَهُوهُوا خَيْرٌ لَكُمْ مَ إِللهُ اللهُ تعالى: ﴿وَأَن تَصَهُوهُوا خَيْرٌ لَكُمْ مَ إِللهُ مَا لفَتْنا نحوَها لِيتًا فَي وَل قيل فقد قال بعد ذلك: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَ مَ مِينَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَهُ مِنْ أَيّنَامٍ أُخَرُ فَي فاوجَب العدة على المسافرِ مطلقًا مِن غيرِ اعتبارِ فطرٍ أو صومٍ ، وقال رسولُ اللهِ ﷺ في قومٍ صاموا في السفرِ: ﴿ أُولَئكَ العُصَاةُ ﴾ . وقال أيضًا: ﴿ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيامُ فَي فَومِ اللهِ عَلَيْ السُفرِ: ﴿ أُولَئكَ العُصَاةُ ﴾ . وقال أيضًا: ﴿ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيامُ فَي السفرِ : ﴿ أُولَئكَ العُصَاةُ ﴾ . وقال أيضًا: ﴿ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيامُ فَي

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص۱٦٤، ۱٦٥.

<sup>(</sup>۲) سیأتی ص ۱٦۰ – ۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) في م : «فرقا» .

<sup>(</sup>٤) في ج ، م : «شدك» . وسدك بالشيء : لزمه . والسدِكُ : المولع بالشيء في لغة طبيع . التاج (س د ك) .

<sup>(</sup>٥) اللَّيت : صفحة العنق . اللسان (ل ى ت) .

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه ص٥٥٥.

<sup>(</sup>V) في ج ، م : « الصوم » .

ورِوايَةُ ابنِ جُرَيْجٍ لهذا الحديثِ عن ابنِ شِهابٍ كرِوايةِ مالِكِ سَواءً . وقال التمهيد فيه معمرٌ: قال الزُّهريُّ: فكان الفطرُ آخِرَ الأمريْن .

وفى هذا الحديثِ مِن الفِقْهِ إِبَاحَةُ السفرِ فَى رَمْضَانَ ، وَفَى ذَلَكَ رَدُّ قُولِ مَن قَال : ليس لَمَن اثْتَدَأَ صِيامَ رَمْضَانَ فَى الْحَضَرِ أَنْ يُسافِرَ فَيُفْطِرَ . لقولِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ أَنَّهُ وَمَن كَانَ مَرْيَضًا لقولِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ أَنَّهُ وَمَن كَانَ مَرْيَضًا

القبس

السَّفَرِ». وإنما نسب المعصية إلى الصائمين، ونفَى أن يكونَ الصومُ في السفر يرًّا في صيامِ رمضانَ. فالجوابُ أنَّا نقولُ: قولُه تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيفَهَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَمِـدَهُ مِن أَيّامٍ أُخَرُ ﴾. جملة هي أحدُ قسمين؛ القسمُ الأوَّلُ هو قولُه تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾. فقسَم اللهُ تعالى في الآيةِ الأولى المخاطبين بالصيامِ قسمين؛ أحدُهما: مريضٌ ومسافرٌ. والثانى: قادرٌ على الصيامِ. وإنما تقابَل هذان القسمان؛ لأن القسمَ الأوَّل معناه: مَن كان له عذرٌ يمنعُه مِن الصيامِ. فَفسَّر أَا العذرَ بالمرضِ والسفرِ، ثم قابَله بالقسمِ الثانى وهي الطاقةُ على الصومِ؛ فجعَل على الذي لا يَقْدِرُ على الصيامِ عدَّةً مِن أيامٍ أُخرَ، وجعَل على القادرِ الفديةَ إن لم يُردِ الصومَ. قال ابنُ أبي ليلي: حدَّثنا أَنَّ أصحابُ محمد ﷺ أن هذه لما نزلت شقَّ عليهم فأُمِروا بالفدية ، ثم نُسِخ ذلك بالآيةِ التي بعدَها ؟ قال اللهُ تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كان خذلك بالآيةِ التي بعدَها ؟ قال اللهُ تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كان خذلك بالآيةِ التي بعدَها ؟ قال اللهُ تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كان خذلك بالآيةِ التي بعدَها ؟ قال اللهُ تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانُ فَاللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تول مَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانُ اللهُ تعالى المَدْ يَعْهُ على اللهُ تعالى المُعْلَمُ الشَهْرِ اللهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تول اللهُ تعليهِ المُولِ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى الهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى الهُ تعالى المُنْ اللهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى المُن تعالى المُن المُن المَن المُن اللهُ تعالى المُن اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ تعالى المُن

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٧٢)، وأحمد ٣٠٧/٥ (٣٢٥٨)، والطحاوى في شرح المعاني ٦٤/٢ من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۱۵٦.

<sup>(</sup>٣) في م : « فقسم » .

<sup>(</sup>٤) في م: « الطاعة ».

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ﴿ يَا ﴾ . وهو تحريف ﴿ نَا ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج .

أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَمِدَّةً مِّنْ أَسَكَامٍ أُخَرُّ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وَرَدُّ قُولِ مَن قال: إِنَّ المُسَافِرَ في رَمضانَ إِنْ صامَ بعضَه في الحَضَرِ لم يَجُزْ له الفِطْرُ في سفرِه.

رؤى حمَّادُ بنُ سلمةً ، عن قتادةً ، عن محمدِ بن سِيرِينَ ، عن 'عَبِيدَةً ، عن ٢ عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه ، قال : مَنْ أَدْرَكُه رمضانُ وهو مُقِيمٌ ، ثم سافَرَ بَعْدُ ، لَزِمَه الصُّومُ ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يقولُ : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْ أَنَّهُ ﴿ " .

القبس مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ ﴾ ". معناه : فأفطر ، فعليه عدَّةٌ مِن أيام أُخرَ . وبهذا ينتظِمُ التقسيم، ويستتِبُّ الكلامُ ويرتبِطُ مع آخرِه . فقولُه (\* : ﴿ يُرِيدُ ۚ اللَّهُ بِكُمُ ٱللَّهُ مَا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَكِ . يعنى : أن ينتقِلوا عن الأداءِ ، إذا تعذُّر ، إلى القضاءِ . ثم قال : ﴿ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ ﴾ . ولو صام مرتين لزاد عليها .

وأما قولُه : «أولئك العصاةُ» . و : «ليس من البرُّ» . فيعارِضُه حديثُ أنس : سَافَرْنَا مَعَ رسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ على المُفْطِر ولا المفطرُ على الصَّائِم ". وروى حمزةُ بنُ عمرِو الأسلميُّ ، أن النبيُّ ﷺ قال له في الصوم في السفرِ : ﴿إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وإِنْ شِئْتَ فأَفْطِرَ» . فإن قيل: فإذا تعارضتِ الأحاديثُ ، ما الحكمُ فيها ؟ قلنا : لو عَلِمُنا التواريخَ لحكَمْنا بالآخِرِ منها على الأُوَّلِ، فإذا جُهلت التواريخُ، فاختلف الناسُ على ثلاثةِ أقوالٍ ؛ فمنهم من قال : يُؤْخَذُ بالأَشْدُ منها ؛ لأنه الأحوطُ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ر: (عبيد الله عن) ، وفي ي: (عبيدة بن). وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٣/ ١٩٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣١٢/١ (١٦٥٦) من طريق

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى معلقا - قبل حديث (١٩٤٩) .

<sup>(</sup>٤) في ج : ( في قوله ) ، وفي م : ( بقوله ) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي في الموطأ (٦٦١) .

<sup>(</sup>٦) سيأتي في الموطأ (٦٦٢) .

وهو قولُ عَبِيدَةَ وطائفَةٍ معه . ورَوَاه حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ ، عن أَيُّوبَ ، عن محمدٍ ، عن النمه عَبِيدةَ قولَه أَنْ وَلَه : ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ . مَنْ عَبِيدةَ قولَه أَنْ وهو مُسافِرٌ . ففي هذا الحديثِ ما يُبْطِلُ هذا القولَ كلَّه ؛ لأَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ سَافَرَ في رمضانَ بعدَ أَنْ صامَ بعضه في الحَضَرِ مُقِيمًا ، وكان خُرومجه بعدَ اللَّهِ عَلَيْ مِنه ، قد ذكر نَاها وذكرنَا الحتلاف الآثارِ فيها في بابِ محمَيْدِ الطويلِ (٢)

والدينُ يُحتاطُ له . ومنهم من قال : يُؤخذُ بالأخفّ ؛ لأن اللهَ تعالى قد رفَع الحرج ، القبس وبعث النبي عَلَيْ بالحنيفية السمحة . ومنهم من قال : يَسقُطُ ويُطْلَبُ دليلَ آخرُ ، فإن أمكن الترجيحُ فيجبُ العملُ به . وهنهنا تترجَّحُ أحاديثُ الجوازِ على أحاديثِ المنع ؛ لأن هذا الذى قال النبي عليه إنما كان في سَفْرةِ واحدةٍ ، وهذا الذى قال لأنسِ بنِ مالكِ الأنصاريِّ رضِي اللهُ عنه ، ولحمزةَ بنِ عمرو الأسلميِّ ، ولأنسِ بنِ مالكِ الكعبيُّ ، وقد قال له : «ادْنُ فكُلْ ، قال له أنس : إني صائم . قال النبي عليه : «إنَّ الله وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وشَطْرَ الصَّلَاقِ " - كان في أوقاتِ مختلفةٍ ، وأيضًا فإن النبي عليه إنما قال : «ليس من البرِّ الصيامُ في السفرِ » . حينَ رأَى رجلًا قد ظُلِّل عليه من شدَّةِ الحرَّ ، فسأل عنه فقيل : إنه صائم . فقال فيه : «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ» . وقد رُوى عنه فسأل عنه فقيل : إنه صائم . وقولُ النبي عَلَيْ : «أُولَيْكَ العُصَاةُ » . قالها في قوم صاموا النبي عَلَيْ قصْدَ الإفهام في قوم صاموا النبي عَلَيْ : «أُولَيْكَ العُصَاةُ» . قالها في قوم صاموا النبي عَلَيْ : «أُولَيْكَ العُصَاةُ» . قالها في قوم صاموا

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٩ ٧٧٥)، وابن أبي شيبة ١٨/٣ من طريق أيوب به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجها ص ۱۵۸ ، ۱۵۹ ، ۱۲۷ – ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٢/٠٤، ٤١، وفي ٥/٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٤٢/٩ (٢٣٦٧٩) ، ومن طريقه الطبراني ٢٧٢/١ (٣٨٧) ، والبيهقي ٢٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ : وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميما . وهي تعرف بالطمطمانية . ينظر التلخيص الحبير ٢٠٥/٢ ، والتاج (ط م م) .

التمهيد والحمدُ للهِ.

وفيه بجوازُ الصومِ في السفرِ ، وجوازُ الفطرِ في السفرِ ، وفي ذلك رَدُّ على مَن ذَهَب إلى أَنَّ الصومَ في السفرِ لا يجوزُ ، وأنَّ مَن فعَل ذلك لم يُجْزِئُه ، وزعَم أَنَّ الفطرَ عَرْمَةٌ مِنَ اللَّهِ في قولِه : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ الفَطرَ عَرْمَةٌ مِنَ اللَّهِ في قولِه : ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ اللهِ أَخَدَّ اللهِ في قولِه : ﴿ وَمَن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ ، وقد ذكرنا في بابِ

القبس

بعدَ فطرِ النبيِّ عَيِيْ وَأَمْرِه بالفطرِ ، وقال : «تَقَوَّوا لِعَدُوِّ كُمْ» . وكذلك قال علماؤنا : إن الفطرَ في الجهادِ أفضلُ ؛ لما فيه مِن القوَّةِ على العدوِّ والحربِ . فأما قولُ الشافعية وإخوانِهم : إن الفطرَ أفضلُ . فانتزعوا بقولِه في الحديثِ : ثُمَّ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ . وكَانُوا يَأْخُذُونَ بالأَحْدَثِ فالأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رسولِ اللهِ عَيَيْتِ . وقال عَيْنِ في الفطرِ في السفرِ : «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ التي رَخَّصَ (الكُمْ فافْتِلُوها» . حرَّجه النسائيُ (اللهُ عَلَيْهُ عَلَى السفرِ : «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ التي رَخَّصَ (الكُمْ فافْتِلُوها» . حرَّجه النسائيُ الله عَيْنِيَّةِ يُحِبُ الرفقَ في الأمرِ كلّه . قلنا : قد قال النبي ولأنه أرفقُ بالبدنِ ، وكان النبي عَيْنِيَّةِ يُحِبُ الرفقَ في الأمرِ كلّه . قلنا : قد قال النبي عَيْنِيَّةِ : «مَنْ أَحَبُ أَنْ يَصُومَ فَلْيَفْعَلْ» . صحّحه الدارقطنيُ (قَبْ مَنْ صَامَ ، ومِنْهُمْ مَنْ الدارقطنيُ (قَبْ مَنْ السَّائِمُ على المُفْطِرُ ولا المُفْطِرُ على الصَّائِم . وقالت عائشةُ: سَافَرْتُ مع رسُولِ اللهِ عَيْنِيَّةِ فَأَفْطَرَ وصُمْتُ . صحّحه الدارقطنيُ (الله عَيْنِيَّةُ فَأَفْطَرَ وصُمْتُ . صحّحه الدارقطنيُ الله عَيْنِيَّةُ فَأَفْطَرَ وصُمْتُ . صحّحه الدارقطنيُ (الله عَيْنِيَّةُ فَافْطَرَ وصُمْتُ . صحّحه الدارقطنيُ (الله عَيْنِهُ فَأَفْطَرَ وصُمْتُ . صحّحه الدارقطنيُ (الله عَيْنِهُ فَأَفْطَرَ وصُمْتُ . صحّحه الدارقطنيُ (الله عَيْنِهُ فَأَفْطَرَ وصُمْتُ . صحّحه الدارقطنيُ (الله عَلَيْهُ فَافْطَرَ وصُمْتُ . صحّحه الدارقطنيُ (المُفْرِقُ على الكافِيةُ على الكافِيةُ فَافْطَرَ وصُمْتُ . صحّحه الدارقطنيُ (المُفْرِقُ على الكافِيةُ على الكافِيةُ المُفْرِقُ على الكافِيةُ على الكافِيةُ المُفْرِقُ و المُفْرِقُ على الكافِيةُ المُفْرِقُ على الكافِيةُ الكافِيةُ المُفْرِقُ و الكيفِيةُ الكافِيةُ الكافِيةُ المُفْرِقُ المِنْ المُفْرِقُ المُفْرِقُ المُفْرِقُ المُفْرِقُ اللهِ المُفْرِقُ المُفْرِقُ المُفْرِقُ المَّحُولُ المُفْرِقُ المُفْرِقُ المُفْرِقُ المُفْر

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (٦٦٠) .

<sup>(</sup>٢) في ج : ( ترخص ) .

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢٥٧٧ - ٢٢٥٩).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « يأخذها » .

<sup>(</sup>٥) الدارقطني ١٩٠، ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) الدارقطني ١٨٨/٢.

التمهيد

محمَيْدِ الطويلِ مِن كتابِنا هذا، عن ابنِ عباسِ خِلافَه مِن وُجُوهِ صِحَاحٍ (١) . ورُوى عن ابنِ عمرَ أنَّه قال: إِنْ صامَ في السفرِ قَضَى في الحضرِ. وعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ ، أنَّه قال: الصائمُ في السفرِ كالمُفطرِ في الحضرِ (٢) . وجمهورُ العلماءِ مِن الصحابةِ والتابعين ومَن بعدَهم مِن الخالِفين على خِلافِ

كلّه "الآيةُ المحكمةُ بإجماع، وهي قولُه تعالى: ﴿وَأَن تَضُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ مُ كُورًا لَا الْبَرَة الْمَادِرة المعينِ ، والمبادرة بالعبادة ، فإن قيل : فقد قال النبي ﷺ في قومٍ صاموا في السفرِ وقعدوا ، وآخرين سقوا واستقوا واطَّبَخوا (ألهم واعتجنوا : ﴿ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بالأَجْرِ (أفلا في السفرِ المُفطرِ (أألهم واعتجنوا : ﴿ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليَوْمَ بالأَجْرِ (أفلا في السفرِ ليس له أجرُه في السفرِ أكثرَ مِن الصائمِ (ألم عن أخر الصائمِ أو فوقه ، وإنما أراد ﷺ أن أجرَ المخدمةِ في السفرِ والقدرةِ على العدوِّ أفضلُ مِن أجرِ الصائمِ ؛ لأنه يتقوَّى لعدوِّه ، و (ألمنه يحصُلُ أنه مثلُ أجرِ الصائمِ الخدمةِ له ، قال النبي ﷺ : «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مثلُ أَجْرِهِ (أنه العدوِّ أفضلُ .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص۱۹۲ ، ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) في د : ﴿ إِلَّا أَنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( اطحنوا ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (۲۸۹۰) ، ومسلم (۱۱۱۹) .

<sup>(</sup>٦) في م : ( أهل الفطر ) .

<sup>(</sup>V) في ج ، م : « الصيام » .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في د : « لا يتحصل » .

<sup>(</sup>۹) أحمد ۲۲۱/۲۸ (۱۷۰۳۳) ، والترمذی (۸۰۷) ، وابن ماجه (۱۷٤٦) ، والنسائی فی الکبری (۳۳۳۱) .

التمهيد

هذا (القولِ ؛ لهذا الصديثِ وشِبْهِه عن النبي عَلَيْ ، مِمَّا قَدَّمْنا ذِكْرَه في بابِ مَمَّنَد ؛ منها حديثُ أنس : سافَرنا مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فمنّا الصائم ، ومِنّا المُفْطِرُ ، فلم يَعِبْ هذا على هذا ، ولا هذا على هذا ". وحديثُ حمزةَ بنِ عمرِ المُفْطِرُ ، فلم يَعِبْ هذا على هذا ، ولا هذا على هذا المُفْطِرُ ، فلم يَعِبْ هذا على هذا ، ولا هذا على هذا المُفْطِرُ ، وحديثُ حمزةَ بن عمرو ألله على الصومِ في السفرِ : ﴿ إِنْ شِعْتَ فَصُمْ ، وإِنْ شِعْتَ فَصُمْ ، وإِنْ شِعْتَ فَصُمْ ، وإِنْ شِعْتَ فَأَفْطِرْ ، وهو مذكورٌ في بابِ هِشَام بنِ عروة (أ) . وذكرنا في باب مُمتَى حديثَ ابنِ عباس (أ) وأبي سعيد الخدري (أ) : خرَجْنا مع رسولِ اللَّهِ عَلَيْ والناسُ مختلِفُون ؛ فصَائِمٌ ، ومُفْطِرٌ . والآثارُ بهذا كثيرةٌ جدًّا .

وأَجْمَعَ الفقهاءُ أَنَّ المسافِرَ بالخِيَارِ ؛ إِنْ شاءَ صامَ ، وإِنْ شاءَ أَفطَر ، إلَّا أَنَّهم اخْتَلَفوا في الأَفْضَلِ مِن ذلك ، وقد مَضَى القولُ فيه في بابٍ حُمَيْدٍ (٢٧) ، والحمدُ للهِ .

واخْتَلَفَ الفقهاءُ في الفطرِ المذكورِ في هذا الحديثِ ؛ فقال قومٌ : معناه أنه (٨) أَصْبَحَ مُفْطِرًا قد نَوَى الفِطْرَ ، فتمادَى عليه في أيَّامِ سفرِه . واحْتَجُوا بحديثِ العَلَاءِ بنِ المُسَيَّبِ ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةً (٩) ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ

لقبس

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ی، م.

<sup>(</sup>٢) سيأتي في للوطأ (٦٦١) .

<sup>(</sup>۲ - ۳) سِقط من: ر، ي، م.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في للوطأ (٦٦٢) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>١) ينظر ما سيأتي ص ١٥٣ ، ١٥٤.

<sup>(</sup>۷) سیأتی ص۱۹۱- ۱۷۰.

<sup>(</sup>٨) في ي، م: وإنه.

<sup>(</sup>٩) في ي، م: اعيينة . وينظر تهذيب الكمال ٧/ ١١٤.

عباس، قال: صامَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ المدينةِ حتى أَتَى قُدَيْدًا (''، ثم أَفْطَر حتى التمهيد أَتَى تُدَيْدًا ('')، مكة ('''). وهذا لا بيانَ فيه لِما تأوّلوه.

وقال آخرون: معناه أنه أفطر في نهارِه بعد ما مَضَى منه صَدْرٌ ، وأنَّ الصائمَ جائزٌ له أَنْ يَهْعَلَ ذلك في سفرِه . واحتجُ مَن قال هذا القولَ بحديثِ جعفرِ بنِ محمدِ ، عن أبيه (أ) ، عن جابِر ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ خرَج إلى مكة عام الفتحِ في محمدِ ، عن أبيه (أ) ، عن جابِر ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ خرَج إلى مكة عام الفتحِ في رمضانَ ، وصامَ حتى بلَغ كُرَاعَ الغَمِيمِ (أ) ، فصامَ الناسُ وهم مُشَاةٌ ورُكبَانٌ ، فقيل له : إنَّ الناسَ قد شَقَ عليهم الصومُ ، وإنَّما يَنْظُرُون إلى ما فَعَلْتَ . فدَعَا بقدَ مِن مَاءِ ، فرفَعه حتى نظر إليه الناسُ ، ثم شَرِبَ ، فأَفْطَرَ بعضُ الناسِ ، وصامَ بعضٌ ، فقيل للنبي ﷺ : إنَّ بعضَهم قد صامَ . قال : «أولئكَ العُصاةُ » .

حدَّتَناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، حدَّتَنا أحمدُ بنُ دُحيْم ، حدَّتنا إبراهيمُ بنُ حمَّاد ، قال : حدَّتنا عبدُ الواحدِ بنُ عمَّاد ، قال : حدَّتنا عبدُ الواحدِ بنُ غياثٍ ، قال : حدَّتنا جعفرُ بنُ محمد ، عن غياثٍ ، قال : حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد ، عن أبد ، عن جابر . فذكر الحديثَ (1)

<sup>(</sup>١) قديد: موضع قرب مكة. مراصد الاطلاع ٣/١٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) بعده في ي، م: ﴿ إِلَى ١٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢٢٨٧) من طريق العلاء به.

<sup>(</sup>٤) في ي، م: «أمه. وينظر تهذيب الكمال ٥/ ٧٤، ٢٦/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) كراع الغميم: موضع بالحجاز بين مكة والمدينة، أمام عسفان بثمانية أميال. مراصد الاطلاع ١١٥٣/٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحميدي (١٢٨٩)، ومسلم (١١١٤)، والترمذي (٧١٠)، والنسائي (٢٢٦٢)، =

التممد

أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ آدم ، قال : أَنبأنا محمدُ بنُ رافع ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ آدم ، قال : حدَّثنا مُفَضَّلٌ ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاؤس ، عن ابنِ عباس ، قال : سافَرَ رسولُ اللّهِ ﷺ فصامَ حتى بلَغ عُسْفَانَ ، ثم دَعَا بإنَاء ؛ فَشَرِبَ نهارًا ليراه الناسُ ، ثم أفطر حتى دخل مكة ، وافتتتح مكة في رمضانَ . قال ابنُ عباس : فصام رسولُ اللّهِ ﷺ في السفرِ وأفطر ؛ فمَنْ شاءَ صام ، ومَن شاءَ أفطر () .

واختلَفَ الفقهاء في المسافرِ يُفْطِرُ بعدَ دُخُولِه في الصَّوْمِ ؛ فقال مالِكَ : عليه القضاء والكفارة ؛ لأنَّه كانَ مُخَيَّرًا في الصَّوْمِ والفِطْرِ ، فلمَّا اختارَ الصومَ ، صارَ مِن أَهْلِه ، ولم يَكُنْ له أَنْ يُفْطِرَ . وهو قولُ النَّيْثِ ؛ عليه الكفارة . ثم قال مالِكَ مَرَّة : لا كفارة عليه . وهو قولُ المَخْزُومِيِّ ، وأشْهَبَ ، وابنِ كِنانة ، مالِكَ مَرَّة : لا كفارة عليه . وهو قولُ المَخْزُومِيِّ ، وأشْهَبَ ، وابنِ كِنانة ، ومُطَرِّفِ . وقالَ ابنُ الماجِشُونِ : إِنْ أَفطَر بجِماعٍ كفَّرَ ؛ لأَنَّه لا يَقْوَى بذلك على سفرِه ، ولا عُذْرَ له . وقال أبو حنيفة ، والشافعيُّ " ، بذلك على سفرِه ، ولا عُذْرَ له . وقال أبو حنيفة ، والشافعيُّ " ، والأوزاعيُ ، والثوريُّ : لا كفَّارة عليه . وكلَّهم يقولُ : ليس له أَنْ يُفْطِرَ . إلَّا البُويْطِيُّ ؛ حَكَى عنِ الشافعيُّ : مَن أَصبَح صائِمًا في الحَضَرِ ، ثم سافَر ، لم البُويْطِيُّ ؛ حَكَى عنِ الشافعيِّ : مَن أَصبَح صائِمًا في الحَضَرِ ، ثم سافَر ، لم

<sup>=</sup> وابن خزیمة (۲۰۱۹) من طریق جعفر بن محمد به، وسیأتی ص ۱۵۵.

<sup>(</sup>۱) النسائی (۲۳۱۳)، وفی الکبری (۲۲۲۳). وأخرجه أحمد ۱۳۷/۵ (۲۹۹۶)، وابن جریر فی تهذیب الآثار (۱۱۵ – مسند ابن عباس)، والطبرانی (۱۰۹۶۵) من طریق یحیی بن آدم به، وأخرجه أحمد ۱۸۲/٤، ۱۸۳ (۲۳۵۰، ۲۳۵۱)، والبخاری (۲۲۷۹)، ومسلم (۱۱۱۳)، والنسائی (۲۲۹۰)، وابن خزیمهٔ (۲۰۳۲) من طریق منصور به.

<sup>(</sup>۲) بعده في م: «وداود والطبري».

يَكُنْ له أَنْ يُفْطِرَ، وكذلك مَن صامَ فى سَفَرِه، ليسَ له أَنْ يُفْطِرَ، إِلَّا أَنْ التمهيد يَتْبُتَ حديثُ رسولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّه أَفطَر يومَ الكَدِيدِ، فإنْ ثَبَتَ، كان لهما جميعًا أَنْ يُفْطِرًا.

واختلفُوا أيضًا في الذي يَخْرُجُ في سفرِه وقد بيَّت الصوم؟ فقال مالِكٌ: مَن أصبَح في رمضانَ مُقِيمًا صائمًا، ثم سافَرَ فأفطَر، فعليه القَضَاءُ، و(الا كفَّارة). وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وداود، والطبري، والأوزاعي. وللشافعي قول آخر؛ أنَّه يُكفِّرُ إِنْ جامَعَ. وكرِهَ مالِكٌ للذي يُصْبِحُ صائمًا في الحضرِ، ثم يُسَافِرُ، أنْ يُفْطِر، ولم يَره مالِكٌ للذي يُصْبِحُ صائمًا في الحضرِ، ثم يُسَافِرُ، أنْ يُفْطِر، ولم يَره آثِمًا إِن أفطر. وكذلك قال داودُ والمُزَنِيُّ. وقال أبو حنيفة، والشافعي في روايةِ المُزَنِيُّ: لا يجوزُ له أنْ يُفْطِر، فإنْ فعل فقد أساء، ولا كفَّارة عليه. وقال المَحْزُومِيُّ وابنُ كِنانة : عليه القضاءُ والكفَّارة وقولُهما شُذُوذٌ في ذلك عن جماعةِ أهلِ العِلْمِ. وقال أحمد، والشَّعْبِيّ، والسَّعْبِيّ، والله هذا البابِ بأَسَدِّ اسْتِيعابِ في بابِ سُمَيّ (الله مِن هذا الكتاب إِنْ شاءَ الله .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ى: «الكفارة».

<sup>(</sup>۲) في ر: «بأشد».

<sup>(</sup>۳) سیأتی ص ۱٤۹ - ۱۵۷ .

الموطأ

عبد الرحمن، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن بعضِ أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمَر الناسَ فى سفَرِه عامَ الفتحِ بالفِطرِ، وقال: «تَقَوَّوا لِعَدُوِّكم». وصام رسولُ اللهِ عَلَيْهِ . قال أبو بكر: قال الذى حدَّثنى: لقد رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ بالعَرْجِ يَصُبُ الماءَ على رأسِه مِن العَطشِ أو مِن الحَرِّ، ثم قيلَ لرسولِ اللهِ عَلَيْهِ : إن طائفة مِن الناسِ قد صامُوا حينَ صُمتَ . قال : فلمًا كان رسولُ اللهِ عَلَيْهِ بالكَديدِ دعا بقدَح فشرِب، فأفطر الناسُ .

التمهيد

مالك، عن سُمَى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب رسول الله على ، أن رسول الله على أمر الناس فى سفره عام الفتح بالفطر، وقال: «تقوّوا لعدوٌ كم». وصام رسول الله على قال أبو بكر: قال الذى حدَّثنى: لقد رأيتُ رسولَ الله على بالعَرْج (١) يَصُبُ الماء على رأسِه مِن العطشِ أو من الحرِّ، ثم قيل لرسولِ الله على بالكَديدِ دعا بقدّح فشرِب، قد صاموا حين صُمت. فلما كان رسولُ الله على بالكَديدِ دعا بقدّح فشرِب، فأفطر الناسُ (١).

<sup>(</sup>١) العرج: عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج. معجم البلدان ٣/ ٦٣٧.

هذا حديثٌ مسنَدٌ صحيحٌ ، ولا فرقَ بينَ أن يُسمِّى التابعُ الصاحبَ الذى حدَّثه أو لا يُسمِّيه فى وجوبِ العملِ بحديثِه ؛ لأن الصحابةَ كلَّهم عُدُولٌ مرضيُّون ثقاتٌ أثباتٌ ، وهذا أمرٌ مجتمعٌ عليه عندَ أهلِ العلم بالحديثِ .

وقد رُوِى معنى هذا الحديثِ من وجوهِ عن النبيِّ ﷺ؛ من حديثِ ابنِ عَلَيْكِيَّ ؛ من حديثِ ابنِ عباسٍ ، وجابرٍ ، وأبى سعيدِ الخدريِّ ، وقد ذكرناها في بابِ محميدِ الطويلِ ، ومنها ما ذكرنا في بابِ ابنِ شهابٍ (٢)

وفى هذا الحديثِ من الفقهِ الصيامُ فى السفرِ فى رمضانَ ؛ لأن سفرَه هذا عامَ الفتحِ كان فى رمضانَ ، لا خلافَ فى ذلك ، وفى صومِه ﷺ رمضانَ فى سفرِه إبطالُ قولِ مَن قال : لا يصومُ أحدٌ رمضانَ فى السفرِ . وجعل الفطرَ عَرْمَةً من اللهِ ؛ لقولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةً مُنَ مَن اللهِ ؛ لقولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفرِ فَعِدَةً مُن مِن اللهِ ؛ لقولِه عزَّ وجلَّ : إن المسافرُ لا يصومُ فى سفرِه ؛ لأن اللهَ أراد منه صيامَ أيامٍ أُخرَ . وهذا قولٌ يُروَى عن عَبيدةَ وسُويدِ بنِ غَفَلَةَ ، وكان أبو مِجْلَزِ يقولُ : لا يسافرُ أحدٌ فى رمضانَ ، فإن سافر ولا بُدَّ فليصُمْ .

وفى هذا الحديثِ وشِبْهِه مما تقدَّم ذكرُنا له فى بابِ ابنِ شهابِ عن عُبيدِ اللهِ (٢) ما يُبطِلُ هذا التأويلَ ، وعلى إجازةِ الصومِ فى السفرِ فى رمضانَ وغيرِه جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجها ص۱۹۲ – ۱۹۵، ۱۹۸، ۱۹۹.

<sup>(</sup>۲) تقلم تخریجه ص۱٤٦، ۱٤٦.

<sup>(</sup>٣) تقلم ص١٣٩ - ١٤٤.

التمصد

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ محمدُ بنُ عبدِ السلامِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، حدَّثنا شعبةُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ عغفرٍ ، حدَّثنا شعبةُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ عَنْ خرَج من المدينةِ في رمضانَ حينَ فتَح مكةَ ، فصامَ حتى أتَى عُشفانَ ، ثمَّ عا بماءٍ أو أُتِي بماءٍ فشرِب . فكان ابنُ عباسٍ يقولُ : مَن شاء صام ، ومَن شاء أفطر (۱) .

وفى هذا الحديث وشِبْهِه بطلائ قولِ مَن قال: الصائم فى السفر كالمفطرِ فى الحَضَرِ. وهو قول شاذٌ هجَره الفقهاء كلّهم، يُروَى عن عبد الرحمنِ بنِ عوفِ (١) ، والسُّنة ترُدُه ، وقد ذكرنا كثيرًا من معانى هذا الحديثِ فى بابِ محميدِ (١) ، وبابِ ابنِ شهابٍ عن عُبيدِ اللهِ (١) من هذا الكتابِ . واتفق الفقهاء فى المسافرِ فى رمضان أنه لا يجوزُ له أن يُبيِّت الفطرَ ؛ لأن المسافرَ لا يكونُ مسافرًا بالنيةِ ، وإنما يكونُ مسافرًا بالعملِ والنهوضِ فى سفرِه ، وليست النيةُ فى السفرِ بالنيةِ فى الإقامةِ ؛ لأن المسافرَ إذا نوَى الإقامةَ ، كان مقيمًا فى الحينِ ، لأن الإقامة لا تفتقرُ إلى عملٍ ، والمقيمَ إذا نوَى أن يسافرَ ، لم يكنْ مسافرًا حتى يأخُذَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۷۲۹/۵ (۳۱۹۲)، وابن جریر فی تهذیب الآثار (۱۱۸ – مسند ابن عباس) من طریق شعبة به، طریق محمد بن جعفر به. وأخرجه الطیالسی (۲۷۷۳)، والنسائی (۲۲۸۹) من طریق شعبة به، وأخرجه ابن ماجه (۱۹۲۱) من طریق منصور به.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ص١٦٠ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص١٣٩- ١٤٧.

فى السفرِ ويعمَلَ عمَلَ المسافرِ ، ويبرُزَ عن الحَضَرِ ، فيجوزُ له حينتَذِ تقصيرُ الصلاةِ وأحكامُ المسافر ، ولا خلافَ بينَهم في الذي يؤمِّلُ السفر ، أنه لا يجوزُ له أن يُفطِرَ في الحَضَر حتى يخرُجَ.

واختلَف أصحابُ مالكِ في هذا إن أفطر قبلَ أن يخرُج ؛ فذكر ابنُ سُحنونِ عن عبد الملكِ بن الماجِشونِ ، أنه قال : إن سافر فلا شيءَ عليه من الكفَّارةِ ، وإن لم يُسافِرُ فعليه الكفَّارةُ . قال : وقال أشهَبُ : لا شيءَ عليه من الكفارةِ ؛ سافَر أو لم يسافِر . قال : وقال سُحنونٌ : عليه الكفَّارةُ ؛ سافَر أو لم يُسافِر ، وهو بمنزلةِ المرأة تقولُ: غدًّا تأتيني حَيضَتِي . فتُفطِرُ لذلك . ثم رجَع إلى قولِ عبدِ الملكِ ، وقال : ليس مثلَ المرأةِ ؛ لأنَّ الرجلَ يُحدِثُ السفرَ إذا شاء ، والمرأةَ لا تُحدِثُ الحَيضة . وقال ابنُ حبيب : إن كان قد تأهَّب لسفره وأخَذ في سبب الحركةِ فلا شيءَ عليه . وحُكِي ذلك عن أصبغَ وعن ابنِ الماجِشونِ ، فإن عاقَه عن السفرِ عائقٌ كان عليه الكفارةُ ، وحَسْبُه أن ينجوَ إن سافَر . وروَى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاءُ يومٍ ؛ لأنه متأوِّلٌ في فِطْرِه .

واختلَف الفقهاءُ في الذي يُصبِحُ في الحَضَر صائمًا في رمضانَ ، ثم يسافرُ في صبيحةِ يومِه ذلك وينهَضُ في سفره ؟ هل له أن يُفطِرَ ذلك اليومَ أم لا ؟ فذهَب مَالَكَ ، والشَّافعيُّ ، وأبو حنيفةً ، وأصحابُهم ، إلى ألَّا يُفطِرَ ذلك اليومَ بحالِ . وهو قولَ الزهريِّ ، ويحيى بنِ سعيدٍ ، والأوزاعيِّ ، وبه قال أبو تَوْرٍ .

واختلَفوا إن فعَل، فكلُّهم قال: يقضِي ولا يُكَفِّر. ورُوى عن بعض أصحابِ مالكِ أنه يقضِي ويُكفِّرُ. وهو قولُ ابنِ كِنانَةَ والمخْزوميّ ، وليس

قولُهما هذا بشيء ؛ لأن الله قد أباح له الفطرَ في الكتابِ والسنةِ ، وإنما قولُهم : لا يُفطِرُ . استحبابًا لتمامِ ما عقده ، فإن أخذ برُخصةِ اللهِ ، كان عليه القضاء، وأما الكفّارةُ فلا وجه لها ، ومَن أو جَبها فقد أو جَب ما لم يُوجبْه اللهُ .

ورُوى عن ابنِ عمرَ في هذه المسألةِ أنه يُفطِرُ إن شاءَ في يومِه ذلك إذا خرَج مسافرًا . وهو قولُ الشعبيُ ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبلِ وإسحاقُ ؛ قال أحمدُ : يُفطِرُ إذا برز عن البيوتِ . وقال إسحاقُ : يُفطِرُ حينَ يضَعُ رجلَه في الرَّحْلِ . وهو قولُ داودَ . وقال الحسنُ البصريُ : يُفطِرُ في بيتِه إن شاءَ يومَ يُرِيدُ أن يخرُجَ .

قال أبو عمرَ : قولُ الحسنِ شاذٌ ، ولا ينبغى لأحدِ أن يُفطِرَ وهو حاضرٌ ، لا في نظَرٍ ولا في أثرٍ ، وقد رُوِي عن الحسنِ خلافُ ذلك .

ذكر عبدُ الرزاقِ<sup>(٢)</sup>، عن معمرٍ ، عمَّن سمِع الحسنَ يقولُ : لا يُفطِرُ ذلك اليومَ إلا أن يَشتدَّ عليه العطشُ ، فإن خافَ على نفسِه أفطر .

وقال إبراهيمُ: لا يُفطِرُ ذلك اليومُ ".

واختلفوا فى الذى يختارُ الصومَ فى السفرِ ، فيصومُ ثم يفطِرُ نهارًا مِن غيرِ عُذرٍ ؛ فكان مالكٌ يُوجِبُ عليه القضاءَ والكَفَّارةَ ، وقد رُوِى عنه أنه لا كفَّارةَ عليه . وهو قولُ أكثرِ أصحابِه إلا عبدَ الملكِ ، فإنه قال : إن أفطر بجماعٍ كفَّر ؛

<sup>(</sup>١) بعده في ص ٢٧: دوهو قول الليث. .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٥٠٦).

.....اللوطأ

لأنَّه لا يَقْوَى بذلك على سَفَرِه ولا عُذْرَ له . وعلى ذلك مذاهبُ سائرِ الفقهاءِ التمهيد بالحجازِ والعراقِ أنه لا كَفَّارةَ عليه .

وروى البُوَيطى عن الشافعي ، قال : إن صَعَّ حديثُ الكَدِيدِ ، لم أرَ بأسًا أن يُفْطِرَ المسافرُ بعدَ دُخُولِه في الصومِ في سفرِه . وروى المُزَنى (١) عنه كقولِ مالكِ ؛ أنه لا يرَى الكَفَّارة على مَن فعَل ذلك .

قال أبو عمر: الحُجَّةُ في سُقُوطِ الكفارةِ واضحةٌ مِن جهةِ النظرِ ؛ لأنه مُتَأُولٌ غيرُ هاتِكِ لحُرْمةِ صومِه عندَ نفسِه ، وهو مُسافِرٌ قد دَخَل في عُمُومِ إباحةِ الفطرِ ، ومِن جهةِ الأثرِ أيضًا ؛ حدَّثنا خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ الوردِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحيمِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحيمِ البَرْقِيُ ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ العزيزِ ، عن عطيةَ بنِ حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ العزيزِ ، عن عطيةَ بن عبدِ اللهِ بنُ عبدِ العزيزِ ، عن عطيةَ بنِ قيسٍ ، عن قَرَعَةَ بنِ يحيى ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ ، قال : آذَنَنا رسولُ اللهِ عَلَيْ عَنَا الكَدِيدَ ، عامَ الفتحِ بالرَّحِيلِ لليلتين خَلتًا مِن رمضانَ ، فخرَجْنا صُوَّامًا حتى بلَغْنا الكَدِيدَ ، فأمَرَنا رسولُ اللهِ عَلَيْ بالفطرِ ، وأصبَح الناسُ شَرْجَين " ؛ منهم الصائمُ ، ومنهم فأمَرَنا رسولُ اللهِ عَلَيْ بالفطرِ ، وأصبَح الناسُ شَرْجَين " ؛ منهم الصائمُ ، ومنهم المُفطِرُ ، حتى إذا بلَغْنا الظَّهْرانَ ( ) ، آذَنَنا بلقاءِ العدوِّ ، وأمَرَنا بالفطرِ ، فأفطرنا ، فأفطرنا ، عنه ما المنظر ، فأفطرنا ، فالمؤلِ ، فأمَرنا بالفطر ، فأفطرنا ، فالمؤلِ ، فأمَرنا بالفطر ، فأفطرنا ، في المُور ، فأمَرنا بالفطر ، فأفطرنا ، في المُور ، فأمَرنا بالفطر ، فأفطرنا ، في المُور ، فأمَرنا بالفطر ، فأفطرنا ، في الله في الله و الله و أمَرنا بالفطر ، فأفطرنا ، في المُور ، وأمَرنا بالفطر ، فأفطرنا و الله و الله

.....القبس

<sup>(</sup>١) في م: والمديني.

<sup>(</sup>٢) في م: والتميمي، وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) شرجين: أي نصفين. النهاية ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) الظهران: واد قريب من مكة، وعندها قرية يقال لها: مرّ الظهران. مراصد الاطلاع ٢٠ ١٠٠.

التمهيد أجمعين.

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ حاتم ، أخبَرنا سويدٌ ، أخبَرنا عبدُ اللهِ ، عن شعبةَ ، عن الحكمِ ، عن مِقْسَم ، عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيَ عَلِيْهِ خرَج في رمضانَ ، فصامَ حتى أتى قُدَيدًا ، فأتى بقدَحٍ مِن لبنٍ فشرِب ، فأفطر هو وأصحابُه (٣).

وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ قدامة ، عن جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابنِ عباس ، قال : سافر رسولُ اللهِ ﷺ في رمضان ، فصامَ حتى بلَغ عُشفانَ ، ثم دَعا بإناء ، فشرِب نهارًا يَراه الناسُ ، ثم أفطر . يعنى أن حتى أتى مكة أن .

القبس .....ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى ٤/ ٢٤١، ٢٤٢ من طريق عبد الله بن يوسف التنيسى به، وأخرجه أحمد (١) أخرجه البيهقى ٤/ ٢٤٣، ٢٤١٨)، والترمذى (١٦٨٤)، وابن خزيمة (٢٠٣٨) من طريق سعيد بن عبد العزيز به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص ٢٧، م: «وأخبرنا».

<sup>(</sup>۳) النسائی (۲۲۸٦)، وفی الکبری (۲۰۹٦). وأخرجه أحمد ۷۰/۲ (۲۱۸۰)، والنسائی (۲۲۸۸) من طریق شعبة به.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) النسائى (٢٢٩٠)، وفى الكبرى (٢٥٩٩). وأخرجه البخارى (٢٧٩)، ومسلم (١١١٣)، والنسائى (٢٢٩٠)، وابن خزيمة (٢٠٣٦) من طريق جرير به .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا عبدُ الأعلى ، عن خالدٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : خرَج رسولُ اللهِ ﷺ في رمضانَ إلى حُنينِ والناسُ مُخْتلِفون ؛ فصائمٌ ومُفْطِرٌ ، فلما اسْتَوى على راحلتِه دعا بإناءِ مِن ماءٍ ، قال : فوضَعه على راحلتِه ، ثم نظر الناسُ ، فقال المُفْطِرون للصَّوَّامِ : أَفْطِروا (١)

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا الليثُ ، قال : مُطَّلِبُ بنُ شعيبٍ ، قال : حدَّ ثنا اللهِ بنُ صالحٍ ، قال : حدَّ ثنا اللهِ ، قال : حدَّ ثنى ابنُ الهادِى ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، قال : خرَج رسولُ اللهِ ﷺ إلى مكةَ عامَ الفتحِ في رمضانَ ، فصامَ حتى بلَغ كُرَاعَ الغَمِيمِ ، فصامَ الناسُ ، فبلَغه أن الناسَ قد شَقَّ عليهم الصيامُ ، فدَعا بقدَحٍ مِن بعدِ العصرِ ، فشرِب والناسُ ينظُرون ، فأفطر بعضُ الناسِ وصامَ بعضٌ ، فبلَغه أن ناسًا صامُوا ، فقال : «أولئك العُصاةُ » ".

فهذه الآثارُ كلُّها تُبيِّنُ لك أن للصائم أن يُفطِرَ في سفرِه بعدَ دخولِه في الصومِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۱۱۹۲۰) من طريق ابن أبي شيبة به، وأخرجه البخاري (٤٢٧٧)، وابن جرير في تهذيب الآثار عقب (۱۰۸ - مسند ابن عباس) من طريق عبد الأعلى به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص ٢٧، م: «فصاح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوى في شرح المعانى ٢٥/٢ من طريق عبد الله بن صالح به، وأخرجه النسائى (٢٦) من طريق الليث به، وتقدم ص ١٤٥.

التمهيد

مُختارًا له في رمضان ، وفيها دليلٌ على أن الفطرَ أُولَى إن شاء اللهُ ، وقد تقدَّم ذكرُ اختلافِ العلماءِ في الأفضلِ مِن ذلك في بابِ مُحميدِ الطويل (١).

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢) عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : خرَج رسولُ اللهِ ﷺ عامَ الفتحِ في شهرِ رمضان ، فصامَ حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر . قال الزهري : فكان الفِطْرُ آخِرَ الأمرين .

قال ": وأخبرنا معمرٌ ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : كان ابنُ عمرُ لا يصومُ في السفرِ . قال : وما رأيتُه صامَ في السفرِ قَطُّ إلا يومًا واحدًا ، فإني رأيتُه أفطر حينَ أمسى ، فقلتُ له : أكنتَ صائمًا ؟ قال : نعم ، كنتُ أرَى أنى سأدخُلُ مكة اليومَ ، فكرِهتُ أن يكونَ الناسُ صِيامًا وأنا مُفْطِرٌ . وذلك في رمضانَ .

واختلفوا في المُسافرِ يكونُ مُفْطِرًا في سفرِه ، ويدخُلُ الحَضَرَ في بقيةٍ مِن يومِه ذلك ؛ فقال مالكُ والشافعي وأصحابُهما ، وهو قولُ ابنِ عُلَيَّةَ وداودَ ، في المرأةِ تَطهُرُ ، والمسافرِ يقدَمُ وقد أفطر (ن) في السفرِ – أنهما يأكلان ولا يُمْسِكان . قال مالكُ والشافعيُ : ولو قدِم مسافرٌ في هذه الحالِ ، فوجَد امرأته قد طَهَرت ، جازَ له وطؤُها . قال الشافعيُ : أُحِبُ لهما أن يَسْتَبِرا بالأكلِ والجماعِ خوفَ التَّهَمَةِ .

لقبس

<sup>(</sup>۱) سیأتی ص۱۹۱– ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ( ٤٤٧١، ٢٧٧٨ ، ٩٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٤٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأفطراه، وفي م: وأفطرواه.

ورؤى الثورى عن أبى عبيد، عن جابر بن زيد، أنه قدم مِن سفر فى شهر التمهيد رمضان ، فوجد المرأة قد اغتسَلَت من حَيْضتِها ، فجامَعها .

ورُوى عن ابنِ مسعودٍ أنه قال : مَن أكل أولَ النهارِ ، فلْيأكُلْ آخرَه (٢).

قال سفيانُ : هو كصنيعِ جابرِ بنِ زيدٍ ، ولم يَذَكُرُ سفيانُ عن نفسِه خلافًا لهما . وقال ابنُ عُلَيَّةَ : القولُ ما قال ابنُ مسعودٍ : مَن أكل أولَ النهارِ ، فلْيأكُلْ آخرَه .

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والحسنُ بنُ حَتى ، وعبيدُ اللهِ بنُ الحسنِ ، فى المرأةِ تطهُرُ فى بعضِ النهارِ ، والمسافرِ يقدَمُ وقد أفطر فى سفرِه ، أنهما يُمْسِكانِ بقية يومِهما وعليهما القضاء . واحتَجَّ لهم الطحاوى بأن قال : لم يَختلِفوا أن مَن أُغْمِى عليه هلالُ رمضانَ فأكل ، ثم علِم ، أنه يُمْسِكُ عما يُمْسِكُ عنه الصائم . قال : فكذلك الحائض والمسافرُ . وفرَق ابنُ شُبرُمة بينَ الحائضِ والمُسافرِ ؟ فقال فى الحائضِ : تأكُلُ ولا تصومُ إذا طَهَرَت بقية يومِها . والمسافرِ : إذا قدِم ولم يأكُلُ شيئًا يصومُ يومَه ويقضِى .

قال أبو عمر : قد روى ابن جريج عن عطاء ، في الذي يُصْبِحُ مُفطِرًا في أولِ يوم مِن رمضانَ يَظُنَّه مِن شعبانَ فيأكُلُ ، ثم يأتِيه الخبرُ الثَّبَتُ أنه مِن رمضانَ ، أنه يأكُلُ ويشرَبُ بقيةَ يومِه إن شاء (٢) . ولا نعلَمُ أحدًا قاله غيرَ عطاء . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حبان في الثقات ٧/٧٥١، وفيه: «عبيد بن أبي عبيد». بدلا من: «أبي عبيد».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٣٣٠).

الموطأ

٦٦١ - وحدَّثني يحيّي ، عن مالكِ ، عن مُحميدِ الطّويل ، عن أنس ابنِ مالكٍ ، أنه قال : سافرنا مع رسولِ اللهِ عَيْكِيْ في رمضانَ ، فلم يَعِبِ الصائمُ على المُفطرِ ، ولا المُفطِرُ على الصائم .

التمهيد وقد مضَى القولُ في كثيرِ مِن معانى هذا البابِ، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عُبَيدِ اللهِ (') مِن هذا الكتابِ . والحمدُ للهِ ، وبه التوفيقُ .

**مالكٌ**، عن مُحميدِ الطويل<sup>(٢)</sup>، عن أنسِ بنِ مالكِ، قال: سافَرنا مع رَسُولِ اللهِ ﷺ في رمضانَ ، فلم يَعِبِ الصَّائمُ على المفطِرِ ، ولا المفطِرُ على

<sup>(</sup>۱) تقدم ص۱۳۹- ۱٤٧.

<sup>(</sup>٢) قال أبو عمر: ٥ حميد الطويل أبو عبيدة، بصرى، وهو حميد بن أبي حميد مولى طلحة الطلحات، وهو طلحة بن عبد الله الخزاعي؛ قيل: كان حميد من سبى سجستان. وقيل: من سبى كابل. واختلف في اسم أبيه أبي حميد؛ فقيل: طرخان. وقيل: مهران. وقيل: حميد الطويل هو حميد بن شيمن . قاله أبو نعيم . وقال غيره : هو حميد بن تيرويه . قال أبو عمر : سمع من أنس بن مالك، والحسن بن أبي الحسن البصري، وأكثر روايته عن أنس أخذها عن ثابت البناني، عن أنس، وعن قتادة ، عن أنس ، وقد سمع من أنس ، توفي في جمادي سنة أربعين ومائة . وقيل : سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومائة – قاله ابنه إبراهيم بن حميد – وهو ابن خمس وسبعين سنة . وكان ثقة ، روى عنه جماعة من الأئمة. وذكر الحلواني، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: تناول رجل حميدًا الطويل عند يونس بن عبيد، فقال: أكثر الله فينا أمثاله. قال عفان: كان حميد الطويل فقيهًا، وكان هو والبتي يفتيان؛ فأما البتي، فكان يقضي، وأما حميد فكان يصلح، فقال حميد للبتي : إذا جاءك الرجلان ، فلا تخبرهما لمن الحق ، ولكن أصلح بينهما ، واحمل على هذا ، واحمل على هذا. فقال عثمان البتي: أنا لا أحسن سحرك. وكان حميد رفيقًا. وقال الأصمعي: رأيت حميدًا الطويل، ولم يكن بالطويل، كان طويل اليدين. لمالك عنه من مرفوعات «الموطأ» سبعة أحاديث ؛ ستة منها مسندات ، وواحد موقوف لم يسنده عن مالك خاصة إلا من لا يوثق بحفظه » . تهذيب الكمال ٧/ ٣٥٥، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٦٣.

التمهيد

الصَّائم (١)

هذا حديث مُتَّصِلٌ صحيحٌ. وبلَغنى عن ابنِ وضَّاحٍ رَحِمه اللهُ أَنَّه كان يقولُ: إِنَّ مالكًا لم يُتابَعْ عليه في لفظِه. وزعَم أَنَّ غيرَه يَرُويه عن محميد، عن أنسي، أنَّه قال: كان أصحابُ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ يُسافِرُونَ، فيصُومُ بعضُهم ويُفطِرُ بعضُهم، فلا يَعِيبُ الصائمُ على المُفْطِر، ولا المُفْطِرُ على الصَّائمِ. ليس فيه ذِكرُ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ، ولا أنَّه كان يُشاهِدُهم في حالِهم هذه. وهذا عندِي قِلَّةُ اتِسَاعٍ في عِلْمِ الأَثَرِ. وقد تابَعَ على ذلك مالِكًا جَماعَةٌ مِن الحُفَّاظِ؛ منهم أبو إسحاق في عِلْمِ الأَثَرِ. وقد تابَعَ على ذلك مالِكًا جَماعَةٌ مِن الحُفَّاظِ؛ منهم أبو إسحاق الفزارِيُّ، وأبو ضَمْرةَ أَنسُ بنُ عِياضٍ (٢)، ومحمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأَنْصارِيُّ (٢)، وعبدُ الوَهَابِ التَّقَفِيُّ (١)، (وغيرُهم أَن كلهم روَوْه عن محميد، عن أنسِ بن مالكِ بمعنى حديثِ مالكِ: سافَرنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْهِ وأصحابِه مثلُ ذلك مِن وُجُوهِ ؛ منها حديثُ ابنِ عباسٍ (١)، وحديثُ ابنِ عباسٍ (١)، وحديثُ أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ (٢). وحديثُ أنسٍ هو (٢) حديثُ صحيحٌ ثابتٌ ، وباللهِ أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ (٢).

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۷/٤ ظ - مخطوط) ، وبرواية أبي مصعب (۷۹۳) . وأخرجه ابن وهب في موطئه (۲۷۳) ، والبخارى (۱۹٤۷) ، والطحاوى في شرح المعاني ۱۸/۲ من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (٢٥٣٣) من طريق أبي ضمرة به .

<sup>(</sup>۳) سیأتی ص ۱۹۷.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص ١٦٧ ، ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه ص ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>۷) سیأتی تخریجه ص ۱۹۸، ۱۹۹.

<sup>(</sup>٨) في ك ١ ، ق : ﴿ وَهُو ﴾ .

التمهيد

التوفيقُ . وما أُعلَمُ أُحدًا روَى حديثَ أنسِ هذا على ما قال ابنُ وضّاحٍ ، إلّا ما روّاه محمدُ بنُ مسعودٍ ، عن القطّانِ ، عن محميدٍ ، عن أنسٍ ، قال : كُنّا نُسافِرُ مع أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ – ولا أُعْلَمُه قال إلّا : في رَمَضَانَ – مِنّا الصَّائِمُ ، ومِنّا أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ – ولا أُعْلَمُه قال إلّا : في رَمَضَانَ – مِنّا الصَّائِمُ ، ومِنّا المُفْطِرُ ، فلا يَعِيبُ هذَا على هذا . هكذا حدّث به ابنُ وضّاحٍ ؛ قال : حدّثنا محمدُ ابنُ مسعودٍ ، قال : حدّثنا محمدُ المَنْ مسعودٍ ، قال : حدّثنا محمد القطّانُ ، عن محميدٍ ، عن أنسٍ . فذكره .

قال أبو عمر : ليس هذا بشيء . والذي عليه الرُوَاةُ ما ذكره مالكُ وسائرُ من سَمَّيناه مِن الحفَّاظِ ، عن محميد ، عن أنس ، قال : سافَرنا مع رَسُولِ اللهِ وَسَنَدْ عُرُ الآثارَ في ذلك بالأسانيدِ الجِيَادِ في آخِرِ هذا البابِ بعد الفراغِ مِن القولِ في معانيه واختلافِ العلماءِ فيه بعونِ اللهِ إنْ شاءَ اللهُ .

وفيه مِن الفِقْهِ وُمُحُوةٌ كثيرةً ؛ منها رَدُّ قولِ مَن زَعَم أَنَّ الصائم في رمضانَ في السُّفَرِ لا يُجْزِئُه ، كما رُوِى عن عمر ، وأبي هُريَرة ، وابنِ عَبَّاسِ (۱) ، وقال بذلك قومٌ مِن أهلِ الظَّاهِرِ . ورُوِى عن ابنِ عمر أنه قال : مَن صام في السُّفَرِ فَي السُّفَرِ فَي السُّفَرِ فَي السُّفَرِ فَي السُّفَرِ فَي السَّفَرِ فَي السَّفَرِ فَي السَّفَرِ (۱ في الحضرِ (۱ في الحصرِ (۱ في الحسنِ أنَّهما قالا :

القيس

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٧٦٣)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٨.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سلط من: م.

والأثر تقدم تخريجه ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤.

إِنَّ الفِطرَ فَى السَّفَرِ عَزْمَةً لا ينبغِى تَركُها. وحديثُ هذا البابِ يَرُدُّ هذه الأقاوِيلَ، ويُعْطِلُها كلَّها. وقد رُوِى عن ابنِ عَبَّاسٍ فى هذه المسألةِ: خُذْ يهُسْرِ اللهِ(۱). وهذا منه إباحةً للصومِ والفِطْرِ للمُسافِرِ، خِلافُ القولين اللذين ذكرناهما عنه.

وعلى إباحةِ الصومِ والفِطْرِ للمسافِرِ جماعةُ العلماءِ وأئمّةُ الفقهِ بجميعِ الأمصارِ، إلّا ما ذكرتُ لك عمّن قدَّمنا ذكرَه، ولا محجَّةً في أحدِ مع السَّنةِ الثَّابِيَّةِ، هذا إن ثبَت ما ذكرناه عنهم، وقد ثبَت عن النبيِّ ﷺ مِن وُجُوهِ أنَّه صام في السَّفرِ، وأنَّه لم يَعِبْ على مَن أفطر، ولا على مَن صام. فنبَتَتْ محجَّتُه، ولَزِم التَّسليمُ له، وإنَّما اختلف الفقهاءُ في الأفضَلِ مِن الفِطرِ في السَّفرِ أو الصَّوْمِ فيه التَّسليمُ له، وإنَّما اختلف الفقهاءُ في الأفضَلِ مِن الفِطرِ في السَّفرِ أو الصَّوْمِ فيه لِمَن قدر عليه؛ فَرُوينا عن عُثمانَ بنِ أبي العاصى الثقفيِّ، وأنسِ بنِ مالِك، صاحبي رسولِ اللهِ ﷺ، أنَّهما قالا: الصومُ في السَّفرِ أفضلُ لِمَن قَدَر عليه ألله وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه. ونحوُ ذلك قولُ مالكِ والثورِيِّ؛ لأنَّهما قالا: الصومُ في السَّفرِ أخبُ إلينا لِمَن قَدَر عليه. فاستَدلَلنا أنَّهم لم يَستَحسِنوه إلَّا أنَّه الصومُ في السَّفرِ أخبُ إلينا لِمَن قَدَر عليه. فاستَدلَلنا أنَّهم لم يَستَحسِنوه إلَّا أنَّه أفضلُ عندَهم. وقال الشَّافعيُّ ومَن اتَّبَعه: هو مُخيَّر. ولم يُفَضِّلْ. وكذلك قال ابنُ عُليَّةَ . وقد رُوي عن الشَّافعيُّ أنَّ الصومَ أحَبُ إليه. ولم يُختلفُ عن ابنِ عُليَّة أنَّه لا يُفَضِّلُ. وهو ظاهِرُ حديثِ أنسِ هذا. ورُوي عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنَّ المَا لَا لَهُ لا يُفَضِّلُ. وهو ظاهِرُ حديثِ أنسٍ هذا . ورُوي عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنَّ المَّةُ لا يُفَضِّلُ . وهو ظاهِرُ حديثِ أنسٍ هذا . ورُوي عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۱۶.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبى شيبة ۳/ ۱۰، ۱۳.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، م.

التمهيد

الرُّخصَةَ أَفضَلُ (). وبه قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ، والشعبى، وعمرُ () بنُ عبدِ العزيزِ، ومجاهد، وقتادَة، والأوزاعِي، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإشحاقُ بنُ راهُويَه، كلَّ هؤلاءِ يقولون: إنَّ الفِطرَ أَفضَلُ ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] . ورُوِى عن ابنِ عباسٍ مِن وُجُوهِ : إنْ شاءَ صامَ ، وإنْ شاءَ أَفْطَرَ . وهو الثابتُ عن النبي عَلَيْهُ ، مِن حَدِيثِ أنسٍ ، وابنِ عباسٍ ، وأبى سعيدٍ ، وحَمْزَةَ بنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيّ .

حدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ ابنُ خالدٍ ، قال : حدَّثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ ، ابنُ خالدٍ ، قال : حدَّثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا إسرائيلُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهِدٍ ، عن طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : حدَّثنا إسرائيلُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهِدٍ ، عن طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : قد صامَ رسولُ اللهِ ﷺ في السَّفَرِ ، فمَنْ شاءَ صامَ ، ومَن شاءَ أَفْطَرَ (").

قال على : وكذلك رواه أبو عَوَانَة ، عن مَنْصُورِ بإسْنادِه ؛ حدَّثناه فهدُ نَهُ بنُ عَوْفِ ، قال : حدَّثنا أبو عَوَانَة ، عن مَنْصُورِ ، عن مجاهدِ ، عن طَاوُسٍ ، عن ابنِ عباس ، أن (٥) النبى ﷺ . فذكر الحديث (١) .

<sup>(</sup>١) تقدم معناه عن ابن عباس الصفحة السابقة ، وذكره ابن حزم ٣٧٣/٦ عن ابن عمر بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في م: (محمد).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١١٦ - مسند ابن عباس) من طريق إسرائيل به، وتقدم تخريجه ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) في ق: المحمد،، وفي م: الفضل، وينظر الجرح والتعديل ٣/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ك ١، م: (عن).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٣٩٨/٤ (٢٦٥٢)، والبخارى (١٩٤٨)، وأبو داود (٢٤٠٤)، وابن حبان =

قال: ورَوَاه شعبةُ ، عن منصورٍ ، عن مجاهِدٍ ، عن ابنِ عباسٍ . لم يَذْكُرُ التمهيد طَاوُسًا ؛ حدَّثنا مسلِمٌ ، قال: حدَّثنا شعبةُ . فذكره .

قال أبو عمر: كان حُذَيْفَةُ رَحِمَه اللهُ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والشَّعْبِيُّ ، وأبو جَعْفَرِ محمدُ بنُ عليِّ ، لا يَصُومُون في السَّفَرِ ، وكان عَمْرُو بنُ ميمونِ ، والأسودُ ابنُ يَزِيدَ ، وأبو وَائِل ، يَصُومُون في السَّفَرِ ، وكان ابنُ عمرَ يَكْرَهُ الصِّيامَ في السَّفَرِ ، وكان ابنُ عمرَ يَكْرَهُ الصِّيامَ في السَّفَرِ ، وعن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ مثْلُه (٢) .

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكِرٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ صالحٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرو ، عن قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرو ، عن عبدِ الكريمِ ، عن طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إنَّما أرادَ اللهُ برُخصَةِ الفِطرِ في السَّفرِ التيسيرَ عليكم ، فمَن تيسَّرَ عليه الصومُ فلْيصُمْ ، ومَن تيسَّرَ عليه الصومُ فلْيصُمْ ، ومَن تيسَّرَ عليه الفطرُ فلْيُفطِرُ ".

فإن قال قائلٌ ممَّن يميلُ إلى قولِ أهلِ الظَّاهرِ في هذه المسألَةِ: قد رُوِي عن النبيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قال: « ليس البِرَّ – أو: ليس مِن البِرِّ – الصِّيامُ في السَّفرِ ». وما لم يكُنْ مِن البِرِّ فهو مِن الإِثْمِ. واستَدلَّ بهذا على أنَّ صومَ رمضانَ في السَّفَرِ لا

..... القبس

<sup>= (</sup>٣٥٦٦) من طريق أبي عوانة به.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٥٠.

<sup>(</sup>۲) ینظر مصنف ابن أبي شيبة ۱۵/۳ ، ۱۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الفريابي في الصيام (١١١)، والطحاوي في شرح المعاني ٦٦/٢ من طريق عبيد الله به.

التمهيد

يُجْزِئُ. فالجوابُ عن ذلك أنَّ هذا الحديث خرّج لفظُه على شخص معيَّنٍ ؟ وهو رجلٌ رآه رسولُ اللهِ عَيَّلَةٍ وهو صائم قد ظُلُلَ عليه ، وهو يَجودُ بنفسِه ، فقال ذلك القولَ ، أى : ليس البِرَّ أن يبلُغَ الإنسانُ بنفسِه ذلك المبلَغَ ، واللهُ قد رخص له في الفِطرِ . والدليلُ على صحَّةِ هذا التأويلِ صومُ رسولِ الله عَيِّلَةٍ في السَّفرِ ، ولو كان الصومُ في السَّفرِ إثمًا ، كان رسولُ اللهِ عَيِّلَةٍ أبعَدَ الناسِ منه .

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيمٍ ، قال : حدَّثنا إبراهِيمُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا إبراهِيمُ بنُ حمادٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ ، عن عُمارَةَ بنِ غَزِيَّةَ ، إبراهيمُ بنُ حمزةَ ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ ، عن عُمارَةَ بنِ غَزِيَّةَ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سعدِ (٢) بنِ زُرَارَةَ ، قال : قال جابرُ : عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سعدِ (٢) بنِ زُرَارَةَ ، قال : قال جابرُ : يَننَا رسولُ اللهِ يَنْ عامَ تَبُوكَ يسيرُ بعدَ أن أضحى ، إذا هو بجماعةٍ في ظِلِّ شجرةِ ، فقال : « ما هذه الجماعةُ ؟ » . فقالوا : رجلٌ صام فجهدَه الصَّوْمُ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْقُ : « ليس (٣) البِرُّ أنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ » (١٤) .

قال إسماعيلُ: وحدَّثنا حفصُ بنُ عمرَ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) بعده في ك ١: (ثنا ابن حماد قال). وينظر تهذيب الكمال ١٨٧/١٨.

<sup>(</sup>٢) في ق: «أسعد». وكلاهما قبل في اسمه. وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٥٨٨، ٦٠٩.

<sup>(</sup>٣) بعده في ق ، والنسائي: «من».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في مسنده ٢٩/١٤ (٧١٨)، والبخارى في تاريخه ١٩٠/، والفريابي في الصيام (٧٦)، من طريق عبد العزيز به، وأخرجه أحمد ٢/٢٣، ( (٤٧٩٤)، والنسائي (٢٥٦)، وابن حبان (٣٥٥٣) ، ٢٠٥٣) من طريق عمارة بن غزية به.

الموطأ

عبد الرحمن ، عن محمد بن (عمرو بن حسن - أو ابن حسين ) - عن جابر بن التمهيد عبد الله نحوه .

وأخبرنا عبدُ الرحمنِ بنُ مروانَ ، قال : حدَّثنا أبو محمدِ الحسنُ '' بنُ يحيى القُلْرُمِيُّ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عليٌ بنِ الجارُودِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ ، عن شعبةَ ، قال : حدَّثنا محمدُ اللهِ بنُ هاشِم '' ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ سعيدِ ، عن شعبةَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ الحسنِ ، عن جابِر بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ كان في سَفَرٍ ، فرأَى رجلًا عليه زِحَامٌ وقد ظُلَّلَ عليه ، فقال : « ما هذا ؟ » . قالوا : صائمٌ . قال : « ليس مِن البِرِّ – أو : ليس البِرِّ – أو : ليس البِرِّ – أن تصومُوا في السَّفرِ » .

هكذا قال: محمدُ بنُ عمرِو بنِ الحسنِ. ويَحتمِلُ قولُه ﷺ: «ليس البِرَّ الصيامُ في السَّفرِ». أي: ليس هو أبرَّ البِرِّ؛ لأنَّه قد يكُونُ الإفطارُ أبرَّ منه إذا كان في حجِّ أو جِهادٍ؛ ليقوَى عليه، وقد يكونُ الفِطرُ في السَّفَرِ المباحِ بِرًّا؛ لأنَّ اللهَ أباحه. ونظيرُ هذا مِن كلامِه ﷺ: «ليس المسكينُ بالطوَّافِ الذي تردُّه التَّمرةُ

 <sup>(</sup>١ - ١) في ك ١: (عمرو بن حسن)، وفي ق: (عمر بن حسين).

<sup>(</sup>٢) في ق: الحسين،

<sup>(</sup>٣) في ق: «هشامه. وينظر تهذيب الكمال ١٦/٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) ابن الجارود (۳۹۹). وأخرجه أحمد ۳۱۷/۲۲ (۱٤٤۲۱)، والنسائی (۲۲۲۱) من طریق یحیی بن سعید به، وأخرجه أحمد ۲۰۳/۲۱، ۳۰۲، ۳۰۲ (۲۲۹۳) (۱٤٤۱، ۱٤٤۱۰)، وعبد بن حمید (۱۰۷۷) – منتخب)، والبخاری (۱۹٤۱)، ومسلم (۹۲/۱۱۱۰)، وأبر داود (۲۲۰۷) من طریق شعبة به.

التمهيد

والتّمرتان ، واللّقمةُ واللّقمتان » . قيل : فمَن المسكينُ ؟ قال : « الذي لا يسألُ ، ولا يجِدُ ما يُغنِيه ، ولا يُفْطَنُ له فيُتصَدَّقَ عليه » ( ) . ومعلومُ أنَّ الطَّوَّافَ مشكِينٌ ، وأنَّه مِن أهلِ الصدَقةِ إذا لم يكُن له شيءٌ غيرُ تَطُوافِه . وقد قال ﷺ : « رُدُّوا المسكينَ ولو بظِلْفِ مُحْرَقِ » . و : « رُدُّوا السَّائلَ ولو بظِلْفِ مُحْرَقِ » ( ) . وقالت عائشةُ : إنَّ المسكِينَ لَيَقِفُ على بابي . الحديث ( ) . وقال اللهُ عزَّ وجلَّ : وقالت عائشةُ : إنَّ المسكِينَ لَيَقِفُ على بابي . الحديث المناقلُ اللهُ عزَّ وجلَّ : السَّائلُ الصَّدَقَتُ لِلْفُهُمَرَآءِ وَالْمَسكِينِ ﴿ التربة : ٢٠] . فأجْمَعوا أنَّ الطَّوَّافَ منهم ، فعُلِمَ أنَّ قولَه ﷺ : « ليس المسكِينُ بالطَّوَّافِ عليكم » . مَعْناه : ليس السائلُ بأشَدِّ الناسِ مسكَنَةً ؛ لأنَّ المُتعَفِّفَ الذي لا يَسألُ الناسَ ولا يُفْطَنُ له أشَدُّ السَائلُ بأشَدِّ الناسِ مسكَنَةً ؛ لأنَّ المُتعَفِّفَ الذي لا يَسألُ الناسَ ولا يُفْطَنُ له أشَدُّ منه . فكذلك قولُه : « ليسَ البرَّ الصيامُ في السَّفَرِ » . مَعْناه : ليس البرُّ كله مَسْكَنَةً منه . فكذلك قولُه : « ليسَ البرَّ الصيامُ في السَّفَرِ » . مَعْناه : ليس البرُّ كله في السَّفَرِ ؛ لأنَّ الفِطْرَ في السَفَرِ بِرُّ أيضًا لِمَنْ شَاء أن يأخَذَ برُحصَةِ اللهِ تعالَى ذِكْرُه .

وأمَّا قولُه: « ليس من البِرِّ » . فهو كقَوْلِه : « ليس البِرَّ » . و « مِن » قد تكونُ زائدةً ؛ كقولِهم : ما جاءَني مِن أَحَدٍ . أي : ما جاءَني أَحَدٌ . واللهُ أعلمُ .

فأمَّا مَن احْتَجَّ بقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمِنَ أَيَّامٍ أُخَرَاً ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وزَعَمَ أَنَّ ذلك عَزْمَةٌ ، فلا دليلَ معه على ذلك ؛ لأنَّ ظاهرَ الكلامِ وسياقه إنَّما يدُلُّ على الرُّخصَةِ والتَّخييرِ.

القيس

<sup>(</sup>١) سيأتى في الموطأ (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (١٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٧٨٠) من الموطأ .

والدليلُ على ذلك قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ التمهيد بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ودليلُ آخَرُ ؛ وهو إجماعُهم أنَّ المريضَ إذا تحامَلَ على نفسِه فصام ، وأتمَّ صوم (١٠) يومِه ، أنَّ ذلك مُجْزِئً عنه ، فدَلَّ على أنَّ ذلك رُخْصَةً له ، والمسافرُ في التَّلاوَةِ وفي المَعْنَى مثلُه . والكلامُ في هذا أوْضَحُ مِن أَنْ يُحتاجَ فيه إلى إكثارٍ . واللهُ المستعانُ .

وحدَّثنى أبو القاسِم خلفُ بنُ القاسِم ، قال : حدَّثنا أبو الفَوَارِسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحُسينِ بنِ السِّندِيِّ ، قال : حدَّثنا أبو الفَضلِ قاسِمُ بنُ محمدِ بنِ الحُيَّاطِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِيُّ ، قال : حدَّثنا محمدُ الطَّويلُ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : سافَرنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فصامَ قومٌ ، الطَّويلُ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : سافَرنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْ ، فصامَ قومٌ ، وأفطرَ قومٌ ، فلمْ يَعِبِ الصَّائمُ على المُفْطِرِ ، ولا المُفْطِرُ على الصَّائمِ .

وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ على ، قال : حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحسيني ، قال : حدَّثنا المُزَنِي ، قال : حدَّثنا المُزَنِي ، قال : حدَّثنا المُزَنِي ، قال : حدَّثنا الشَّافعي ، قال : أخبَرنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عبدِ المجيدِ الثقفِي ، قال : حدَّثنا الشَّافعي ، قال : أخبَرنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عبدِ المجيدِ الثقفِي ، عن عن أنسِ بنِ مالكِ ، قال : سافرنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ؛ فمنا الصائم ، ومنَّا المُفطِرُ ، لا يَعِيبُ الصَّائمُ على المُفطِرِ ، ولا المُفطِرُ على الصَّائم .

.... القيس

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) الشافعي في السنن المأثورة (۳۱۹). وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (۱۳۷ – مسند ابن عباس) من طريق عبد الوهاب الثقفي به .

التمهيد

وبه عن الشَّافِعِيِّ ، قال : وحدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بنُ عبدِ المجيدِ ، عن الجُريدِيِّ ، قال : كنا نسافِرُ مع الجُريدِيِّ ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيدِ الخُدرِيِّ ، قال : كنا نسافِرُ مع رسولِ اللهِ ﷺ ؛ منَّا الصَّائِمُ ، ومنَّا المُفطِرُ ، لا يَجِدُ الصَّائمُ على المُفطِرِ ، ولا المُفطِرُ على الصَّائمِ ، يَرُوْن أَنَّه مَن وجَدَ قُوَّةً فصامَ ، أنَّ ذلكَ حسنَّ جَمِيلٌ ، ومَن وجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ ، أن ذلك حَسنَ جميلٌ .

حدَّثنا أبو عبد اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حَكَمٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد عبدِ الملكِ ، قال : حدَّثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد الخدري ، قال : حرَجنا مع رسولِ اللهِ ﷺ حينَ فَتَحَ مكة ، لسبعَ عَشْرة أو لتسعَ عَشْرة بقِينَ مِنْ رمضان ، فصام صائمُون ، وأَفْطَر مُفطِرون ، فلم يَعِبْ على هؤلاء ، ولم يَعِبْ على هؤلاء .

قال أبو عمر : هذا معنى حسَن ؛ لأنَّه أضاف الإباحَة إلى النبيِّ عليه السَّلامُ ، وأنَّه لم يَعِبْ على واحدةٍ مِن الطَّائفتَين ، وهو مِن أصَّحِ إسْنادِ جاء في هذا الحَدِيثِ .

لقبس

<sup>(</sup>١) سقط من: ق. وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>۲) الشافعی فی السنن المأثورة (۳۲۰). وأخرجه ابن خزیمة (۲۰۳۰) من طریق عبد الوهاب الثقفی به . (۳) أخرجه ابن جریر فی تهذیب الآثار (۱۱۸۸ مسند ابن عباس) من طریق هشام به ، وأخرجه أحمد ۲۱/ ۲۸۲، ۱۸/ ۲۱۸، ۳۷۵ (۱۱۱۹۱، ۱۸۸۶، ۱۱۸۷۰) ، ومسلم (۱۱۱۲، ۹٤/۱۱۱) ، ومسلم (۱۱۸۷، ۹٤/۱۱۱۳) والطحاوی فی شرح المعانی ۲۸/۲ من طریق شعبة به .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ق.

ورَوَاه سعيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عن قتادَةَ بإسنادِه ، فقال فيه : خرَجنا مع النبيِّ التمهيد وَرَوَاه سعيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عن قتادَةَ فيه بإسنادِه : لثَمَانَ عَشْرةً (١) .

وقد حدَّثنا أبو زرعة ، قال : حدَّثنا أبو مُسْهِرٍ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العَزِيزِ ، عن عَطِيَّة بنِ قَيْسٍ ، عن قَرَعَة ، عن أبي سعيدِ الخدرِيِّ ، قال : آذَننا رسولُ اللهِ عَلَيُّة بالرَّحِيلِ عامَ الفَتْحِ لليلتين (أ) خَلتَا مِن رمضانَ ، فخرَجنا صُوَّامًا حتى بلَغنا الكديدَ ، فأمَرَنا بالفِطْرِ ، فأصبَحَ الناسُ منهم الصَّائمُ ومنهم المُفطِرُ حتى بلَغنا مَرَّ الظَّهْرانِ ، فآذَننا بلِقاءِ العدُوِّ ، وأمرنا بالفِطرِ فأفطرنا جميعًا (٥) .

قال أبو عمرَ: عندَ سعيدِ بنِ عبدِ العزِيزِ في هذا البابِ حديثان ؛ أحدُهما هذا: عن عَطِيَّةَ بنِ قيسٍ. والآخَرُ: عن إسماعيلَ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عن أُمُّ الدَّرْدَاءِ، عن أبى الدَّرْدَاءِ، عن أبى الدَّرْدَاءِ. وهما صَحِيحان (١). وفي هذا البابِ مسائلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۲/۱۸ (۱۱٤۱۳)، ومسلم (۹٤/۱۱۱۹)، والطحاوى في شرح المعاني ٦٨/٢ من طريق سعيد به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٦٨/٢ من طريق هشام به.

<sup>(</sup>٣) في ك ١: «مسعر». وينظر تهذيب الكمال ١٠/ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) في ك ١: (لثلاث).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣٠٣) عن أبي زرعة به، وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١٥٢- مسند ابن عباس)، والطحاوي في شرح المعاني ٦٦/٢ من طريق سعيد به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢٦/٣٦ (٢١٦٩٦)، ومسلم (١١٢٢)، وأبو داود (٢٤٠٩) من طريق سعيد ابن عبد العزيز عن إسماعيل به.

الموطأ

الله عن هشام بن عروة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن حمزة بن عمرو الأسلَمِيَّ قال لرسولِ الله ﷺ : يا رسولَ الله ، أن حمزة بن عمرو الأسلَمِيَّ قال لرسولِ الله ﷺ : « إن إن رجلٌ أصومُ ، أفأصُومُ في السفرِ ؟ فقال له رسولُ الله ﷺ : « إن شِئتَ فأفطِرْ » .

التمصد

للفقهاء؛ "مِنها ما اجتمَعوا عليه ، ومنها ما اخْتَلَفُوا فيه" ، وقد ذكرتُها في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ (٢) ، "وفي بابِ سُمَىً ". والحمدُ للهِ على ذلك كثيرًا .

مالك ، عن هشام بنِ عروة ، عن أبيه ، أن حمزة بنَ عمرٍو الأسلمى قال لرسولِ اللهِ ﷺ : يا رسولَ اللهِ ، إنى رجلٌ أصومُ ، أفأصومُ فى السَّفرِ ؟ فقال له رسولُ اللهِ ﷺ : « إن شئتَ فصم ، وإن شئتَ فأفطِرْ » .

هكذا قال يحيى: عن مالك، عن هشام، عن أبيه، أن حمزة بنَ عمرو. وقال سائرُ أصحابِ مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة بنَ عمرو الأسلميّ قال: يا رسولَ اللهِ، أصومُ في السفرِ؟ وكان كثيرَ الصيام.

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، م: «قد اختلفوا فيها».

<sup>(</sup>۲) تقدم ص۱۳۹– ۱٤۷.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، م.

وتقدم ص١٤٩- ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٤ظ - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٧٩٤). وأخرجه البخارى (١٩٤٣)، والنسائي (٢٣٠٥) من طريق مالك به.

والحديثُ محفوظٌ عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة . كذلك رَواه جماعة التمهيد عن هشام ؛ منهم ابنُ عيينة (۱) وحمادُ بنُ سلمة (۱) ومحمدُ بنُ عَجْلاَنَ (۱) وعبدُ الرحيم بنُ سليمانَ (۱) ويحيى القطانُ (۱) ويحيى بنُ هاشم ، ويحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ سالم (۱) وعمرُو بنُ هاشم (۷) وابنُ نُمير (۱) وأبو أسامة (۱) ووكيع (۱۱) وأبو معاوية (۱۱) والليثُ بنُ سعد (۱۲) وأبو ضمرة (۱۲) وأبو إسحاق الفراري ، كلهم روّوه عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، كما روّاه جمهورُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي (١٩٩ مكرر)، والبيهقي في المعرفة (٢٥٢٢) من طريق ابن عيينة به.

 <sup>(</sup>۲) قال الدارقطنى: كذلك رواه أبو داود الطيالسى، عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن حمزة، لم يذكر عائشة. علل الدارقطنى (٥/ق١١٨ - مخطوط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢٣٠٦)، وأبو يعلى (٤٩١٩)، وابن جرير في تهذيب الآثار (١٦٣ - مسند ابن عباس) من طريق ابن عجلان به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٢١ / ١٠٦) من طريق عبد الرحيم به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٨٩/٤٢، ٣٨٩ (٢٥٦٠٧، ٢٥٦٥٥)، والبخارى (١٩٤٢) مختصرًا من طريق يحيى القطان به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني (٢٩٧٦) من طريق يحيي بن عبد الله بن سالم به.

<sup>(</sup>٧) ذكره الدارقطني في العلل (٥/ق ١١٧ - مخطوط) من طريق عمرو بن هاشم به.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (١٠٦/١١٢١)، وابن ماجه (١٦٦٢) من طريق ابن نمير به.

<sup>(</sup>٩) ذكره الدارقطني في العلل (٥/ق ١١٧ - مخطوط) من طريق أبي أسامة به.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد ٤٧٨/٤٢ (٢٥٧٣٠)، وابن خزيمة (٢٠٢٨) من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد ٢٣٠/٤٠ (٢٤١٩٦)، ومسلم (١١٢١ / ١٠٥) من طريق أبي معاوية به.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم (١٠٣/١١٢١) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>١٣) ذكره الدارقطني في العلل (٥/ق ١١٧ – مخطوط) من طريق أبي ضمرة به. ﴿

التمهيد أصحابِ مالكِ عن مالكِ ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة .

ورواه أبو معشر المدنى ، وجرير بن عبد الحميد ، والمفضَّلُ بنُ فَضالة (۱) كُلُهم عن هشام ، عن أبيه ، أن حمزة بنَ عمرو . كما رواه يحيى عن مالك سواء .

حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ الجهمِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوهّابِ ، قال : أخبَرنا أبو معشرِ المدنى ، عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبيه ، أن حمزةَ بنَ عمرو الأسلميَّ قال : جئتُ إلى النبيِّ عن هشامِ بنِ عروةَ ، عن أبيه ، أن حمزةَ بن عمرو الأسلميَّ قال : جئتُ إلى النبيِّ فسألتُه فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إني رجلٌ أصومُ ، أفأصومُ في السَّفرِ ؟ قال : « إن شئتَ فضمُ ، وإن شئتَ فأفطِرْ » .

وروى ابنُ وهب فى «موطئِه» () ، قال: أخبَرنى عمرُو بنُ الحارثِ ، عن أبى الأسودِ ، عن عروة بنِ الزبيرِ ، عن أبى مُراوِحٍ ، عن حمزة بنِ عمرو الأسلميّ ، أبى الأسودِ ، عن عروة بنِ الزبيرِ ، عن أبى مُراوِحٍ ، عن حمزة بنِ عمرو الأسلميّ ، أبه قال: يا رسولَ اللهِ ، أجِدُ بى قوةً على الصيامِ فى السَّفرِ ، فهل عليّ مِن جُناحٍ ؟ فقال رسولُ اللهِ ، فَهَن أَخَذ بها فحسَنٌ ، ومَن أحَبَّ أن يصومَ فلا جُناحَ عليه » .

فهذا أبو الأسود، وهو تُبَتَّ في عروة وغيره، قد خالف هشامًا فجعَل الحديثَ عن عروة ، عن أبي مُراوحٍ ، عن حمزة . وهشامٌ يجعَلُه عن عروة ، عن

<sup>(</sup>١) ذكره الدارقطني في العلل (٥/ق ١١٨ - مخطوط) من طريق المفضل به.

<sup>(</sup>۲) این وهب (۲۷۵).

عائشة . وفي رواية أبي الأسود ما يدُلُّ على أن رواية يحيى ليست بخطأ ، وقد روى سليمان بن يسار هذا الحديث عن حمزة بن عمرو الأسلمي (() ، وسِنُه قريب من سِنٌ عروة . والحديث صحيح لعروة ، وقد يجوزُ أن يكونَ عروة سمِعه من عائشة ومن أبي مُراوح جميعًا ، عن حمزة ، فحدَّث به عن كلِّ واحد منهما ، وأرسلَه أحيانًا . واللَّه أعلم .

وفى هذا الحديثِ التَّخييرُ للصائمِ فى رمضانَ ؛ إن شاء أن يصومَ فى سفرِه ، وإن شاء أن يُفطِرَ ، وهو أمرٌ مجتمعٌ عليه من جماعةِ فقهاءِ الأمصارِ ، وهو الصحيحُ فى هذا البابِ .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن معمر ، عن أيوبَ قال : دعا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ وعروةَ بنَ الزبيرِ ، فسأَلهما عن الصيامِ في السَّفرِ ، فقال عروةُ : يصومُ . وقال سالمٌ : لا يصومُ . فقال عروةُ : إنما أُحدِّثُ عن عائشةَ . وقال سالمٌ : إنما أُحدِّثُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ . قال : فلما المتريا قال عمرُ : اللهمَّ غَفْرًا ، أصومُه (٢) في اليُسرِ ، وأفطِرُه في العُسرِ .

وقد بيَّنًا ما في هذه المسألةِ من التَّنازُعِ بينَ السَّلفِ ، وما فيها بينَ الخلفِ ، من الاختلافِ في الأفضلِ من الصومِ أو الفطرِ في السَّفرِ في رمضانَ ، وأوضَحنا المعانى في ذلك وبسَطناها في غيرِ موضع من كتابِنا هذا ؛ منها بابُ حميدِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲۲۹/۲۵ (۱۹۰۳۷)، والنسائی (۲۲۹۳، ۲۲۹۰ – ۲۲۹۷)، وابن خزیمة (۲۱۵۳) من طریق سلیمان بن یسار به .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٤٤٨٩).

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ﴿ صمه ﴾ . والمثبت من الاستذكار ١٠/٥٨، وهو موافق لمصدر التخريج .

أ ٦٦٣ - وحدَّثني يحيى ، عن مالكِ ، عن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان لا يصومُ في السَّفر.

٦٦٤ - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن هشامِ بنِ عروة ، عن أبيهِ ، أنه
 كان يُسافِرُ فى رمضانَ ونُسافِرُ معه ، فيصومُ عُرْوَةُ ونُفطِرُ نحن ، فلا
 يأمُرُنا بالصيام .

التمهيد

يد الطويل ('') وبابُ ابنِ شهابٍ ، عن عُبيدِ اللهِ ، وبابُ سُمَعٌ '' . واللَّهُ الموفقُ للصوابِ لا شَريكَ له .

وذكر عن نافع، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان لا يصومُ في السفر (٣).

الاستذكار

وذكر عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه كان يسافرُ في رمضانَ ونسافرُ معه ، فيصومُ عروةُ ونفطرُ نحن ، ولا يأمُرُنا بالصيام (١٠) .

أما حديثُه عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، أنه كان لا يصومُ في السفرِ . فيَحتمِلُ أن يكونَ على الاختيارِ ، فيكونُ أحدَ القائلِين بأن الفطرَ في السفرِ أفضلُ ، وقد

<sup>(</sup>۱) تقدم ص۱٦١ - ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ١٥٣ - ١٥٦.

 <sup>(</sup>۳) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۰۹)، وبرواية يحيى بن بكير (٤/٧ظ – مخطوط)، وبرواية أي مصعب (٧٩٥). وأخرجه الفريابي في الصيام (١٠٢) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٤) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٤ظ - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٧٩٦). وأخرجه الفريابي في الصيام (١١٦) من طريق مالك به.

## ما يفعَلُ مَن قدِم من سفرٍ أو أراده في رمضانَ

٦٦٥ - حدَّثنى يحيَى ، عن مالكِ ، أنه بلَغه أن عمرَ بنَ الخطابِ كان إذا كان في سفَرٍ في رمضانَ ، فعَلِمَ أنه داخِلُ المدينةَ مِن أُوَّلِ يومِه ، دخل وهو صائمٌ .

قال يحيى: قال مالك: مَن كان فى سفرٍ، فعلِم أنه داخِلٌ على أه أنه داخِلٌ على أهلِه مِن أولِ يومِهِ، وطلَع له الفجرُ قبلَ أن يدخُلَ، دخَل وهو صائمٌ.

مضَت الحُجَّةُ لهذا القولِ وعليه . وكان عروةُ أحدَ المختارِين للصومِ في السفرِ ، الاستذكار وقد ذكرنا ذلك كلَّه . والحمدُ للهِ (١) .

## بابُ ما يفعَلُ مَن قدِم مِن سفرٍ أو أراده في رمضانَ

مالك ، أنه بلَغه أن عمر بنَ الخطابِ كان إذا كان في سفرِه في رمضان ، فعلِم أنه داخل المدينة مِن أولِ يومِه ، دخل وهو صائم .

قال مالك : من كان في سفره ، فعلم أنه داخل إلى أهله مِن أولِ يومِه ، وطلّع

<sup>(</sup>۱) تقدم ص۱٦١- ۱۷۰.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٤/٧ ظ- مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٧٩٩). وأخرجه سحنون في المدونة ٢٠٣/١ من طريق مالك به .

الموطأ

قال يحيى: قال مالكُ: وإذا أراد أن يخرُجَ في رمضانَ ، فطلَع له الفجرُ وهو بأرضِه قبلَ أن يخرُجَ ، فإنه يصومُ ذلك اليومَ .

الاستذكار

له الفجرُ قبلَ أن يدخُلَ ، دخَل وهو صائمٌ .

قال أبو عمر: أما ما ذكره مالك عن عمر، فهو المُستحَبُ عندَ جماعةِ العلماءِ، إلا أن بعضَهم أشدُّ تشديدًا فيه مِن بعضٍ، وما أعلَمُ (اعلى أحد الدخل مسافرًا على أهلِه مفطرًا كفارةً.

وأما قولُ مالكِ في الذي يريدُ أن يَخرُجَ في رمضانَ مسافرًا ، فطلَع له الفجرُ وهو بأرضِه قبلَ أن يَخرُجَ ، فإنه يصومُ ذلك اليومَ ، فإن العلماء اختلَفوا في الذي يصبحُ في الحضرِ صائمًا في رمضانَ ثم يسافرُ في صبيحةِ يومِه ذلك ، هل له أن يفطِرَ في ذلك اليومِ في سفرِه أم لا ؟ فذهَب مالك ، وأبو حنيفة وأصحابُه ، والشافعيّ ، إلى أنه لا يُفطِرُ ذلك اليومَ . وهو قولُ الزهريّ ، ويحيى بنِ سعيدٍ ، والأوزاعيّ ، وأبى ثورٍ . وكلّهم قالوا : إن أفطر بعد خروجِه ذلك اليومَ ، فليس عليه إلا القضاءُ .

ورُوى عن المخزوميِّ وابنِ كِنانةَ ، أنه يقضِى ويكفِّرُ . وليس قولُهما هذا بشيءٍ ولا له حظٌّ مِن النظرِ ، ولا سلَفٌ مِن جهةِ الأثرِ . ورُوى عن ابنِ عمرَ في هذه المسألةِ ، أنه يُفطِرُ في يومِه ذلك إن شاء ، إذا خرَج مسافرًا (٢٠) .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، م: ﴿ وَأَحَدًا ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ وَذَلَكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ص١٤٧، ١٥٢.

الاستذكار

وهو قولُ الشعبيِّ ، وأحمدُ ، وإسحاقَ . قال أحمدُ : يُفطرُ إذا برَز عن البيوتِ. وقال إسحاقُ: يُفطرُ حينَ يضعُ رجلَه في الرُّحُل. وهو قولُ داودَ. ورُوى عن الحسن في روايةٍ، أنه لا يُفطرُ ذلك اليومَ إلا أن يشتدُّ عليه العطشُ ، فإن خافَ على نفسِه أفطر (١) . وقال إبراهيمُ النخعيُ : لا يُفطرُ ذلك اليوم ( ). ولم يُختلَف عن مالكِ في الذي يريدُ السفر ، أنه لا يجوزُ له أن يُفطر في الحضر حتى يَخرُجَ . واختلَف أصحابُه فيه إن أفطَر قبلَ أن يَخرُجَ ؛ فذكُر ابنُ سُحنونٍ ، عن ابن الماجِشونِ ، أنه إن سافَر فلا شيءَ عليه مِن الكفارةِ ، وإن لم يسافر فعليه الكفارةُ . واحتجّ بما رُوى عن الحسن البصريّ ، قال : يُفطرُ في بيتِه إن شاء يومَ يريدُ أن يَخرُجَ (١) . وقال أشهبُ : لا شيءَ عليه مِن الكفارة ؛ سافَر أو لم يسافر . وقال شحنون : عليه الكفارة ؛ سافر أو لم يسافر ، وهو بمنزلةِ المرأةِ تقولُ : غدًا تأتيني حَيْضتي . فتُفطِرُ لذلك . ثم رجَع إلى قول عبد الملك، وقال: ليس مثلَ المرأة ؛ لأن الرجلَ يحدِثُ السفرَ إذا شاء، والمرأة لا تحدِثُ الحيضة . وقال ابنُ حبيبٍ : إن كان قد تأهَّب لسفرِه وأخَذ في سببِ الحركةِ فلا شيءَ عليه. وحُكى ذلك عن أصبغ وابن الماجِشونِ . فإن عاقه عن السفر عائقٌ كان عليه الكفارةُ ، وحسبُه أن ينجوَ إن سافر .

| كانت حركتُه لسفرٍ وتأهُّبُه | ضعفٌ مِن الرأي ؛ لأنه إن <sup>(٢</sup> | قال أبو عمرَ : هذا |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۵۲.

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل .

الاستذكار أيبيح له الفطر، وحكمه في ذلك حكم المسافر، وقد وقع أكله مباحًا، وعذرُه قائمٌ بالعائقِ المانع ، فلا وجهَ للكفارةِ هنا ولا معنى .

وروَى عيسى عن ابنِ القاسمِ ، أنه لا كفارةَ عليه ؛ لأنه مُتأوِّلٌ في فطرِه .

قال أبو عمر : هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة ؛ لأنه غير مُنتهاك لحرمة الصوم بقصد إلى ذلك ، وإنما هو مُتأوِّلٌ ، ولو كان الأكلُ مع نيةِ السفرِ يوجبُ عليه الكفارةَ ؛ لأنه كان قبلَ خروجِه ، ما أسقَطها عنه خروجُه ، وتأمَّلْ ذلك تجِدْه كذلك إن شاء الله .

وقد رؤى إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضى، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِيناءَ قالونُ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أبي كثيرٍ ، عن زيدِ بنِ أسلم ، عن ابنِ المنكدرِ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ ، قال : أتيتُ أنسَ بنَ مالكِ في رمضانَ وهو يريدُ سفرًا ، فأكل ، فقلتُ له : سُنَّةٌ ؟ فلا أحسَبُه إلا قال : نعم (١٠) .

قال : وحدَّثنا على بنُ المدينيّ ، قال : حدَّثنا أبي ، عن زيدِ بنِ أسلمَ بإسنادِه مثلَه ، وقال : قلتُ له : سُنَّةٌ ؟ قال : نعم . ثم ركِب . . .

قال: وحدَّثنا به على بنُ المدينيِّ وإبراهيمُ بنُ قُوَّةَ ، عن الدَّرَاورديِّ ، عن زيدٍ ابنِ أسلمَ بإسنادِه ، وقال فيه : فقلتُ له : سُنَّةٌ ؟ فقال : لا . ثم ركِب (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الضياء في المختارة (٢٦٠٢) من طريق عيسى بن ميناء به، وأخرجه الترمذي (٨٠٠)، والدارقطني ٢/ ١٨٧، والبيهقي ٢٤٧/٤ من طريق محمد بن جعفر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٧٩٩) من طريق عبد الله بن جعفر والد على بن المديني به.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في العلل (٦٩٩) عن الدراوردي به.

الموطأ

قال يحيى: قال مالكٌ في الرجلِ يَقدَمُ مِن سَفَرِه وهو مُفطِرٌ ، وامرأتُه مُفطِرةٌ ، حين طهَرت مِن حيضِها في رمضانَ ، أن لزوجِها أن يُصِيبَها إن شاء .

واتّفقوا في الذي يريدُ السفرَ في رمضانَ ، أنه لا يجوزُ له أن يُبيِّتَ الفطرَ ؛ لأن الاستذكار المسافرَ لا يكونُ مسافرًا بالنيةِ ، وإنما يكونُ مسافرًا بالنهوضِ في سفرِه أو الأخذِ في أُهبتِه ، وليست النيةُ في السفرِ كالنيةِ في الإقامةِ ؛ لأن المسافرَ إذا نوى الإقامة ، كان مقيمًا في الحينِ ؛ لأن الإقامة لا تفتقِرُ إلى عملٍ ، والمقيمَ إذا نوى السفرَ ، لم يكنْ مسافرًا حتى يأخُذَ في سفرِه ويَترُزَ عن الحضرِ ، فيجوزُ له حينتَذِ تقصيرُ الصلاةِ وأحكامُ المسافرِ ، إلا من جعَل تأهبته للسفرِ وعملَه فيه كالسفرِ والبروزِ عن الحضرِ ، لزِمه ألا يَعِيبَ (٢) عليه في أكلِه قبلَ خروجِه .

وقد أَجَمَعُوا أَنه لُو مشَى في سفرِه حتى تغِيبَ بيوتُ القريةِ أو المصرِ ، فنزَل فأكل ، ثم عاقه عائقٌ عن النهوض في ذلك السفر – لم تلزَمْه كفارةٌ .

وأما قولُ مالكِ في الذي يَقْدَمُ مِن سفرِه وهو مفطرٌ ، وامرأتُه مفطرةٌ حينَ طهَرت مِن حيضتِها في رمضانَ ، أن لزوجِها أن يصيبَها إن شاء .

قال أبو عمر : لم يفرّق مالك في هذه المسألة بين قدوم المسافر مفطرًا في أولِ النهارِ أو في آخرِه ، وهو يبيِّنُ لك أن قولَه في آخرِ هذا البابِ : مَن علِم في سفرِه أنه داخلٌ إلى أهلِه ، وطلَع له الفجرُ أنه يدخُلُ صائمًا . على الاستحسانِ . وهو قولُ الثوريِّ ، والشافعيِّ ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ ، وأبي عبيدٍ ، والطبريِّ . واحتجَّ

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ يجب ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق .

الاستذكار

الثورى بحديثه عن جابر بن زيد ، أنه قدم مِن سفره في رمضان ، فوجد امرأته قد طهرت فأصابها (١) . قال : وقال ابن مسعود : مَن أكّل أولَ النهارِ فلْيأكُلْ آخَرُهُ .

وقال الثورى: هو عندى مثلُ فعلِ جابرِ بنِ زيدِ (۱). وقال أبو حنيفة وأصحابُه ، والحسنُ بنُ حى ، والأوزاعى ، فى الحائضِ تطهُرُ ، والمسافرِ يَقدَمُ ، أنهما يُمسِكان عن الأكلِ فى بقية يومِهما ويَقضِيان . وقال ابنُ شُبرُمة فى المسافرِ إذا قدِم وقد أكل ، أنه يصومُ يومَه ويَقضِى . قال : وأما المرأةُ ، فإنها تأكُلُ إذا طهَرت نهارًا ولا تصومُ .

قال أبو عمر : احتج الكوفيون على مالك والشافعي باتفاقِهم في الذي ينوى الإفطار في أول يوم من رمضان وهو عنده آخِرُ يومٍ مِن شعبان ، ثم يصح عنده في ذلك اليوم أنه رمضان ولم يأكل - أنه يُتِم صومه ويَقضِيه .

قال أبو عمر: ليس هذا بلازم، والفرقُ بينهما أن المسافرَ له الفطرُ، والحاضرُ الجاهلُ بدخولِ الشهرِ ليس جهلُه برافع عنه الواجبَ عليه إذا علِمه لزوالِ جهلِه بذلك، ولم يكن له فعلُ ما فعَله كما كان للمسافرِ فعلُ ما فعَله مِن فطرِه. واللهُ الموفِّقُ للصوابِ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۵۷.

## كفارة من أفطر في رمضان

عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ ، عن أبى هريرة ، أن رجلًا أفطر فى رمضان ، عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ ، عن أبى هريرة ، أن رجلًا أفطر فى رمضان ، فأمره رسول الله عَلَيْهِ أن يُكفِّر بعِتْقِ رقبةٍ ، أو صيامٍ شهرَين مُتتابِعَين ، أو إطعامِ سِتِّين مسكينًا ، فقال : لا أجدُ . فأتى رسول الله عَلَيْهِ بعَرَقِ تمرٍ ، فقال : يا رسول الله عَلَيْهِ بعَرَقِ تمرٍ ، فقال : يا رسول الله ، ما أجدُ أحدًا فقال : « خُذُ هذا فتصَدَّقُ به » . فقال : يا رسول الله ، ما أجدُ أحدًا أحوَجَ منى . فضحِك رسول الله عَلَيْهِ حتى بدَتْ أنيابُه ، ثم قال : « خُلْه » .

مالكُ () ، عن ابنِ شهابٍ ، عن مُحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ () ، عن أبى هريرةَ ، التمهيد أن رجلًا أفطر في رمضانَ ، فأمَرَه رسولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بعِتقِ رقَبَةٍ ، أو صيامٍ

<sup>(\*)</sup> لا توجد لدينا في شرح هذا الحديث سوى النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمر: «ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، له ثمانية أحاديث، منها ستة مسندة. شركه في أحدها محمد بن النعمان بن بشير، وواحد مرسل، وآخر موقوف لا يدرك مثله بالرأى، وهو محفوظ مسند من وجوه. وأم حميد بن عبد الرحمن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وهو شقيق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وليس أبو سلمة شقيقا لهما. وحميد أحد الثقات الأثبات، حجة فيما نقل، روى عن بعض ولده أن كنيته أبو إبراهيم. وقال البخارى: كنيته أبو عبد الرحمن. قال أبو عمر: توفى حميد بن عبد الرحمن بن عوف سنة خمس وتسعين، وهو ابن ثلاث وسبعين. روى عن عمر، وعثمان، وعن أبيه، وسعيد بن زيد، وأبي هريرة، والنعمان بن بشير، ومعاوية. ويختلف في سماعه من عمر، وعثمان، ومن أبيه. وقال ابن سعد: قد سمعت من يذكر أنه توفي سنة خمس ومائة. قال: وهذا غلط، وليس يمكن أن يكون كذلك، لا في سنه، ولا في روايته. قال: والصواب والله أعلم ما ذكره الواقدى؛ يعني سنة خمس وسعين». تهذيب الكمال ٧/ ٣٧٨، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٩٣.

شهرينِ مُتتابعَينِ ، أو إطعامِ سِتُين مسكينًا . فقال : لا أَجِدُ . فأَتِيَ رسولُ اللهِ ﷺ بعَرَقِ تَمْرٍ ، قال : « خُذْ هذا فتَصَدَّقْ به » . فقال : يا رسولَ اللهِ ، ما أَجِدُ أَحوجَ مِنِّى . فضَحِك رسولُ اللهِ ﷺ حتى بَدَتْ أنيابُه ، ثم قال : « كُلْه » (١) .

هكذا رُوى هذا الحديث عن مالكِ، لم يَخْتَلِفْ رُواةُ «الموطأً» عليه فيه، بلفظِ التَّخْييرِ في العِتقِ والصومِ والإطعامِ، ولم يَذَكُرِ الفطرَ بأيِّ شيء كان، هل كان بجماعٍ أو بأكلٍ ؟ بل أَبْهَم ذلك، وتابَعَه على روايتِه هذه ابن جُريجٍ " وأبو أُويسٍ "، عن ابنِ شهابٍ. وكذلك رَوَاه أبو بكرِ بنُ أبي أُويسٍ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ شهابِ بإسنادِه مثلَه (أن). ورَوَاه أشهبُ، عن مالكِ والليثِ جميعًا (أن). والمعروفُ فيه عن الليثِ كروايةِ ابنِ عيينةً (أن) ومعمر (أن)، وإبراهيمَ بنِ سعدِ (أن) ، ومَن تابَعَهم.

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳٤٩)، وبرواية يحيى بن بكير (٧/٤ظ - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٨٠١). وأخرجه أحمد ٢٠٣/١٦ (١٠٦٨)، والدارمي (١٧٥٨)، ومسلم (٨٣/١١١)، وأبو داود (٢٣٩٢)، والنسائي في الكبرى (٣١١٥)، وابن خزيمة (١٩٤٣) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٢٥/١٣ (٢٦٩٢)، ومسلم (١١١١/٨٤)، وابن خزيمة (١٩٤٣) من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢١٠، والبيهقي ٢٢٦/٤ من طريق أبي أويس به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في تاريخه ١/ ٥٥، والنسائي في الكبرى (٣١١٤) من طريق أبي بكر بن أبي أويس به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٣١١٥) من طريق أشهب به.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه ص١٨٧.

<sup>(</sup>۷) سیأتی تخریجه ص۱۸۹ .

وروَى هذا الحديث جماعةً مِن أصحابِ ابنِ شهابٍ ، عن ابنِ شِهَابِ بِإِسنادِه هذا ، فذكَرُوه عن النبيِّ عَلَيْتُهُ على تَرتِيبِ كفارَةِ الظُّهَارِ : «هل تستطيعُ أن تُعْتِقَ رقبَةً ؟ » . قال : لا . قال : «فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرينِ مُتَتَابِعَينِ ؟ » . قال : لا . ثم ذكروا الإطعامَ . إلى آخرِ الحديثِ .

وكذلك رَوَاه الوليدُ بنُ مسلم ، عن مالكِ ، ذكره صفوانُ بنُ صالحٍ ، عن الوليدِ بنِ مسلم قال : قلتُ للأوزاعيِّ : رجلٌ واقعَ امرأته في شهرِ رمضانَ نهارًا ، ثم جاء تائبًا ؟ قال : يؤمَرُ بالكفَّارَةِ ؛ بما أخبَرني الزهريُّ ، عن محميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمر الذي واقع امرأته في يومٍ مِن شهرِ رمضانَ بعتق رقبةِ ، قال : لا أجدُ . قال : « فضمُ شهرَينِ مُتتابعَينِ » . قال : لا أستطيعُ . قال : « أطعِمْ ستين مسكينًا » . قال : لا أجدُ (١) .

قال الوليدُ: وأخبَرنى مالكُ بنُ أنس والليثُ بنُ سعدٍ، عن الزهريُّ، عن محميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبى هريرةً، عن النبيِّ وَكَالِيَّةُ نحوَهُ.

هكذا قال الوليدُ ، وهو وهم منه على مالكِ . والصَّوابُ عن مالكِ ما فى «الموطَّأُ » أنَّ رجلًا أفطر ، فخيَّرَه النبيُ يَيَّا أَنْ يُعتِقَ ، أو يصومَ ، أو يُطعِمَ . فذَهَب مالكُ رحِمه اللهُ إلى أن المفطِرَ عامدًا فى رمضانَ ؛ بأكل ، أو بشربٍ ، أو جماعٍ ، أنَّ عليه الكفارةَ المذكورةَ فى هذا الحديثِ على ظاهرِه ؛ لأنَّه ليس فى روايتِه فِطرٌ مخصوصٌ بشىءٍ دونَ شىءٍ ، فكُلُّ ما وقع عليه اسمُ فِطرٍ مُتَعَمَّدًا ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٣٥٢٦)، والدارقطني ٢/ ١٩٠، والبيهقي ٢٢٧/٤ من طريق الوليد به.

التمميد

فالكفارةُ لازمةٌ لفاعِلِه على ظاهِرِ هذا الحديثِ . ورُوِى عن الشعبيّ في المفطرِ عامِدًا في رمضانَ ، أنَّ عليه عِتقَ رقبةٍ ، أو إطعامَ ستين مسكينًا ، أو صيامَ شهرينِ مُتتَابِعَينِ ، مع قضاءِ اليومِ . وهذا مثلُ قولِ مالكِ سواءً ، إلَّا أنَّ مالِكًا يختارُ الإطعامَ ؛ لأنَّه شِبْهُ البَدَلِ مِن الصِّيامِ ، ألَا تَرَى إلى أن الحامِلَ ، والمُوْضِعَ ، والشيخَ الكبيرَ ، والمُفَرِّطَ في قضاءِ رمضانَ حتى يدخُلَ عليه رمضانَ آخرُ ، لا والشيخَ الكبيرَ ، والمُفَرِّطَ في قضاءِ رمضانَ حتى يدخُل عليه رمضانَ آخرُ ، لا يُؤْمَرُ واحدٌ منهم بعتقِ ولا صيامٍ مع القضاءِ ، وإنَّما يُؤْمَرُ بالإطعامِ ، فالإطعامُ (١) له مَدخلُ في الصيامِ ونظائِرُ (١) من الأصولِ . فهذا ما اختازه مالكُ وأصحابُه . وقال ابنُ مدخلُ في الصيامِ ونظائِرُ (١) من الأصولِ . فهذا ما اختازه مالكُ وأصحابُه . وقال ابنُ ابنُ وهب ، عن مالكِ : الإطعامُ أحبُ إلى في ذلك مِن العِتقِ ولا بالصِّيامِ . وقد رُوِى القاسمِ عنه : إنَّه لا يَعْرِفُ إلَّا الإطعامُ ، ولا يأخذُ بالعتقِ ولا بالصِّيامِ . وقد رُوِى عن عائشةَ قصَّةُ الواقِعِ على أهلِه في رمضانَ بهذا الخبرِ ، ولم يُذْكُرُ فيه إلَّا الإطعامُ .

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أنبأنا الليثُ بنُ أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أنبأنا عيسى بنُ حمَّادٍ ، قال : أنبأنا الليثُ بنُ سعدٍ ، "عن يحيى بنِ سعيدٍ " ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ ، عن محمدِ بنِ سعدٍ ، "عن يحيى بنِ سعيدٍ " ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ ، عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزبيرِ ، عن عبدٍ اللهِ بنِ الزبيرِ ، عن عائشةَ قالت : إنَّ رجلًا أتَى

<sup>(</sup>١) في م: وفصار الإطعام. والمثبت من الاستذكار ٩٧/١٠ من النسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في م: (نظائره). والمثبت من الاستذكار ٩٧/١ من النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م . والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر كلام المصنف في الصفحة التالية .

الموطأ

رسولَ اللهِ ﷺ فقال: احْتَرَقْتُ. ثم قال: وَطِفْتُ امْرَأْتِی فی رمضانَ نَهارًا. التمه قال: « تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ ». فقال: ما عندِی شیءً. وأمَره أن یمکُثَ ، فجاءَه عَرَقُ تَمْرِ فیه طَعامٌ ، فأمَره أن يتَصَدَّقَ به (۱).

وَرَواه عن يحيى بنِ سعيدِ بهذا الإسنادِ جماعةً ؛ منهم حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً وغيرُه ، كلَّهم يقولُ فيه : أنَّه وَطِئَ امرأتَه في رمضانَ .

وروَاه عبدُ الوهَّابِ ، عن يحيى بنِ سعيدِ بإسنادِه ، وقال فيه : أَفطَرتُ في رمضانَ . لم يَذْكُرِ الوَطْءَ .

وذكره ابنُ وهب ، قال : أخبرنى عمرُو بنُ الحارثِ ، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ القاسمِ حدَّثه ، أنَّ عبد اللهِ بنِ الزبيرِ حدَّثه ، أنَّ عبّادَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ حدَّثه ، أنَّ عبد اللهِ بنِ الزبيرِ حدَّثه ، أنَّه سمِع عائشة تقولُ : أتّى رجلَّ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فى المسجدِ فى رمضانَ ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، احتَرَقتُ . فسألَه رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «ما شأنه ؟ » . قال : أصبتُ أهلى . قال : «تصدَّقْ » . قال : والله يا نبى اللهِ مالى شيءٌ ، ولا أقدِرُ عليه . قال : «اجلِسْ » . فجلَس ، فبينا هو على ذلك إذْ أقبل رجلّ يسوقُ حمارًا عليه طعامٌ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «أين المحترِقُ آنفًا ؟ » . فقام الرجلُ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «أين المحترِقُ آنفًا ؟ » . فقام الرجلُ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « أين المحترِقُ آنفًا ؟ » .

<sup>(</sup>۱) النسائى فى الكبرى (۳۱۱۱). وأخرجه البخارى فى تاريخه ۱/٥٥، وفى الصغير ۱/٣٢٥، ومسلم (۸۰/۱۱۲) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٦/١١١٢)، والنسائي في الكبرى (٣١١٢) من طريق عبد الوهاب به.

التمهيد أعلى غيرنا؟ فواللهِ إنَّا لجياعٌ. قال: « كُلُوه » (١).

ففي هذا الحديثِ بيانُ ما ذهب إليه مالكٌ رحِمه اللهُ في اختياره الإطعامَ دُونَ غيرِه . وقد كان الشافعيُّ وابنُ عُليةَ يقولان : إنَّ مالكًا ترَك في هذا الباب ما روّاه إلى رأيه. وليس كما ظَنَّا، والأغلبُ أنَّ مالكًا سمِع الحديثَ؛ لأنَّه مدنى ، فذهب إليه في اختيارِه الإطعام ، مع ما ذكَرناه من شُهودِ الأصولِ له بدخولِ الإطعام في البدلِ من الصِّيام، واللهُ أعلمُ. وقد كان ابنُ أبي ليلَى يقولُ في الذي يأتِي أهلَه في رمضانَ نهارًا: هو مُخيَّرٌ في العِتقِ والصيام. قال: وإن لم يقدِرُ على واحدٍ منهما أطعَم. وإلى هذا ذَهَب أبو جعفرٍ محمدُ ابنُ جريرِ الطبرى، قال: لا سبيلَ إلى الإطعام إلَّا عندَ العجزِ عن العتقِ والصِّيام، وهو مُخيَّرٌ في العتقِ والصيام. وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه ، والأوزاعي ، والشافعي ، والحسنُ بنُ صالح بنِ حيّ ، وأبو ثورٍ ، في المجامع أهلَه في رمضانَ نهارًا : عليه القضاءُ والكفَّارةُ . والكفَّارةُ عندَهم مثلُ كَفَّارةِ الظُّهارِ ؛ عتقُ رقبةٍ ، فإنْ لم يجِدْ صامَ شهرين مُتتابعينِ ، فإنْ لم يستطِعْ أطعَم ستِّينَ مسكينًا ، ولا سبيلَ عندَهم في هذه الكفَّارةِ إلى الصِّيام إلَّا عندَ العجزِ عن العتقي ، وكذلك لا سبيلَ عندَهم فيها إلى الإطعام إلَّا عندَ عدم القدرة على الصِّيام، ككفَّارةِ الظُّهارِ في الرُّتبةِ سواءً.

<sup>(</sup>١) ابن وهب في موطقه (٢٩٣) . وأخرجه مسلم (١١١١٪٨)، وأبو داود (٢٣٩٤)، والنسائي في الكبرى (٣١١٠)، وابن خزيمة (١٩٤٦) من طريق ابن وهب به.

وروى سفيانُ بنُ عُيينة (١) ومعمر (١) وشعيبُ بنُ أبى حمزة (١) والأوزاعي (١) ، وعبدُ الرحمنِ بنُ خالدِ بنِ مُسافر (٥) ، والليثُ بنُ سعد (١) ، وإبراهيمُ بنُ سعد (١) ، والحجاجُ بنُ أرطاة (٨) ، كلَّهم عن ابنِ شهابٍ ، عن مُحميدِ ابنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبى هريرة ، عن النبي ﷺ ، أنَّه قال للذى استفتاه حينَ وقع على امرأتِه في رمضانَ : ( هل تجدُ رقبة ؟ » . قال : لا . قال : ( فهل تستطيعُ صيامَ شهرينِ ؟ » . وبعضُهم يقولُ : ( مُتتابعينِ ؟ » . قال : لا . قال : ( فأطعِمْ ستينَ مسكِينًا » .

وكذلك روّاه منصورُ بنُ المعتمِرِ (٢) وعراكُ بنُ مالكِ ، عن الزهريُّ بإسنادِه مثلَه ، في رجلِ واقع امرأتَه في رمضانَ ، على هذا الترتيبِ وذِكْرِ التَّتَابُعِ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدى (۱۰۰۸)، وأحمد ۲۳۷/۱۲ (۲۲۹۰)، والبخارى (۲۷۰۹، ۲۷۱۱)، والمسلم (۸۱/۱۱۱۱)، وأبو داود (۲۳۹۰)، والترمذى (۷۲۴)، وابن ماجه (۱۲۷۱)، والنسائى فى الكبرى (۳۱۱۷)، وابن خزيمة (۱۹٤٤) من طريق سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۱۸۹.

<sup>(</sup>۳) أخرجه البخاری (۱۹۳٦)، والطحاوی فی شرح المعانی ۲/ ۲۱، وابن حبان (۳۰۲۹)، والبيهقی ۲/ ۲۱، وابن حبان (۳۰۲۹)،

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١٦٤)، والطحاوي في شرح المعاني ٦١/٢ من طريق الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٢٠/٢ عن عبد الرحمن بن خالد به .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى (٦٨٢١)، ومسلم (٨٢/١١١١)، والنسائي في الكبرى (٣١١٦) من طريق الليث به.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارمي (١٧٥٧)، والبخاري (٥٣٦٨) من طريق إبراهيم بن سعد به.

<sup>(</sup>۸) أخرجه أحمد ۲۲٦/۱۱ (۲۹۶۶)، والدارقطني ۲/۱۹، والبيهقي ۲۲٦/۶ من طريق الحجاج به.

التمهيد الشهرين.

وكلُّ مَن قال بهذا الخبرِ من علماءِ المسلمين يقولُ: الشهران في صيامِ الكَفَّارةِ مُتتابعانِ، إلَّا ابنَ أبي ليلَي، فإنَّه قال: ليس الشهران في ذلك مُتتابعينِ (١). والحجَّةُ في قولِ مَن حفِظ الشيءَ وشهِد به.

أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنى محمدُ بنُ الهيشِمِ أبو الأحوصِ ، قال : حدَّثنا يحيّى بنُ بُكيرِ ، قال : حدَّثنى بكرٌ - يعنى ابنَ مُضَرَ '' - عن جعفرِ بنِ ربيعة '') عن عراكِ بنِ مالكِ ، عن ابنِ شهابِ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ عَيْلَةٍ ، فأخبرَه أنَّه وطِئ امرأته في رمضانَ ، فقال له رسولُ اللهِ عَيْلَةٍ : «هل تستطيعُ صيامَ شهرينِ ؟ » . قال : لا `قال : لا `أجدُ . فأعطاه رسولُ اللهِ عَيْلَةٍ تمرًا فأمرَه أن يتصدَّقَ به . قال : فذكر لرسولِ اللهِ عَيْلَةٍ حاجتَه ، فأمَره أن يأكله هو . قال : فذكر لرسولِ اللهِ عَيْلَةٍ حاجتَه ، فأمَره أن يأكله هو .

رواه أبو الأسودِ وإسحاقُ بنُ بكرِ بنِ مُضرَ ، عن بكرِ بنِ مُضرَ بإسنادِه مثلَه سواءً ، إلَّا أَنَّهما قالا : « شهرينِ مُتتابعينِ » . ذكره النسائيُ (٥) ، عن الرَّبيع بنِ

<sup>(</sup>١) في م: «متتابعان». وينظر الاستذكار ٩٨/١٠ من النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في م: (منصور). وسيأتي على الصواب في الأثر التالي، وتقدم على الصواب في ٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في م: الزمعة على الصواب مرارًا.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م . والمثبت من سنن النسائي الكبرى (٣١١٩) ، وينظر كلام المصنف التالي .

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (١١٩).

سليمانٌ عنهما .

وأخبرنى عبد الوارث بن سفيان ، قال : حد ثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حد ثنا أحمد بن رُهير ، قال : حد ثنا أمعاوية بن عمرو ، قال : حد ثنا زائدة ، عن منصور ، عن الزهرى ، قال : حد ثنى محميد بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ، عن رجل أتى النبى على أبى هريرة ، عن رجل أتى النبى على فقال : إنّى وقعت على امرأتي في رمضان . قال : «أتجد عتق رقبة ؟ » . قال : لا . قال : فقال : لا . قال : فأتى بعرق تمر ، فقال : لا تصدد فقال : لا . قال : على أفقر منا ؟ ما بين لابتيها أحد أحوم إليه منا . قال : قال : فأطعم عيالك » . قال : على أفقر منا ؟ ما بين لابتيها أحد أحوم إليه منا . قال : فأطعم عيالك » .

وذكره عبدُ الرَّزَّاقِ (٢) ، عن معمر ، عن الزهريِّ بإسنادِه مثلَه سواءً بمعناه ، وزاد : قال الزهريُّ : وإنَّما كان هذا رُخصةً له خاصَّةً ، ولو أنَّ رجلًا فعَل ذلك اليومَ ، لم يكنْ له بُدُّ من التكفيرِ .

واختلَف العلماءُ في قضاءِ ذلك اليوم مع الكفّارة ؛ فقال مالك : الذي آخُذُ به في الذي يُصيبُ أهلَه في شهرِ رمضانَ ؛ إطعامُ ستّينَ مسكينًا وصيامُ ذلك اليوم . قال : وليس العتقُ والصَّومُ من كفّارةِ رمضانَ في شيءٍ . وقال الأوزاعيُ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۱۹۳۷)، ومسلم (۱۱۱۱) عقب الحديث (۸۱)، والنسائي في الكبرى (۲۱۱۸)، وابن حزيمة (۹۴۵) من طريق منصور به.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٤٥٧).

إن كفَّرَ بالعتقِ أو بالطَّعامِ صام يومًا مكانَ ذلك اليومِ الذي أفطَره، وإن صام شهرينِ مُتتابعينِ دخلَ فيهما قضاء يومِه ذلك. وقال الثوريُّ: يقضِي اليومَ ويكفِّرُ مثلَ (١) كفَّارةِ الظِّهارِ. وقال الشافعيُّ: يحتمِلُ إن كفَّرَ أن تكونَ الكفَّارةُ بدلًا من الصِّيامِ، ويحتمِلُ أنْ يكونَ الصِّيامُ مع الكفَّارةِ، ولكلِّ وجْة، وأحبُ إليَّ أن يكفِّرَ ويصومَ مع الكفَّارةِ. هذه روايةُ الرَّبيعِ عنه. وقال المُزنيُ عنه: من وطِئ أمرأته فأولج عامدًا كان عليه القضاءُ والكفَّارةُ. وقال أبو حنيفة، وأبو يُوسف، امرأته فأولج عامدًا كان عليه القضاءُ والكفَّارةُ. وقال أبو حنيفة، وأبو يُوسف، ومحمدُ بنُ الحسنِ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ: يقضِي يومًا مكانه ويكفِّرُ مثلَ كفَّارةِ الظَّهارِ. وقال الأثرمُ: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: الذي يُجامِعُ في رمضانَ فكفَّرَ، أليس عليه أنْ يصومَ يومًا مكانه ؟ قال: ولابدٌ من أن يصومَ يومًا مكانه.

ومِن مُحجَّةِ مَن لم يرَ مع الكفَّارةِ قضاءً ، أنَّه ليس في خبرِ أبي هريرة ، ولا خبرِ عائشة ، ولا في شيءٍ من الأخبارِ التي لا علَّة فيها ، ذكرُ القضاءِ ، وإنَّما فيه الكفَّارةُ فقط ، ولو كان القضاءُ واجبًا لذكره مع الكفَّارةِ . ومن مُحجَّةِ مَن رأَى القضاءَ ؛ حديثُ عمرِ و بنِ شُعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، أنَّ أعرابيًّا جاءَ ينتِفُ شعرَه ، وقال : يا رسولَ اللهِ ، وقعتُ على امرأتي في رمضانَ . فذكر مثلَ حديثِ أبي هريرةَ ، وزادَ : وأمَره رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةٌ أنْ يقضِي يومًا مكانه .

أَحْبَرِنَا أَحْمَدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَصْلِ (٢) ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>١) سقط من: م. والمثبت من الاستذكار ٩٨/١٠ من النسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في م: «المفضل».

محمدُ بنُ جريرٍ ، قال : حدَّثنا أبو كريبٍ ، قال : حدَّثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن التمهيد حجَّاج بنِ أرطاة ، عن عمرِو بنِ شُعيبٍ . فذكره .

وأخبَرِنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى فُديكِ ، قال : حدَّثنا داودَ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى فُديكِ ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ سعدٍ ، (عن ابنِ شهابٍ ) ، عن أبى سلمةَ بنِ (عبدِ الرحمنِ ، عن أبى هشامُ بنُ سعدٍ ، أنَّ رجلًا أفطر في رمضانَ . بهذا الحديثِ ، قال : فأتى بعَرَقِ فيه تمرُّ قدرُ خمسةَ عشرَ صاعًا ، وقال فيه : « كُلُه أنْت وأهلُ بيتِكَ ، وصُمْ يومًا ، واستغفرِ اللهَ ).

وهشامُ بنُ سعد لا يُحتجُ به في حديثِ ابنِ شهابٍ. ومِن جهةِ النَّظرِ والقياسِ ، لا يسقُطُ القضاءُ ؛ لأنَّ الكفَّارةَ عُقوبةُ الذَّنبِ الذي ركِبَه ، والقضاء بدلٌ من اليومِ الذي أفسَدَه ، وكما لا يسقُطُ عن المفسِدِ حجَّه بالوطْءِ إذا أهدَى القضاءُ للبدلِ بالهدي ، فكذلك قضاءُ ذلك اليوم ، واللهُ أعلمُ .

واختلفَ العلماءُ أيضًا فيمن أفطر في رمضانَ بأكلٍ أو بشربٍ متعمِّدًا ؛ فقال مالكٌ وأصحابُه ، والأوزاعي ، وإسحاقُ بنُ راهُويَه ، وأبو ثور : عليه من الكفَّارةِ

<sup>(</sup>۱)أخرجه ابن خزيمة (۱۹۵۰) من طريق أبى كريب به، وأخرجه ابن أبى شيبة ۱۰٦/۳ من طريق أبى خالد الأحمر به، وأخرجه أحمد ۲۳۰/۱۱ (۲۹٤٥)، والبيهقى ۲۲۲/۶ من طريق حجاج به. (۲ – ۲) سقط من : م . والمثبت من مصادر التخريج ، وسيأتى على الصواب ص١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٣) في م: (عن) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (۲۳۹۳) – ومن طريقه الدارقطنى ۱۹۰/۲ – وأخرجه ابن خزيمة (۱۹۰٤)، والبيهقى ۲۲٦/٤ من طريق هشام به. وسيأتى ص١٩٨، ١٩٩١ .

التمصد

ما على المجامع. كُلُّ واحدٍ منهم على أصلِه الذي قدَّمنا ذكرَه. وإلى هذا ذَهَب أبو جعفر محمدُ بنُ جريرٍ . ورُوى مثلُ ذلك أيضًا عن عطاء في روايةٍ ، وعن الحسن (١) والزهري (٢). وقال الشافعي وأحمدُ بنُ حنبل : عليه القضاء، ولا كفَّارةَ عليه . وهو قولُ سعيدِ بنِ مُجبيرٍ ، وابنِ سيرينَ ('' ، وجابرِ بن زيدٍ ، والشعبيّ ، وقتادةً (١٠) . وروى مُغيرةً ، عن إبراهيمَ مثلَه (٥) ، وقال الشافعيّ : عليه مع القضاءِ العقوبةُ ؛ لانتِهاكِه مُحرمةَ الشُّهرِ . وسائرُ مَن ذكرْنا قولَه من التَّابعينَ قال: يقضِي يومًا مكانَه، ويستغفِرُ اللهَ ويتوبُ إليه. قال بعضُهم: ويصنعُ معروفًا . ولم يُذكَرْ عنهم مُقوبةً . وقال أحمدُ بنُ حنبل : لا أقولُ بالكفَّارةِ إلَّا في الغِشيانِ . ذَكُره عنه الأثرمُ . قال : وقيلَ له مرَّةً أُحرَى : رجلٌ أكل مُتعمِّدًا في رمضانَ ؟ فقال : هذا الذي أتهيُّه أنْ أَفتي بكفَّارةٍ ، أقولُ : يقضِي يومًا مكانَه ، وإنْ كَفَّرَ لَم يضُرُّه . وقد رُوى عن عطاء أيضًا أنَّ مَن أفطر يومًا من رمضانَ من غير علَّةٍ كان عليه تحريرُ رقبةٍ ، فإنْ لم يجِدْ فبَدنةً أو بقرةً ، أو عشرينَ صاعًا من طعام يُطعِمُ المساكينَ . وعن ابن عبَّاسِ أنَّه قال : عليه عتقُ رقبة ، أو صومُ شهر ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكِينًا .

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) ينظر المحلى ٢٧٨/٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجهما ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٠٥، والمحلى ٦/ ٢٧٧، وسنن البيهقي ٤/ ٢٢٨، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه ص ١٩٤، ١٩٥.

شُعيبٍ ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : حدَّثنا المعتمِرُ ، قال : قرأتُ على فُضيلٍ ، عن أبى حَرِيزٍ ، أنَّ أيفعَ حدَّثه ، أنَّه سألَ سعيدَ بنَ مجبيرٍ عمَّن أفطَر فى رمضانَ ، فقال : كان ابنُ عباسٍ يقولُ : مَن أفطَر فى رمضانَ فعليه عتقُ رقبةٍ ، أو صومُ شهرٍ ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكِينًا . قال : قلتُ : ومَن وقعَ على امرأتِه وهى حائضٌ ، أو سمِع أذانَ الجمُعةِ فلم يُجمِّعُ وليس له عُذرٌ . قال : كذلك عتقُ رقبةٍ . .

وعن سعيد بن المسيّب أنّه قال: عليه صيامُ شهر. وعنه أيضًا - وهو قولُ ربيعةً - أنَّ عليه أن يصومَ اثنى عشرَ يومًا. وكانَ ربيعةُ يحتجُ لقولِه هذا بأنَّ شهرَ رمضانَ فُضِّلَ على اثنى عشرَ شهرًا ، فمن أفطر فيه يومًا كان عليه اثنًا عشرَ يومًا . وكان الشافعي رحِمه اللهُ يعجبُ من هذا ويتنقَّصُ فيه ربيعةَ ويهجنه ، وكان لا يرضَى عنه . ولربيعةَ رحِمه اللهُ شُذوذٌ كثيرٌ ؛ منها في المُحرِم يقتُلُ جرادةً ، قال : عليه صاغ من قمحٍ . قال : لأنّه أدنى الصيدِ . ومنها فيمن طلّق امرأةً من نسائِه الأربع وجهِلها بعينِها ، أنّه لا يلزَمُه فيهنَّ شيءٌ ، ولا يُمنَعُ من وطئِهِنَّ . إلى أشياءَ يطولُ ذكرُها ، ليس بنا حاجةً إلى الإتيانِ بها .

وروى معمرٌ ، عن قتادة ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أنَّه سألَه عن رجلٍ أكل فى رمضانَ عامدًا . قال : صيامُ شهرِ . ومضانَ عامدًا . قال : صيامُ شهرِ . قال : فعددْتُ أيَّامًا . فقال : صيامُ شهرٍ . هكذا قال معمرٌ عن قتادة . وهى

<sup>(</sup>۱) النسائي في الكبرى (۹۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٦٩) من طريق معمر به.

روايةً مُفسِّرةً ، وأظنَّه ذَهَب إلى التَّتَابُعِ في الشَّهرِ لا يخلِطُه بفطرٍ ، كأنَّه يقولُ : مَن أَفسدَه بفطرِ يومٍ أو أكثرَ ، قضاهُ كلَّه نَسَقًا . واللهُ أعلمُ .

وروى هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بنِ المسيَّبِ ، في الرجلِ يُفطرُ يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا ، قال : يصومُ شهرًا (١) . ولم يزِدْ .

وكذلك روايةُ سعيدِ بنِ أبى عروبةَ وأبى عوانةَ ، عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، في الذي يُفطرُ يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا ، قال : يصومُ شهرًا .

وذكر ابنُ أبى شيبة (٢) ، عن عبدة ، عن عاصم قال : أرسَلَ أبو قلابة إلى سعيد بنِ المسيَّبِ في رجلٍ أفطريومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا ، فقال سعيد : يصومُ (٢) مكانَ كلِّ يوم أفطر شهرًا .

وهذه الرُّوايةُ عندِي وهمٌ عن سعيدٍ ، واللهُ أعلمُ ، والصَّحيحُ عنه ما تقدُّمَ .

وذكر معمرٌ أيضًا ، عن أيوبَ ، عن ابنِ سيرينَ قال : يقضِي يومًا ويستغفِرُ اللهُ (٠) . وهو قولُ الشعبيِّ وسعيدِ بنِ مجبيرٍ (٠) . ورُوِي عن إبراهيمَ النخعيِّ .

روَى بكَّارُ بنُ قُتيبةَ ، حدَّثنا هلالُ بنُ يحيى بنِ مسلمٍ ، قال : حدَّثنا

القيس

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى شيبة ٣/١٠٥ من طريق هشام به.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۳/ ۱۰۵.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: (عن). والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٧٠) عن معمر به.

<sup>(</sup>٥) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٤٧١، ٧٤٧١)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٠٥.

أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، في رجل أفطر يومًا من رمضان ، قال : التمهيد يستغفِرُ الله ، ولا يعُدْ ، ويصومُ يومًا مكانَه (١) .

وروَى حمَّادُ بنُ أبى سليمانَ ، عن إبراهيمَ ، أنَّه قال : من أفطر يومًا من رمضانَ مُتعمِّدًا ، فعليه صيامُ ثلاثةِ آلافِ يوم (٢) .

وهذا لا وجة له ، إلّا أنْ يكونَ كلامًا خرَج على التّغليظِ والغضبِ ، لما رُوى عن النبيّ وَ النبيّ وَ عَلَيْهُ ، وعن ابنِ مسعودٍ ، وعليّ : « من أفطر في رمضانَ عامدًا لم يُكفّره صيامُ الدّهرِ » . وقد تقدّم عن إبراهيمَ من روايةِ مُغيرةَ وغيره ما يُوضِّحُ لك هذا ، على أنّ أقاويلَ التّابعين بالحجازِ والعراقِ في هذا البابِ كما ترى ، لا وجه لها عند أهلِ الفقْهِ والنّظرِ وجماعةِ أهلِ الأثرِ ، ولا دليلَ عليها ، ولا يُلتفَتُ إليها ؛ لمخالفتِها للسّنةِ في ذلك ، وإنّما في المسألةِ قولانِ ؛ أحدُهما ، قولُ مالكِ ومَن تابعَه ، والحجّةُ لهم من جهةِ الأثرِ حديثُ ابنِ شهابٍ هذا ، ومِن جهةِ النّظرِ ، أنّ المتناعُ الآكلِ والشّربِ والجماعِ ، فإذا أثبتت الشريعةُ أن في وجهِ واحدٍ ( منها شيئًا " ) من الأكلِ والشربِ والجماعِ ، فإذا أثبتت الشريعةُ أنى وجهِ واحدٍ ( منها شيئًا " ) فسبيلُ نظيرِه في الحكمِ سبيلُه . والنّكتةُ الجامعةُ بينَهما انتهاكُ مُومةِ الشّهرِ بما فسبيلُ نظيرِه في الحكمِ سبيلُه . والنّكتةُ الجامعةُ بينَهما انتهاكُ مُومةِ الشّهرِ بما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حزم ٢٧٦/٦ من طريق أبي عوانة به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٤٧٤)، وابن أبي شيبة ٣/١٠٥ من طريق حماد به.

 <sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٤٧٦)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٠٥، ٢٠٦، وسنن البيهقي
 ٢٢٨/٤. وسيأتي تخريج المرفوع الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م . والمثبت من الاستذكار ١٠٣/١٠ من النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٥ – ٥) فى م : ﴿ شىء واحد ﴾ ، وفى الاستذكار ١٠٣/١ من النسخة المطبوعة : ﴿ منها شىء ﴾ . وينظر شرح الزرقاني ٢/ ٢٩٩.

التمهيد أيفسدُ الصومَ عمدًا ، وقد تقدَّمَ أنَّ لفظَ حديثِ مالكِ في هذا البابِ يجمَعُ كُلَّ فطرٍ .

والقولُ الثاني ، قولُ الشافعيّ ومن تابعه ، والحجَّةُ لهم أنَّ الحديثَ ورد في المُجامعِ أهله ، وليس الآكلُ مثله ، بدليل إجماعِهم على أنَّ المستقىءَ عمدًا إنَّما عليه القضاءُ وليس عليه كفَّارة ، وهو مُفطرٌ عمدًا ، وكذلك مُزدردُ الحصاةِ عمدًا عليه القضاءُ ، وهو مُفطرٌ مُتعمِّدًا ، وليس عليه كفَّارة ؛ لأنَّ الذِّمَّةَ بريئة ، فلا يثبُتُ عليه القضاءُ ، وهو مُفطرٌ مُتعمِّدًا ، وليس عليه كفَّارة ؛ لأنَّ الذِّمَّة بريئة ، فلا يثبُتُ فيها شيّة إلا بيقينٍ ، والآكلُ عمدًا لا يُرجمُ ولا يُجلُد ، ولا يُجبُ عليه غسلٌ ، فليس كالمجامعِ . والكلامُ في هذه المسألةِ يطولُ ، وفيما لوَّعنا به كفاية إن شاء الله .

وقد رؤى أبو المطوّسِ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن رسولِ الله ﷺ ، أنَّه قال : « من أفطر يومًا من رمضانَ مُتعمّدًا لم يُجزِثُه صيامُ الدَّهرِ وإن صامَه » (١٠).

ورُوِى عن على ، وابن مسعود . وهذا يحتمِلُ أن يكونَ لو صحَّ على التغليظِ ، وهو حديثٌ ضعيفٌ لا يُحتَجُّ بمثلِه ، وقد جاءتِ الكفارةُ بأسانيدَ صحاح ، والكفَّارةُ تغطيةُ الذَّنبِ وغفرانُه . وللهِ الحمدُ .

واختلَفَ العلماءُ أيضًا فيما يُجزِئُ من الإطعامِ عمَّن يجبُ عليه أن يُكفِّرُ به عن فسادِ يومٍ من شهرِ رمضانَ ؛ فقال مالكٌ ، والشافعيُ ، وأصحابُهما ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۰۱۵، ۲۰/ ۹۰۱۵، ۲۰/ ۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱ (۹۰۱۵، ۹۷۰۹، ۹۹۰۸، ۹۹۰۸، ۹۹۰۸، ۹۹۰۸، ۹۹۰۸، ۹۹۰۸، ۹۹۰۸، ۹۹۰۸، ۹۹۰۸، ۹۹۰۸، ۹۱۰۸، ۲۳۹۲)، وابن ماجه (۲۳۲۷)، والنسائى فى الكبرى ( ۳۲۸۱، ۳۲۸۲)، وابن خزيمة ( ۱۹۸۷، ۱۹۸۷) من طريق أبى المطوس به.

والأوزاعيُّ : يُطعمُ ستِّينَ مُدًّا بمُدُّ النبيِّ ﷺ لستِّين مسكِيتًا ؛ مُدًّا لكلِّ النمهيد مسكين .

والحجُّهُ لمن قال هذا القولَ ما حدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بن أحمدَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَصْل (١) بن العبَّاسِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جريرِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن عبدِ الحكم ، قال : حدَّثنا أيوبُ بنُ شويدِ الرَّملي ، عن الأوزاعيّ ، عن الزهريّ ، قال : حدَّثني مُحميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هريرة ، وحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ الهيشم ، قال : حدَّثنا أبو صالح ، قال : حدَّثنا هِقلَّ ، قال : حدَّثنا الأوزاعي، قال: حدَّثني الزهري، قال: حدَّثني مُحميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، قال : حدَّثني أبو هريرةَ قال : بينما أنا عندَ رسولِ اللهِ ﷺ جالسٌ ، إذْ جاءَه رجلٌ ، فقال: يا رسولَ اللهِ ، قد هلكتُ . قال: «ويحك، وما صنَعتَ ؟ » . قال : وقَعْتُ على أهلِي . قال : «أُعتِقْ رقبةً » . قال : ما أجِدُها . قال: « فصم شهرين مُتتابعين » . قال : لا أستطيعُ . قال : « فأطعِمْ ستّينَ مسكينًا ». قال: ما أجدُ. فأتى رسولُ اللهِ ﷺ بعَرَقِ فيه خمسةً عشرَ صاعًا -وفي حديثِ أيوب بن سُويدٍ : بمِكْتَل فيه خمسةً عشرَ صاعًا من تمر - فقال : « أين السائلُ ؟ » . فقال : هأنا يا رسولَ اللهِ . قال : « نُحَذْه وتصدَّقْ به على ستِّينَ مسكينًا » . فقال : يا رسولَ اللهِ ، أعلَى غير أهلِي ؟ فوالذِي نفسِي بيدِه ، ما بينَ لَابَتَى المدينةِ أحدٌ أحومُج منَّى . فضحِك رسولُ اللهِ ﷺ حتى بدَتْ أنيابُه ،

<sup>(</sup>١) في م: «المفضل».

وإذا أطعمَ خمسةَ عشرَ ستِّينَ ، أصابَ كُلُّ مسكينِ منهم رُبُعَ صاعٍ ؛ وذلك مُدَّ بمدِّ النبيِّ عَلِيلِيَّةٍ . وهذا قاطعٌ في موضع الخلافِ .

وقال الثورى، وأبو حنيفة وأصحابه: لا يُجزِئه أقلٌ من مُدَّينِ بمدِّ النبيِّ وذلك نصفُ صاعِ لكلِّ مسكينِ، تتمَّة ثلاثينَ صاعًا. قياسًا منهم على إجماعِ العلماءِ أنَّ ذلك هو المقدارُ الذي لا يُجزِئُ أقلٌ منه في فديةِ الأذَى (٢) وقولُ مالكِ ومَن تابعَه أولَى ؛ لأنَّه نصُّ لا قياسٌ. وقد روى هشامُ بنُ سعدِ هذا الحديثَ ، عن أبي هريرة ، فذكرَ فيه خمسة عشرَ صاعًا ، إلَّا أنَّه جعَلَه عن أبي سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، وإنَّما هو لحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، وأثَوبُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، وقيوفَ ، وتعرِفَ أنَّ سلمة نَ عن عبدِ الرحمنِ ، وأيُوبُ بنُ الله ما الما واللهُ أعلهُ ، وتعرِفَ أنَّ الحديثَ لا يَصِحُ لابن شهابِ إلَّا عن حميدٍ . واللهُ أعلهُ .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُ ، قال : حدَّثنا أيوبُ بنُ سليمانَ ، قال : حدَّثني أبو بكرِ بنُ أبي أُويسٍ ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ ، عن هشامِ بنِ سعدٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هريرةَ قال : جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ أفطر في رمضانَ ، قال : « أُعتِقْ رقبةً » . قال : لا أجدُها . قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ١٨٦/٥ من طريق هقل به .

<sup>(</sup>٢) في م: (الأداء). والمثبت من الاستذكار ١٠٥/١٠ من النسخة المطبوعة .

« صُمْ شهرينِ مُتتابعينِ » . قال : لا أستطيعُ . قال : « أطعِمْ ستِّينَ مسكِينًا » . قال : لا أُجدُ . قال : فأُتى النبى ﷺ بعَرَقِ فيه تمرٌ قدرُ خمسةَ عشرَ صاعًا ، قال : « خُذْ هذا فتصدَّقْ به » . قال : ما أحدٌ أحوجُ منِّى ومِن أهلِ بيتى . قال : « كُلْه أنت وأهلُ بيتِكَ ، وصُمْ يومًا مكانَه » .

واختلَفَ العلماءُ أيضًا في الواطئُ أهلَه في رمضانَ ، إذا وجَب عليه التَّكفيرُ بالإطعام دُونَ غيرِه ولم يجدُّ ما يُطعمُ ، وكان في مُحكم الرجلِ الذي ورَد هذا الحديثُ فيه ؛ فأمَّا مالكٌ فلم أجِدْ عنه في ذلك شيئًا منصوصًا ، وكان عيسي بنُ دينارِ يقولُ : إنَّها على المعسرِ واجبةً ، فإذا أيسَر أدَّاها . وقد يُحرَّجُ قولُ ابن شهابٍ على هذا ؛ لأنَّه جعَل إباحةَ النبيِّ ﷺ لذلك الرجل أكلَ الكفَّارةِ رُخصةً له وخصوصًا ، قال ابنُ شهابِ : ولو أنَّ رجلًا فعَل ذلك اليومَ لم يكن له بُدٌّ من التَّكفيرِ . وقال الأوزاعيُّ وسُئل عن رجل أفطر في شهرِ رمضانَ مُتعمِّدًا ، فلم يجِدْ كفَّارةَ المفطرِ ، ولم يقدِرْ على الصِّيام ، أيسألُ في الكفَّارةِ ؟ فقال : ردَّ رسولُ اللهِ عَيْدِيَّةً كُفَّارةَ المفطر على أهلِه ، فليستغفِر اللهَ ولا يعُد . ولم يرَ عليه شيئًا إذا كان في وقتِ وُجوبِ الكَفَّارةِ عليه مُعسرًا . وقال الشافعيُّ : قولُ رسولِ اللهِ ﷺ : « كُلْه وأطعِمْه أهلكَ » . يحتمِلُ معانى ؛ منها ، أنَّه لمَّا كان في الوقْتِ الذي أصاب فيه أهلَه ليس ممَّن يقدِرُ على واحدةٍ من الكفَّاراتِ ، تطوَّعُ رسولُ اللهِ عِيْكِيْةٍ بأنْ قال له في شيءٍ أتى به: « كفِّر به » . فلمَّا ذكرَ الحاجةَ ، ولم يكن الرجلُ قبَضه ، قال له : « كُلْه وأطعِمْه أهلَك » . وجعَل التَّمليكَ له حينَاذِ مع القبض .

..... القبس

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۹۱.

ويحتمِلُ أن يكونَ لمَّا ملَكَه وهو مُحتاجٌ – وكان إنَّما تكونُ الكفَّارةُ عليه إذا كان عندَه فضلٌ ، ولم يكنْ عندَه فضلٌ – كان له أن يأكله هو وأهله لحاجتِه . ويحتمِلُ في هذا أن تكونَ الكفَّارةُ ديْنًا عليه ، متى أطاقها أدَّاها ، وإن كان ذلك (١) ليس في الخبرِ ، وكان هذا أحبَّ إلينا وأقربَ من الاحتياطِ . قال : ويحتمِلُ إذا كان لا يقدِرُ على شيءٍ من الكفَّاراتِ وكان لغيرِه أن يُكفِّرَ عنه ، وأنْ يكونَ لغيرِه أن يتصدَّقَ عليه وعلى أهلِه إذا كانوا مُحتاجينَ بتلكَ الكفَّارةِ ، وتجزِئُ عنه . ويحتمِلُ أن يكونَ إذا لم يقدِرُ على شيءٍ في حالِه تلك أن تكونَ الكفَّارةُ ساقطةً ويحتمِلُ أن يكونَ إذا لم يقدِرُ على شيءٍ في حالِه تلك أن تكونَ الكفَّارةُ ساقطةً عنه إذا كان مغلوبًا ، واللهُ عنه إذا كان مغلوبًا ، كما سقَطتِ الصلاةُ عن المغمَى عليه إذا كان مغلوبًا ، واللهُ أعلمُ .

وقال الأثرمُ: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ - يعني أحمدَ بنَ حنبلِ - : حديثُ الزهريُ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيُ ﷺ قال : « أطعِمْ عيالَك » . أتقولُ به ؟ قال : نعم ، إذا كان محتاجًا ، ولكنْ لا يكونُ في شيءِ من الكفَّاراتِ إلَّا في هذا بعينِه ؛ في الجِماعِ في رمضانَ ، لا في كفَّارةَ المعينِ ، ولا في كفَّارةِ الظَّهارِ ، ولا في غيرِها ، إلَّا في الجماعِ وحدَه . قيلَ له : أليسَ في حديثِ سلمة بنِ صخرِ حينَ ظاهر من امرأتِه ووقع عليها نحوُ هذا ؟ أليسَ في حديثِ سلمة بنِ صخرِ حينَ ظاهر من امرأتِه ووقع عليها نحوُ هذا ؟ فقال : ولمَن تقولُ هذا ؟ إنَّما حديثُ سلمة بنِ صخرِ : « تصدَّقْ بكذا ، واستعِنْ فقال : ولمَن تقولُ هذا ؟ إنَّما حديثُ سلمة بنِ صخرِ : « تصدَّقْ بكذا ، واستعِنْ بسائرِه على أهلِكَ » (٢) . فإنَّما أمّر له بما يبقَىٰ . قلتُ له : فإن كان المجامِعُ في بسائرِه على أهلِكَ » (٢)

لقبس

<sup>(</sup>١) سقط من : م . والمثبت من الاستذكار ١٠٦/١٠ من النسخة المطبوعة، وينظر الأم ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>۲) سیأتی ص ۲۱۸.

رمضانَ مُحتاجًا فأطعَمه عيالَه ، فقد أجزاً عنه ؟ قال : نعم ، أجزاً عنه . قلت : ولا يُكفِّرُ مرَّةً أُخرَى إذا وجد ؟ قال : لا ، قد أجزأت عنه ، إلَّا أنَّه خاصٌ في الجماعِ في رمضانَ وحده . وزعَم الطَّبريُّ أنَّ قِياسَ قولِ الثوريِّ ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه ، وأبي ثورٍ ، أنَّ الكفَّارةَ دَينٌ عليه ، لا يُسقِطُها عنه إعسارُه بها ، وعليه أن يأتي بها إذا قدر عليها ؛ وذلك أنَّ قولَهم في كلِّ كفَّارةِ لزِمَتْ إنسانًا ، فسبيلُها عندَهم الوجوبُ في ذمَّةِ المعسرِ ، يُؤدِّيها إذا أيسَرَ ، فكذلك سبيلُ كفَّارةِ المفطرِ في رمضانَ في قياسٍ قولِهم .

قال أبو عمر: إنِ احتجَّ مُحتجٌ في إسقاطِ الكفَّارةِ عن المعسرِ بأنَّ رسولَ اللهِ ﷺ إذ قال له: « كُله أنت وعيالُك ». لم يقلْ له: وتؤدِّيها إذا أيسرْتَ. ولو كانت واجبةً لم يسكُتْ عنه حتى يُبيِّنَ ذلك له. قيل له: ولا قال له رسولُ اللهِ ﷺ: إنَّها ساقطةٌ عنكَ لعُسرتِك. بعدَ أن أخبَره بوجوبِها عليه، وكلُّ ما وجب أداؤُه في اليسارِ، لزِم الذمَّةَ إلى الميسرةِ على وجهِه. واللهُ أعلمُ.

واختلفوا فى الكفَّارةِ على المرأةِ إذا وطِئها زوجُها وهى طائعةٌ فى رمضانَ ؛ فقال مالكَّ : إذا طاوَعتْه زوجتُه فعلى كلِّ واحدِ منهما كفَّارةٌ ، وإن أكرَهها فعليه كفَّارتانِ عنه وعنها ، وكذلك إذا وطِئَ أمتَه كفَّر كفَّارتينِ . وقال الأوزاعيُّ : سواءٌ طاوَعتْه أو أكرَهها ، فليس عليهما إلَّا كفَّارةٌ واحدةٌ إن كفَّر بالعتقِ أو بالإطعام ، فإن كفَّر بالصِّيامِ فعلى كلِّ واحدِ منهما صيامُ شهرينِ متتابعينِ . وقال

..... القبسر

التممل

الشافعيُّ رحِمه اللهُ: الصيامُ (۱) والعتقُ والإطعامُ سواءٌ، ليس عليهما إلَّا كفَّارةً واحدةٌ، وسواءٌ طاوعتْه أو أكرَهها؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُمْ إنَّما أجاب السائلَ بكفَّارة واحدةٍ، ولم يسأله أطاوَعتْه امرأتُه أو أكرَهها؟ ولو كان الحكمُ في ذلك مُختلِفًا لَمَا ترَك رسولُ اللهِ عَلَيْهُ تبيينَ ذلك. وهو قولُ داودَ وأهلِ الظَّاهرِ. وقد أجمَعوا أنَّ كفَّارةَ المظاهرِ واحدةً وإن وطئ. وقال أبو حنيفة وأصحابُه: إن طاوعتْه فعلى كلَّ واحدٍ منهما كفَّارةٌ، وإن أكرَهها فعليه كفَّارةٌ واحدةٌ لا غيرُ، ولا شيءَ عليها.

ومِن مُحجَّةِ مَن رأَى الكَفَّارةَ لازمةً عليها إن طاوَعتْه ، القِياسُ على قضاءِ ذلك اليومِ ، فلمَّا وجَب عليها قضاءُ ذلك اليومِ ، وجَب عليها الكفَّارةُ عنه . . .

واختلفوا فيمن جامَعَ ناسيًا لصومِه ؛ فقال الشافعي ، والثوري في روايةِ الأشجعي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والحسن بن حي ، وأبو ثورٍ ، وإسحاق بن راهُويَه : ليس عليه شيء ؛ لا قضاء ولا كفّارة ، بمنزلة مَن أكل ناسيًا عندَهم . وهو قول الحسنِ ، وعطاء ، ومجاهد ، وإبراهيم (٢) . وقال مالك ، واللّيث بن سعد ، والأوزاعي ، والنّوري في رواية المعافى : عليه القضاء ، ولا كفّارة . ورُوى مثل ذلك عن عطاء . وقد رُوى عن عطاء أنّه رأى عليه الكفّارة مع القضاء ، وقال : مثل هذا لا يُنسَى .

<sup>(</sup>١) سقط من: م. والمثبت من الاستذكار ١٠٩/١٠ من النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٣٧٠، ٧٣٧٧)، وسنن البيهقي ٤/ ٢٢٩.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، حدَّثنا قاسمٌ ، حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْمِ ، حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادةَ ، حدَّثنا ابنُ مُحريجِ قال : كنتُ إذا سألتُ عطاءً عن الرَّجلِ يُصيبُ أهلَه ناسيًا ، لا يجعَلُ له عُذرًا ، ويقولُ : لا يُنسَى هذا ، ولا يجهَلُه (١)

وقال قومٌ من أهلِ الظَّاهرِ: سواءٌ وَطِئ ناسيًا أو عامدًا، عليه القضاءُ والكفَّارةُ. وهو قولُ ابنِ الماجِشونِ عبدِ الملكِ. وإليه ذهَب أحمدُ بنُ حنبلٍ؟ لأنَّ الحديثَ الموجِبَ للكفَّارةِ لم يُفرِّقْ بينَ الناسِي والعامدِ.

واختلفوا أيضًا فيمن أكل أو شرب ناسيًا ؛ فقال الثَّوريُّ ، وابنُ أبي ذئبٍ ، والأوزاعيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو ثورٍ ، وإسحاقُ ، وأحمدُ ، وأبو حنيفة وأصحابُه ، وداودُ : لا شيءَ عليه ، ويُمتمُّ صومَه . وهو قولُ جمهورِ التَّابعين . وقال ربيعةُ ومالكُّ : عليه القضاءُ . وقال الأثرمُ : سمِعتُ أبا عبدِ اللهِ يُسألُ عمَّن أكل ناسيًا في رمضانَ ، فقال : ليسَ عليه شيءٌ ؛ على حديثِ أبي هريرةَ . ثم قال أبو عبدِ اللهِ : مالكُّ ؛ زعموا أنَّه يقولُ : عليه القضاءُ – وضحِكَ – وحديثُ أبي هريرةَ في ذلك أحسنُ .

حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، حدَّ ثنا محمدُ بنُ بكرٍ (٢) ، حدَّ ثنا أبو داودَ ، حدَّ ثنا موسى بنُ إسماعيلَ ، وحدَّ ثنا خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كاملِ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الأعلى بنُ كاملٍ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الأعلى بنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٧٦) عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٢) في م: ( بكير ).

حمَّادِ ، قالا جميعًا : حدَّثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن أيوبَ وحبيبِ وهشامٍ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، عن أبي هريرةَ قال : جاءرجلّ إلى النبيّ عَلَيْقِ فقال : إنى كنتُ صائمًا فأكلتُ وشرِبتُ ناسيًا . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْقِ : « اللهُ أطعمَكَ وسقاكَ ، أَتِم صومَك » (١) .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، حدَّثنا قاسمٌ ، حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْمِ ، حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادةً ، حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةً ، عن أبى رافع ، عن أبى هريرةً ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال : « مَن أكل أو شَرِب ناسيًا ، فلْيَمْضِ فى صومِه ؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أطعَمه وسَقاه » (٢) .

ورُوىَ عن جماعةٍ في المُفطرِ ناسيًا بأكلٍ أو شربٍ أنَّه لا شيءَ عليه ؛ منهم علي رضِي اللهُ عنه ، وابنُ عمرَ ، وعلقمةُ ، وإبراهيمُ ، وابنُ سيرينَ ، وجابرُ بنُ رضِي اللهُ عنه ، وابنُ عمرَ ، وعلقمةُ ، وإبراهيمُ ، وابنُ سيرينَ ، وجابرُ بنُ ريدِ ".

قال الأثرمُ: قيل لأبي عبدِ اللهِ - يعني أحمدَ بنَ حنبل - : رجلٌ نسِي فجامَع. فقال: ليسَ الجِماعُ مثلَ الأكلِ ، عليه القضاءُ والكفَّارةُ ، ناسيًا كان أو عامدًا ؛ لأنَّ الذي جاءَ إلى النبيِّ عَيَّالِيَّهُ قال: وقعتُ على امرأتي . ولم يسأله النبيُ عَلَيْلَةُ : أنسِيتَ أم تعمَّدْتَ ؟ قال أبو عبدِ اللهِ : وظاهرُ قولِ الرجلِ للنبيِّ عَلَيْلَةُ : وقعتُ على امرأتي . النسيانُ والجهالةُ ، فلم يسأله : أنسِيتَ أم تعمَّدْتَ ؟ وأفتاه وقعتُ على امرأتي . النسيانُ والجهالةُ ، فلم يسأله : أنسِيتَ أم تعمَّدْتَ ؟ وأفتاه

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٣٩٨)، وأبو يعلى (٦٠٥٨)، وقرن أبو يعلى قتادة مع ابن سيرين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٢٩/١٦ (١٠٣٤٨)، وابن الجارود (٣٩٠) من طريق سعيد به.

<sup>(</sup>٣) ينظر المحلى ٣٢٩/٦ .

على ظاهر الفعل.

وأجمعوا على أنَّ المجامع فى قضاء رمضانَ عامدًا لا كفارةَ عليه ، حاشا قتادة وحده . وأجمعوا أنَّ المفطِرَ فى قضاء رمضانَ لا يقضِيه ، وإنَّما عليه ذلك اليومُ الذى كان عليه من رمضانَ لا غيرُ ، إلَّا ابنَ وهبِ فإنَّه جعَل عليه يومينِ ، قياسًا على الحجِّ . وأجمعوا على أنَّ من وطِئَ فى يومٍ واحدٍ مرَّتينِ أو أكثرَ ، أنَّه ليس عليه إلَّا كفَّارةٌ واحدةٌ .

واختلفوا فيمن أفطر مؤتين أو مرارًا في أيامٍ من أيامٍ رمضانَ ؛ فقال مالكُ ، واللّيثُ ، والشافعيُ ، والحسنُ بنُ حيِّ : عليه لكلّ يومٍ كفَّارةٌ ، وسواءٌ وطِئ المرَّةَ اللَّخرَى قبلَ أَنْ يُكفِّرَ أو بعدَ أَن يُكفِّر . وقال أبو حنيفة وأصحابُه : إذا جامَع أيامًا في رمضانَ ، فعليه كفَّارةٌ واحدةٌ مالم يُكفِّر ثم يعودُ . وكذلك الآكلُ والشَّاربُ عندَهم ، فإنْ كفَّر ثم عادَ فعليه كفَّارةٌ أُخرَى . قالوا : وإن أفطر في رمضانين (۱) فعليه كفَّارتًا عن أبي حنيفة : إذا أفطر وكفَّر ثم عادَ ، فلا كفَّارةَ فعليه كفَّارةً أُخرى عنه مثلُ عليه لإفطارِه الثاني إذا كان في شهرٍ واحدٍ . واختُلف عن الثوريٌ ، فرُويَ عنه مثلُ قولٍ أبي حنيفةَ رواية أبي يوسفَ ، ورُويَ عنه غيرُ ذلك .

وأمًّا قولُه في الحديثِ: فأتى بعرقِ تمرٍ. فأكثرُهم يروِيه بسكونِ الراءِ، والصَّوابُ عندَ أهلِ الإتقانِ فيه فتحُ الراءِ، وكذلك قولُ أهلِ اللُّغةِ. وقد زعم ابنُ

<sup>(</sup>١) في م : «رمضان ». والمثبت من مختصر اختلاف العلماء للطحاوى ٢/ ٣٠، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٣٣٧/٢

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ آخر ﴾ . والمثبت من المصدرين السابقين .

التمسد

حبيب '' أنَّه '' ما رواه '' مُطرِّفٌ عن مالكِ إلَّا بتحريكِ الرَّاءِ وبالفتحِ. قال : والعَرْقُ بتسكينِ الرَّاءِ هو العظمُ. قال : وتأويلُ العَرَقِ ، بفتحِ الرَّاءِ ، المِكتلُ العظيمُ الذي يسَعُ قدرَ خمسةَ عشرَ صاعًا ؛ وهو ستُّونَ مُدًّا ، كذلك سمِعتُ مُطرِّفًا وابنَ الماجِشونِ يقولانِ . قال عبدُ الملكِ بنُ حبيبٍ : وإنَّما سُمِّيَ العَرَقَ لضَفْرِه ؛ لأَنَّ كلَّ شيءِ مضفورٍ فهو عَرَقٌ ، ولذلك سُمِّيَ المِكْتلُ عَرَقًا ؛ لأنَّه مضفورٌ بالخوصِ ، قال أبو كبيرِ الهذليُ ':

نَغْدو (°) فنترُكُ في المزاحفِ مَن ثوري ونُمِرُ (١) في العرقاتِ من لم نقتُلِ (٧)

يقولُ: نأسِرُهم فنشُدُّهم في العرقاتِ ، يعنِي النَّسوعَ ؛ لأنَّها مضفورةً . قال : وكلَّ شيء مُصطفِّ ، مثلَ الطَّيرِ إذا صَفَّت في السَّماءِ ، فهي عرقةً ؛ لأنَّها شُبُهَت بالشيءِ المضفور .

وقال أحمدُ بنُ عمرانَ الأخفشُ (٨): المِكْتَلُ العظيمُ ، ( وإنما أ سُمِّي عرقًا

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير غريب الموطأ ١/٣٦٠ - ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م. والمثبت من الاستذكار ١١٦/١٠ من النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ( عن ) . والثبت من الاستذكار ١١٦/١٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوان الهذليين ٢/ ٩٦.

<sup>(°)</sup> في م: ( نغزو ). والمثبت من الاستذكار ١١٦/١٠ من النسخة المطبوعة ، وهو موافق لما في ديوان الهذليين ، وتفسير غريب الموطأ .

<sup>(</sup>٦) نمر: نُوثق. شرح أشعار الهذليين ٣/ ١٠٧٦.

<sup>(</sup>٧) في ديوان الهذلين، وتفسير غريب الموطأ: «يقتل. ورواه ابن دريد: «نقتل. .

<sup>(</sup>٨) أحمد بن عمران بن سلامة الألهاني أبو عبد الله النحوى الأخفش، كان نحويًّا لغويًّا، له أشعار كثيره في آل البيت، ذكره ابن حبان في الثقات، صنف وغريب الموطأ،، مات قبل الخمسين وماتين. معجم الأدباء ٤/٧٧، وبغية الوعاة ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٩ – ٩) في م: ﴿ فَإِنَّمَا ﴾. والمثبت من الاستذكار ١١٦/١٠ من النسخة المطبوعة.

٦٦٧ - وحدَّثنى عن مالكٍ ، عن عطاءِ بنِ عبدِ اللهِ الخُراسانيِّ ، الرطأ عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، أنه قال : جاء أعرابيُّ إلى رسولِ اللهِ ﷺ عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، أنه قال : جاء أعرابيُّ إلى رسولِ اللهِ ﷺ يضرِبُ نحرَه ، وينتِفُ شعرَه ، ويقولُ : هلَك الأبعدُ . فقال له رسولُ اللهِ

لأنّه يُعملُ عَرَقةً عَرَقةً ثم يُضمٌ ، والعرقةُ (١) الطَّريقةُ العريضةُ ، لذلك سُمِّيَت طُرَّةُ الت الكتابِ عرقةً ؛ لعرضِها واصطِفافِها ، وكذلك إذا مرَّتِ الطيرُ مُصطفَّةً . يقالُ : مرَّتْ بنا عرقةٌ من طير . وكذلك إذا جاءَتِ الخيلُ صفًّا ، قيل : قد جاءَتِ الخيلُ على عرقةٍ واحدةٍ . وقال غيرُ الأخفشِ : يقالُ : عرقةٌ وعرقٌ . كما يقالُ : علقةٌ وعلقٌ .

قال أبو عمر : وكلَّ ما ذكرنا من المسائلِ والتَّوجيهاتِ في هذا البابِ، موجودَةُ المعنَى في حديثِ ابنِ شهابٍ ، عن محميدٍ ، عن أبي هريرةَ ، فلذلك ذكرناها وذكرنا اختلاف الفقهاءِ فيها ، لتكمُلَ الفائدةُ ، ويَبِينَ الحقُّ على شرطِنا ، وباللهِ توفيقُنا .

مالك ، عن عطاء بن عبد الله الخراساني ، عن سعيد بن المسيّب ، أنه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله عَلَيْ يَضْرَبُ نَحْرَه ، ويَنْتِفُ شعرَه ، ويقول : هلك

## كفارة من أفطر في رمضان

القبس

ثبت عن النبيّ ﷺ أنَّ رجلًا جاءَه يَضْرِبُ نَحْرَهُ ، ويَنْتِفُ شَعَرَهُ ، ويقُولُ : هَلَكْتُ ، احتَرَقْتُ . وفي رواية : هَلَكَ الأَبْعَدُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ

<sup>(</sup>١) في م: ﴿العرقُ﴾. والمثبت من الاستذكار ١١٦/١٠ من النسخة المطبوعة.

عِيْلِيْدِ : « وما ذاك ؟ » . قال : أَصَبْتُ أَهلي وأنا صائمٌ في رمضانَ . فقال له رسولَ اللهِ عَيَالِينَةِ: « هل تستطيعُ أن تُعتقَ رقبةً ؟ » . فقال : لا . فقال : « فهل تستطيعُ أَن تُهْدِيَ بدَنَةً ؟ » . فقال : لا . قال : « فاجلِسْ » . فأتي رسولَ اللهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْر ، فقال : ﴿ خُذْ هذا فتصَدَّقْ به ﴾ . فقال : ما أحدُّ أحوجُ مِنِّي إليه . فقال : « كُلْه ، وصُمْ يومًا مكانَ ما أصَبْتَ » .

التمهيد الأبْعدُ. فقال له رسولُ اللهِ عَلِينَةِ: ﴿ وَمَا ذَاكَ ؟ ﴾ . قال : أصبتُ أهلي وأنا صائمٌ في رمضانَ . فقال له رسولُ اللهِ عِيناتُهُ: « هل تَستَطِيعُ أن تُعْتِقَ وقبةً ؟ » . فقال : لا. فقال: « هل تَسْتَطِيعُ أن تُهْدِي بَدَنَةً ؟ » فقال: لا. قال: « فاجلِسْ » . فأُتي ، رسولَ اللهِ ﷺ بعَرَقِ تمر ، فقال : « خُذْ هذا فتَصَدَّقْ به » . فقال : ما أحد أحوج مِنِّى. فقال: « كُلْه ، وصُمْ يومًا مكانَ ما أصبتَ » ``.

القبس تُعْتِقَ رَقَبَةً؟﴾ . قالَ : لا . الحديث إلى آخرِه . وثبَت عنه أيضًا ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَجَلًا أَفْطَرَ فَى رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِثْقِ رَقِبةٍ ، أَوْ صِيَام شَهْرَيْنِ ، الحديث (١٠). واتفَق الناسُ على أن من وَطِئ أهله في رمضانَ متعمِّدًا ، أنه قد أتَّى كبيرةً ، وعليه الكفارةُ ، واختلَفوا فيمن وطِئها ساهيًا ؛ فذهب عامةُ الناس إلى أنه لا كَفَّارةَ عليه ؛ لأن الذنبَ موضوع عنه ، ونزَع بذلك بعضُ علمائِنا وتعلَّق بوجهين ؛ أحدُهما ، أن الأعرابيُّ الذي واقَع ٣٠ أهلَه يحتمِلُ أن يكونَ أتَّى ذلك سهوًا ، ويحتمِلُ

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٥ و – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٨٠٣). وأخرجه الشافعي ٢/ ٩٨، وأبو داود في المراسيل ص ١٠٩، والبيهقي ٤/ ٢٢٧، وابن عساكر ٤١٨/٤٠ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٦٦٦) .

<sup>(</sup>٣) في ج : ﴿ أُرقع ﴾ .

قال يحيى: قال مالك : قال عطاء : فسألتُ سعيد بنَ المُسيَّبِ : الرطأ كم كان في ذلك العَرَقِ مِن التَّمْرِ ؟ فقال : ما بينَ خمسة عَشَرَ صاعًا إلى عشرين .

قال يحيى: قال مالك : سمِعتُ أهلَ العلمِ يقولون : ليس على مَن أفطر يومًا من قضاءِ رمضان بإصابةِ أهلِه نهارًا أو غيرِ ذلك - الكفارةُ التي تُذكرُ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ فيمَن أصاب أهله نهارًا في رمضان ، وإنما عليه قضاءُ ذلك اليوم .

قال مالكُ : وهذا أحَبُّ ما سمِعتُ فيه إليَّ .

هكذا هذا الحديث في « الموطأ » عند جماعة الوُواةِ مُوْسَلًا ، وقد رُوِى التمهيد معناه متصلًا مِن وُجوهِ صِحاح ، وقد ذكر ناها في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن مُحميد بنِ عبد الرحمنِ ، عن أبي هريرة (١) ، إلا أن قولَه في هذا الحديثِ : « هل تَسْتَطِيعُ أَن تُهْدِي بَدَنَةً ؟ » . غيرُ محفوظٍ في الأحاديثِ المسندةِ الصَّحاحِ ، ولا مَدْخَلَ

أن يكونَ أتاه عمدًا. والثاني، أنه إذا وجبت الكفارة في العمدِ فمثلُه في السهوِ القبس ككفارةِ القتلِ. وهذا فاسد . أما الأعرابيُ فكان متعمِّدًا غلَبَتْه شهوتُه، وزلَّت به قدمٌ ، فجاء يضرِبُ نحرَه، وينتِفُ شعرَه، ويقولُ : هلكتُ ، احترَقتُ . ومحالٌ أن يكونَ هذا مجيءَ الناسي ، بل هذا مجيءُ المتعمِّدِ المجترئُ . فإن قيل : فلمَ ترَكه النبيُ ﷺ في دونَ أدبٍ أو تثريبٍ ؟ قلنا : لأنه جاء مستفتيًا ، والشريعةُ قد قضّت بالمصلحةِ في ذلك ، وهي رفعُ العقوبةِ والتثريبِ عن المستفتى ؛ لأنه لو فعَل ذلك مع واحدٍ ما جاء

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم ص١٨١ وما بعدها.

للبُدْنِ أَيضًا في كفارةِ الواطِئُ في رمضانَ عندَ مجمهورِ العلماءِ ، وذِكْرُ البَدَنةِ هو الذي أُنْكِرَ على عطاءِ في هذا الحديثِ .

وأما ذكرُ الرقبةِ وذكرُ الصدقةِ بالعَرَقِ وسائرُ ما ذكرُنا في هذا الحديثِ فمحفوظٌ مِن حديثِ أبي هريرةَ وحديثِ عائشةَ ، مِن روايةِ الثِّقاتِ الأثباتِ . والحمدُ للهِ .

القسر

غيرُه بعدَه ، ولانْسَدَّ بابُ الاستفتاءِ وبَقِى الخلقُ في ظلمةِ الجهالةِ والمعصيةِ . وأما احتجاجُه بكفارةِ القتلِ فهي وَهْلةٌ عظيمةٌ ؛ لأن كفارة القتلِ ورَدت في الخطأ فقلنا : العمدُ أُولَى . وخالفنا في ذلك جماعةٌ مِن العلماءِ . فأما هنهنا فورَدت الكفارةُ في العمدِ ، فكيف يجوزُ أن يُقْلَبَ القوسُ رَكُوةٌ ، فيُحْمَلَ عليه الخطأُ؟! هذا مِن أفسدِ وجوهِ النظرِ فتفطّنوا له . واختلف الناسُ في هذه الكفارةِ ؛ هل هي مرتبَّبةٌ كسائرِ الكفاراتِ ، أم هي على التخييرِ ؟ فقال علماؤُنا : هي على التخييرِ ؛ لقولِه في حديثِ أبي هريرةَ : «أو ... أو ") . وهو نص . فإن قيل : قد قال في الحديثِ الثاني : «هَلِّ تَسْتَطِيعُ؟» . وناقلَه بالعجزِ من خصلةِ إلى أخرى . قلنا : يحتمِلُ أن يكونَ ناقله ليعلَمَ ما عندَه يحتمِلُ أن يكونَ ناقله ليعلَمَ ما عندَه مِن هذه الخصالِ فيأخُذَه "بالأُولي منها ، والأُولي " منها عندَ مالكِ الإطعامُ ، في ليس لعينِه ولكن لأنه أنفَعُ بالحجازِ لجُوعِهم ، وأكثرُ ثمنًا لقلَّةِ القوتِ عندَهم . في الترتيبِ ، وهو الحقُ ؛ لأن «أو» في وقال ابنُ حبيبٍ من علمائِنا : بل هي على الترتيبِ . وهو الحقُ ؛ لأن «أو» في

<sup>(</sup>١) هو مثل يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور ؛ يقال : تحول القوس ركوة . والركوة : إناء من جلد يُشْرِب فيه الماءُ . التمثيل والمحاضرة ص ٢٩٤، واللسان (رك و) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ج : و بالأول منها والأول .

وقد رؤى القاسم بنُ عاصم البَصْرى، ويُقالُ فيه: التَّمِيمى ((). ويُقالُ: التمهيد الكَلْبِيُّ . وليس بشيء ، ويُمْكِنُ أَن يكونَ كُلَيْبِيًّا () ، فكُلَيبٌ في تَميم ، وكَلْبٌ في قُضاعة ، وأين قُضاعة مِن تَميم ؟! فرؤى القاسم بنُ عاصم هذا ، عن سعيد بنِ المسيَّبِ أنه كذَّب عطاء الخُراساني في حديثهِ هذا ، وعطاء الخُراساني عندى فوق القاسم بنِ عاصم في الشهرةِ بحَمْلِ العلمِ والفضلِ ، وليس مثلُه عندَ أهلِ

حديثِ أبي هريرةَ تحتمِلُ التخييرَ ، وتحتمِلُ التفضيلَ (٢) ، فلا يُرَدُّ الظاهرُ بمحتملٍ . القبر

وهم وتنبية: لما قال النبى عَلَيْ للأعرابي : «كُلهُ». ظنّت طائفة أن الكفارة ساقطة عنه ، وقالوا: إن ذلك مخصوص به . ولم يتنبّهوا لفقه عظيم ؛ وهو أن هذا رجل ازدحمَتْ عليه جهة الحاجة وجهة الكفارة ، فقد الأهم ، وهو الاقتيات ، وبقيت الكفارة في ذمته إلى حين القدرة ، حسّب ما أوجبها عليه رسول الله على قال علماؤنا: ولم يَذْكُر القضاء لعلمه به ، وقد ورد أن النبي على قال له : «صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ، واسْتَغْفِر الله » . خرّجه الدارقطني في واختلف الناسُ فيما يُصامُ أو فمنهم مَن قال : يصومُ يومًا . وهم (۱) العالمُ . ومنهم من قال : يصومُ اثني عشرَ يومًا ؛ لأن الله تعالى رضي مِن اثني عشرَ شهرًا بشهرٍ . ويُغزَى إلى ربيعة في ومنهم مَن قال : يصومُ الله يمومُ الله ين عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهْ و الشَهْرِ الله بنِ عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهْرِ السَّهْرِ الله بنِ عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهْرِ السَّهْرِ الله بنِ عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهْرِ السَّهْرِ الله بنِ عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهْرِ الله بنِ عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهْرِ الله بنِ عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهْرِ الله بنِ عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهْرِ الله بنِ عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهْرِ الله بنِ عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهُ إِلَيْ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهُ الله بنِ عمرو بنِ العامى : «صُمْ يَوْمًا مِنَ السَّهُ اللهُ بنِ عمرو بنِ العامى الله بن عمرو بنِ العامى الله بن عمرو بن العمرو بن الهم بن الله بن عمرو بن العمرو بن العمرو بن العمرو بن العمرو بن العمرو بن العمرو بن الشَّهُ الله بن عمرو بن العمرو بن العمرو

<sup>(</sup>١) في ص ١٦: (التيمي). وينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) في ص ١٦، ص ١٧، م: ﴿ كَلِّيبًا ﴾ ، وفي ص٢٧ : ﴿ كُلِّبِياً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في د ، م : ( التفصيل ) .

<sup>(</sup>٤) الدارقطني ١٩٠/٢ . وتقدم تخريجه ص١٩١ .

<sup>(</sup>٥) في د : ( يصوم ) .

<sup>(</sup>٦) في ج ، م : ( هو ) .

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (٧٤٧٣).

الفهم والنظر مِمَّن يُجْرَحُ به عطاءٌ ويُدْفَعُ ما رواه . وقد اختُلِف على (۱) القاسمِ في حكايته تلك ؛ فروى سعيدُ بنُ منصورٍ ، عن إسماعيلَ ابنِ عُليَّة ، عن خالد الحذَّاء ، عن القاسمِ بنِ عاصمٍ ، قال : قلتُ لسعيدِ بنِ المسيَّبِ : ما حديث حدَّثناه عنك عطاءٌ الخُراسانيُ ؟ قال : ما هو ؟ قلتُ : في الذي وقع على امرأتِه في رمضانَ . فذكر الحديثَ هكذا ، قال فيه : حدَّثنا عنك عطاءٌ الخُراسانيُ (۱) .

القبس

ولَكَ أَجُو مَا يَقِيَ () . وقد خرَّج الدارقطني فيه أن يصومَ ثلاثين يومًا () . وقد ثبت عن النبي ﷺ في المصنَّفاتِ أنه قال : «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا عَلَّةٍ ، لَمْ يَقْضِه صِيّامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ () . وإذا كان هكذا () فيوم بيوم ، والتوبةُ معروضةٌ ، إذْ لا سبيلَ إلى قضائِه أبدًا بعينِه ، ولا ( مثلُه يُوجَى ( ) أبدًا ، فلم يَتِقَ إلا أن يُقَابَلَ يوم ، ويقابلَ عظيمُ الذنبِ بخالصِ التوبةِ .

تكملة : قالت الشافعية : لمَّا أُوجَب النبى ﷺ على الأعرابي الكفارة وترَك المرأة ، دلَّ على أنه لا كفارة عليها ، إذ لو وجبت لبيَّن وجوبَها عليها ، كما قال في حديث العَسِيفِ : «واغْدُ يا أُنَيْشُ على المُرَأَةِ هذا ، فإنِ اعتَرَفَتْ فارْجُمْهَا» ( . قلنا :

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي ٦/٣ ٤ من طريق سعيد بن منصور به .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٢/١١٥٩) .

<sup>(</sup>٤) الدارقطني ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص١٩٦.

<sup>(</sup>٦) في ج ، م : ٥ هذا ۽ .

<sup>(</sup>Y - Y) في ج : « مثل له يوجد » .

<sup>(</sup>٨) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٥٩٤) من الموطأ .

ورؤى أبو صالح ، عن الليثِ بنِ سعد ، عن عمرِو بنِ الحارثِ ، عن أيوبَ التمه السَّخْتِيانَى ، عن القاسمِ ، أنه قال لسعيدِ بنِ المسيَّبِ : إن عطاءَ بنَ أبى رباحٍ حدَّثنى ، أن عطاءَ الخُراسانى حدَّثه عنك فى الرجلِ الذى أتى رسولَ اللهِ ﷺ ، وقد أَفْطَر فى رمضانَ ، أنه أمره بعتقِ رقبةٍ ، فقال : لا أجِدُها . فقال : « فَأَهْدِ جَزُورًا » . قال : لا أجِدُها . فال : « فَتَصَدَّقْ بعشرينَ صاعًا مِن تمرٍ » . قال

يا عجبًا لكم، يشتركان في وجوبِ الصومِ، وفي تحريمِ الجماعِ، وفي الهَتْكِ وموجَبِه مِن الإثمِ، وفائدتِه مِن اللَّذةِ، ويفترقان في الكفارةِ، أين هذا من تحريكم في النظرِ، والحاقِكم أقربَ مِن هذا بأبعدَ منه في أحكام سردناها في موضعِها ؟! وإنما سكت النبي ﷺ؛ لأن بيانَه لحكمِ الرجلِ بيانُه لحكمِ المرأةِ، والما سيّانِ، وإنما لم يَتْعَثِ النبيُ إليها بالبيانِ؛ لأن زوجَها يبلّغُه وغيره كتبليغِ سائرِ الأحكامِ، ولم يُؤسِلُ رسولًا؛ لأن استيفاءَ الكفارةِ ليس إليه، وإنما هي موكولةٌ إلى أمانةِ المكفِّرِ يُخرِجُها إذا قدر متى شاء، بخلافِ الحدِّ فإن استيفاءَه إلى الإمام.

تنبية: قال الأعرابي: احترقت، هلكت. قال له: «وماذا فعَلت؟». قال: أصبت أهلى وأنا صائم، فأمره النبي عَلَيْة بالكفارة، وتعلَّقت بمعنى الفعل، وهو هتك الحرمة بالفطر لا بلفظه، وهي الإصابة، وقالت الشافعية: يتعلَّق الحكم بلفظ الجماع؛ لأن الأكل ليس في معناه، ألا تَرَى أنه لم يساوه في تحريم المِلَّة، فكذلك (١) لا يساويه في تحريم رمضان؛ فإن الرجل إذا زنّى بزوج الغير يُوجَمُ، فإذا

<sup>(</sup>١) في د : د إذ ۽ .

<sup>(</sup>٢) في ج : ( لذلك ) ، وفي م : ( فذلك ) .

سعيدٌ: كذّب الخُراساني ، إنما قلتُ: « تصَدَّقْ ، تصَدَّقْ » (١٠). ففي هذه الرواية أن القاسمَ هذا قال لسعيد : إن عطاءَ بنَ أبي رباح حدَّثني أن عطاءً الخراسانيَّ حدَّثه عنك ، وفي الروايةِ الأولى أن القاسمَ هذا قال لسعيدٍ : ما حديثٌ حدَّثناه عنك عطاة الخراساني ؟ وهذا اضطِرابٌ وباطلٌ.

وروى حماد بن زيد هذا الخبر عن أيوب ، قال : حدَّثني القاسم بن عاصم ، قال: قلتُ لسعيدِ بن المسيَّب: إن عطاءً الخُراسانيُّ حدَّثني عنك أن النبيَّ عَيَّكِيُّ أَمَرِ الذي واقَع امرأتَه في رمضانَ بكفارةِ الظُّهارِ . فقال : كذَّب ، ما حدَّثتُه ، إنما بَلَغنى أن النبيُّ ﷺ قال له: «تَصَدَّقْ، تَصَدَّقْ». فهذه مثلُ روايةِ خالدِ الحذَّاء . .

القبس أكل مالَ الغيرِ أُدُّب. قلنا: وإن افترَقا في تحريم الملَّةِ إلا أنهما قد استويا في التحريم هلهنا ، وفي الهتكِ ، فإنهما يباحان جميعًا ليلًا في الزوجيَّةِ " ويَحْرُمان <sup>(٢)</sup> نهارًا إباحةً مستويةً و "تحريمًا متساويًا" ، وزيادة التحريم في ملكِ الغيرِ مسألةً أخرى لها حكمُها ، وقد نِيطَتْ بها عقوبتُها ، فأما في مسألتِنا فقد هتَك حرمةَ رمضانَ بفطر متعمَّدًا ، فلَزِمته الكفارةُ كما لو جامَع ، ويَعْتَضِدُ هذا بقولِه : إن رجلًا أفطَر في رمضانَ فأمَره أن يكفِّر . وهذا هو الإيماءُ الصريحُ الدالُّ على صحةِ علَّةِ الأصل كقولِه : زَنَى فرُجِم، وسها فسجَد، وسرَق فقُطِع. ولا يُحْصَى ذلك كثرةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي ٤٠٦/٣ من طريق أبي صالح به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في تاريخه ٦/ ٤٧٤، والعقيلي ٣/ ٤٠٥، ٤٠٦ من طريق حماد به.

<sup>(</sup>٣) في ج ، م : ( الزوجة ) .

<sup>(</sup>٤) في د : ( يباحان ) .

<sup>(</sup>٥) بعده في د : ( يحرمان ) .

<sup>(</sup>٦) في م : ﴿ مستويًّا ﴾ .

وأما قولُ حمادِ بنِ زيدٍ في حديثِه: إن النبيَّ ﷺ أمر الذي واقَع التمهيد امرأته في رمضانَ بكفَّارةِ الظِّهارِ. فإن الروايةَ الثابتةَ عن أبي هريرةَ ، مِن روايةِ ابنِ شهابٍ ، عن محميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هريرةَ ، أن النبيَّ ﷺ أمر الذي وقع على امرأتِه في رمضانَ بالكفارةِ على ترتيبِ كفارةِ الظِّهارِ .

هكذا رواه ابنُ عيينةً (٢) ، ومَعمرُ (٣) ، والأوزاعيُ (٢) ، والليثُ بنُ سعدِ (٢) ، ومنصورُ بنُ المعتمرِ (٦) ، وغيرُهم ، عن ابنِ شهابٍ ، بإسنادِه على ترتيبِ كفارةِ الظّهار .

ورواه مالكٌ ، وأبو أُويْسِ '' ، وابنُ جريج ، عن ابنِ شهابِ بإسنادِه المذكورِ على التَّخييرِ ، وقد ذكرنا ذلك كلَّه في بابِ ابنِ شهابٍ مِن هذا الكتابِ '' ، فلا معنى لتكرير ذلك هدهنا .

حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ويَعِيشُ بنُ سعيدٍ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّ ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، أَصْبَغَ ، قال : حدَّ ثنا يزيدُ بنُ هارونَ ،

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٦٦٦).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۸۷.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أنيس». وينظر تهذيب الكمال ١٦٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) تقدم ص١٨٧ - ١٨٩.

التمصد

قال: أخبرنا الحجّامج بنُ أَرْطاة ، عن إبراهيم بنِ عامرٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيّبِ ، وعن الزهري ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي هريرة ، قال: بينَما نحن عندَ رسولِ اللهِ ﷺ إذ جاءه رجلٌ يَنْتِفُ شعرَه ، ويَدعُو وَيْلَه ، فقال له رسولُ اللهِ ﷺ : « ما لَكَ ؟ » . قال : وقَع على امرأتِه (١) في رمضانَ . قال : « أَعْتِقْ رَقَبَةً » . قال : لا أَجِدُها . قال : « صُمْ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن » . قال : لا أَسْتَطِيعُ . قال : « أَطْعِمْ سِتِين مِسْكِينًا » . قال : لا أَجِدُ هذا فأَطْعِمْه عنك سِتِين مِسْكِينًا » . فقال : « خُذْ هذا فأَطْعِمْه عنك سِتِين مِسْكِينًا » . خمسة عشرَ صاعًا مِن تمرٍ ، فقال : « خُذْ هذا فأَطْعِمْه عنك سِتِين مِسْكِينًا » . قال : يا رسولُ اللهِ ، ما بينَ لابَتَهُها أهلُ بيتٍ أفقرُ منا . قال : « كُلْه أنت قال : يا رسولَ اللهِ ، ما بينَ لابَتَهُها أهلُ بيتٍ أفقرُ منا . قال : « كُلْه أنت وعِيالُك » .

وهكذا رواه الجمهورُ مِن أصحابِ الزهرى على هذا الترتيبِ . وقال فيه معمرٌ : قال الزهرى : وإنما كان هذا رخصةً له خاصَّةً ، فلو أن رجلًا فعَل ذلك اليومَ لم يَكُنْ له بُدِّ مِن التكفيرِ . وقد ذكرنا ما للفقهاءِ في تأويلِ أمْرِ رسولِ اللهِ عَيْنِيْ إيَّاه بأكلِ ذلك العَرَقِ مِن التمرِ هو وعِيالُه ، وفي وجوبِ الكفارةِ عليه إذا أيسَر ، في بابِ ابنِ شهابِ (٣) ، بما يُغْنِي عن ذِكْرِه هلهنا .

وأما ذِكْرُ البَدَنةِ في هذا الحديثِ فهو موجودٌ مِن حديثِ مجاهدٍ وعطاءٍ ، عن النبي ﷺ ، وفيها اضْطِرابٌ ، ولا أعلمُ أحدًا كان يُفْتِي

لقبس

<sup>(</sup>١) في ص ٢٧: وأهله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢١/١١ (٦٩٤٤)، والدارقطني ٢/١٩، والبيهقي ٢٢٦/٤ من طريق يزيد به .

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ١٩٩ - ٢٠١ .

بذلك مِن أهلِ العلمِ إلا الحسنَ البَصْريَّ ، فإنه قال : إذا لم يَجِدِ المُجامِعُ في التمهيد رمضانَ – يعني عامِدًا غيرَ معذورِ – رَقَبَةً أهدَى بَدَنةً إلى مكةً (١)

وقد حدَّثنا أحمدُ بنُ يزيدَ المُعَلِّمُ ، قال : حدَّثنا موسى بنُ مُعاويةَ الصَّمادِحيُّ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ يزيدَ المُعَلِّمُ ، قال : حدَّثنا موسى بنُ مُعاويةَ الصَّمادِحيُّ ، قال : حدَّثنا جريرٌ ، عن ليثِ ، عن مجاهدِ ، عن أبي هريرةَ ، قال : جاء رجلٌ إلى النبيِّ عَدَّثنا جَريرٌ ، عن ليثِ ، عن مجاهدِ ، عن أبي هريرةَ ، قال : « بِغُسما وَعَلَّتُ فقال : يا رسولَ اللهِ ، إني وقَعْتُ على أهلى في رمضانَ . قال : « بِغُسما صنَعْتَ ، أَعْتِقْ رَقَبَةً » . قال : لا أَجِدُها . قال : « انْحَرْ بَدَنَةً » . قال : لا أَجِدُها . قال : « انْحَرْ بَدَنَةً » . قال : لا أَجِدُها . قال : « انْهَبْ فَتَصَدَّقْ بعشرينَ صاعًا ، أَو أحدِ وعشرينَ صاعًا مِن تَمْرٍ » . قال : لا أَجِدُ . قال : « انْهَبْ فَكُلْه أنتَ وأهلُك » . قال : ما بينَ لا بَتَيْها أهلُ بيتٍ أَحْوَجُ إليه منّى . قال : « انْهَب فكُلْه أنتَ وأهلُك » .

ففى هذا الحديثِ أنه قال له: « انْحَرْ بَدَنَةً » . إذ قال : لا أَجِدُ رقبةً . وهكذا روايةُ عطاءٍ .

وذكر البخارى فى ( التاريخ ) ( التاريخ ) قال : حدَّثنا ابنُ شَريكِ ، قال : حدَّثنى أبى ، عن ليثٍ ، عن عطاءٍ ومُجاهدٍ ، عن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ قال : ( أُعتِقْ رَقَبَةً ﴾ . ثم قال : ( انْحُرْ بَدَنَةً ﴾ . قال البخارى : ولا يُتابَعُ عليه .

قال البخاري (٢٠) : وقال عارِمٌ ، عن أبي عَوانةً ، عن إسماعيلَ بنِ سالم ، عن

..... القيس

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (١١٤٤).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٦/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٦/ ٤٧٥. بلفظ: وأعتق رقبة ثم صوم ثم ستين مسكينًا».

مجاهدٍ ، عن النبي ﷺ مثلَه .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ البِوتيُ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ ، قال : حدَّثنا هُشَيْمٌ ، عن إسماعيلَ بنِ سالمٍ ، عن مجاهدِ ، أن النبيَ عَيَّا اللهُ أَمَر الذي أَفْطَر يومًا مِن () رمضانَ بكفارةِ الظَّهارِ ()

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّ ثنا قاسمٌ ، قال : حدَّ ثنا البِرْتَيُ ، قال : حدَّ ثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ ، قال : حدَّ ثنا هُشَيْمٌ ، أُخبَرِ نا ليثٌ ، عن مجاهدِ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبي عَلَيْمُ مثلَه ".

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ أحمدَ الخَلَّالُ ، قال : حدَّثنا أبو الجُماهِرِ الخَلَّالُ ، قال : حدَّثنا أبو الجُماهِرِ محمدُ بنُ عثمانَ ، قال : سمِعتُ سعيدَ بنَ بشيرٍ يقولُ : عن قتادةَ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أن الرجلَ الذي وقع على أهلِه في رمضانَ في عهدِ رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ . « تصَدَّقُ » . سلمانُ " بنُ صَحْرٍ أحدُ بني بياضَةَ ، فقال له النبي عَلَيْ : « تصَدَّقْ » .

قال أبو عمرَ: أظنُّ هذا وهمًا ؛ لأن المحفوظ أنه ظاهرَ من امرأتِه ، ثم وقَع

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص ٢٧، م: (في).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٢٢٩/٤ من طريق يحيى به ٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ١٩٠/٢ ، ١٩١ ، والبيهقي ٢٢٩/٤ من طريق يحيي به.

<sup>(</sup>٤) سلمان بن صخر هو سلمة بن صخر المتقدم ص ٢٠٠، قال ابن حجر: وسلمة أصح. الإصابة ٣/١٥٠، ١٥١.

الموظأ

### ما جاء في حجامةِ الصائم

مر ، أنه كان يَحتجِمُ وهو صائمٌ ، قال : ثم ترَك ذلك بعدُ ، فكان إذا صامَ لم يحتجِمُ حتى يُفطِر .

عليها ، لا(١) أنه كان ذلك منه في رمضانَ . واللهُ أعلمُ .

التمهيد

الاستذكار

## بابُ ما جاء في حجامةِ الصائم

ذَكُر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنه كان يحتجِمُ وهو صائمٌ . قال : ثم ترَك ذلك بعدُ ، فكان إذا صام لم يحتجِمُ حتى يُفطرَ (٢) .

القبس

# حِجامةُ الصائم

اختلف الناسُ في حجامةِ الصائمِ ؛ فذهَب جماعةً إلى أنه يُقضَى بفطرِ الحاجمِ والمحجومِ ، منهم أحمدُ بنُ حنبلٍ ؛ للحديثِ المروى في ذلك : «أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمحجومِ » منهم أحمدُ بنُ حنبلٍ ؛ للحديثِ المروى في ذلك : «أَفْطَرَ الحَاجِمُ والْمَحْجُومُ» . وقد كنا في أثناءِ دروسِ «مسائلِ الخلافِ» قيَّدنا عن يحيى بنِ معينِ أنه قال : لا يصِحُ في ذلك حديثٌ عن النبي ﷺ . وحرَّج الأَثْمَةُ منهم ابنُ عباسٍ :

<sup>(</sup>١) في ص ١٦، ص ٢٧: ﴿إِلَّا اللهِ .

 <sup>(</sup>۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۵۵)، وبرواية يحيى بن بكير (۸/٧و – مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۸۳۸). وأخرجه الشافعي ۹۷/۲ والبيهقي في المعرفة (۲۰٤٥) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص٢٢٣ – ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر نصب الراية ٤٨٢/٢ ، وفتح البارى ١٧٧/٤ .

القبس احتجم النبئ ﷺ وهو صائم (١). وحديثُ أنس: هَلْ كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ لِلصَّائِم ؟ قال : نَعَمْ ، وَلَكُنْ مَخَافَةَ التَّغْرِيرِ (٢) . وكُنتُ متردِّدًا بينَ حديثٍ يُروى عن النبئ ﷺ ، وبينَ فعلِ فعَله يخالِفُ القولَ ، وأسوقُ النظرَ على هذين الأصلين ، وأقابلُ وجوة الترجيح بينَهما ، حتى أخبَرنا القاضى أبو المظفَّرِ " ، قال : أخبَرنا أبو نعيم ، قال: أخبَرنا أبنُ فارس، قال: أخبَرنا يونش، قال: أخبَرنا أبو داود، قال: أخبَرنا هشام الدُّستُوائي، أن يحيى بنَ أبي كَثيرِ حدَّثه، أن أبا قلابةَ حدَّثه، أن أبا أسماء الرُّحبيُّ حدَّثه ، عن ثوبانَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ ﴿ ``. فقلتُ : هذا حديثٌ صحيحٌ لا كلامَ فيه ، وكنتُ تارةً أحمِلُه على ظاهره ، وتارةً أتأوُّلُه فأقولُ : إن معنى «أفطَر » . كذا . على التأويلاتِ المعلومةِ التي لا تقومُ على ساقٍ ، حتى أخبَرنا أبو الحسين (٥) المباركُ بنُ عبدِ الجبارِ ، أخبَرنا القاضي أبو الطُّيِّبِ ، أنا على ابنُ عمر ، نا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ ، "قال : ثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةً ، ثنى ` خالدُ بنُ مَخْلَدِ ، نا عبدُ اللهِ بنُ المثنى ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ ، قال : مَرَّ النبيُّ رَيُكُ بِجعفرِ بنِ أَبِي طالبِ وهو يَحْتَجِمُ فقال : «أَفْطَر هذانِ» . ثُمَّ رخَّص رسولُ اللهِ بَعْدَ ذَلْكَ فَى الْحِجَامَةِ للصَّائِمِ ( · ) . وهذا نصَّ بيَّنٌ فيه ث**لاثُ فوائدُ ؛ أحدُها** ، بينَ

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه ص٢٢٤ ، وفي شرح الحديث (٧٨٩) من الموطأ .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۱۹٤۰) بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في ج: ( المطهر ) .

<sup>(</sup>٤) الطيالسي (١٠٨٢). وأخرجه أحمد ٦٤/٣٧ (٢٢٣٨٢)، وأبو داود (٢٣٦٧)، والنسائي في الكبرى (٣١٣٧) من طريق هشام به .

<sup>(</sup>٥) في د ، م : ( الحسن ) . وتقدم على الصواب في ٣٨٧/٦ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ج ، م : ( نا ) . وينظر مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ٤٨٧/١ عن أبي الحسين به. وهو عند الدارقطني=

١٦٩ - وحدَّثني يحيى ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابِ ، أن سعدَ بنَ الرطا
 أبى وقاص وعبدَ اللهِ بنَ عمرَ كانا يحتَجِمانِ وهما صائمانِ .

٦٧٠ - وحدَّثني يحيى ، عن مالكِ ، عن هشامِ بنِ عروة ، عن أبيهِ ، أنه كان يَحتَجِمُ وهو صائمٌ ، ثم لا يُفطِرُ . قال : وما رأيتُه احتَجَم قطُّ إلا وهو صائمٌ .

وذكر عن ابن شهاب، أن سعد بن أبى وقاص وعبدَ اللهِ بنَ عمرَ كانا الاستذكار يحتجِمان وهما صائِمان (١).

وعن هشام بن عروة ، عن عروة ، أنه كان يحتجم وهو صائم . قال هشام :

الحاجمِ والمحجومِ ، ثانيها : استقرارُ الحَظْرِ والمنْعِ . ثالثُها ، نَسْخُ ذلك بالرخصةِ . القبس صحّحه على بنُ عمرَ الحافظُ .

أما إنه وإن رجَعْنا إليه ، كما يجبُ علينا في النظرِ ، فقد بَقِي قولُ أنسٍ في « الصحيحِ » أنها تُكْرَهُ لموضعِ التغريرِ ، وذلك تعريضُ العبادةِ للفطرِ بضعفِ النفسِ عندَ إخراجِ الفَصْلةِ (٢) ، ويكونُ ذلك بابًا (٣) مِن بابِ الاحتياطِ على العبادةِ (١) ، فإن احتجم ، فإن ضعف أفطر .

<sup>=</sup> ٢/ ١٨٢، ومن طريقه البيهقي ٢٦٨/٤ .

 <sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۵٦) ، وبرواية يحيى بن بكير (۸/٧و - مخطوط) ، وبرواية أي مصعب (۸۳۹) .

<sup>(</sup>٢) في م : « الفضيلة » .

<sup>(</sup>٣) في ج : ﴿ نَابِتًا ﴾ ، وفي م : ﴿ ثَانِيا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ج: و العادة ، .

الاستذكار ما رأيتُه قطُّ يحتجمُ إلا وهو صائمٌ .

قال أبو عمر : أما ابنُ عمر فإنما ترك الحجامة صائمًا لما بلَغه فيها ، واللهُ أعلم ، وهو (١) مِن الوَرَعِ بالموضعِ المعلومِ . وأما عروة بنُ الزبيرِ فإنه كان يواصِلُ الصومَ ، فمِن هنا قال ابنه : ما احتجم إلا وهو صائمٌ . وأما سعدٌ فإن حديثه في «الموطأ » منقطعٌ ، ورواه عفانُ ، عن عبدِ الواحدِ بنِ زيادٍ ، عن عثمانَ بنِ حكيم ، عن عامرِ بنِ سعدٍ ، قال : كان أبي يحتجمُ وهو صائمٌ .

قال أبو عمر: هذا الخبرُ عن سعد يضعّفُ حديثَ سعد المرفوع إلى النبيّ عَلَيْتُ ، أنه قال: «أفطر الحاجمُ والمحجومُ ». وقد أنكروه على من رواه عن سعد ؛ لِما جاء عنه مِن طريقِ ابنِ شهابٍ وغيرِه ، أنه كان يحتجمُ وهو صائمٌ . وحديثُه في: «أفطر الحاجمُ والمحجومُ ». انفرَد به داودُ بنُ الزّبْرِقانِ ، وهو متروكُ الحديثِ ، عن محمدِ بنِ جُحَادةَ ، عن مصعبِ بنِ سعدٍ ، عن أبيه ، عن النبيّ عَلَيْتُ (")

وقد رُوى عن النبيّ عليه السلامُ ، أنه قال : « أفطر الحاجمُ والمحجومُ » . من طرق يصحِّحُ بعضها أهلُ العلمِ بالحديثِ ؛ منها حديثُ رافعِ بنِ خَدِيجٍ ،

لقبس

 <sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۰۷)، وبرواية يحيى بن بكير (۸/٧و - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۸٤٠). وأخرجه الشافعي ٢/ ٩٧، والبيهقي في المعرفة (٢٥٤٦) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ ، والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشاشى فى مسنده (٧٧) من طريق داود بنَ الزبرقان به . وينظر العلل للدارقطنى ٤/ ٢٢٤، ونصب الراية ٢/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) سيأتي ص ٢٢٥.

الموطأ

وحديثُ ثوبانَ (۱) ، وحديثُ شدَّادِ بنِ أُوسٍ (۲) . وهذه أحسنُ ما رُوى في هذا الاستذكار المعنى .

قال أبو داود : قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلِ : أيَّ حديثِ أصحُّ في : « أَفطَر الحاجمُ والمحجومُ » ؟ قال : حديثُ ثوبانَ (٢) .

قال أبو عمر: لم يُخرِّجُ أبو داودَ غيرَه، وخرَّج حديثَ ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللهِ ﷺ احتجم صائمًا.

وأما حديثُ أسامةَ بنِ زيدٍ ، وحديثُ معقِلِ بنِ سنانٍ ، وحديثُ أبى هريرةَ ، فمعلولةً لا يثبُتُ شيءٌ منها مِن جهةِ النقلِ (،)

وقد جاء عن عائشة وابنِ عباسٍ في ذلك ما لا يصِحُ عنهما (°) ، بل الصحيحُ (¹عنها و¹) عن ابن عباس خلافُ ذلك .

أَحْبَرِنَا عِبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكر ، قال : حدَّثنا أبو

. . . . . . . . . . . . القبس

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۸/ ۳۳۰، ۳۳۰ (۱۷۱۱۲)، وأبو داود (۲۳۲۸، ۲۳۲۹)، والنسائى فى الكبرى (۲۱۵۰، ۳۱۵۱)، وابن ماجه (۱۸۸۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر سنن البيهقي ٤/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر نصب الراية ٢/ ٤٨٢، والتلخيص الحبير ٢/ ١٩٣٢، وجنة المرتاب ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، م : ( عندهما ) . والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: (عنهما).

الاستذكار داود ، قال : حدَّثنا أبو معمر ، قال : حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، عن أيوبَ ، عن عكرمةً ، عن ابن عباس ، أن رسولَ اللهِ ﷺ احتجم وهو صائم (١).

ورواه وُهَيْتِ $^{\circ}$ ، عن أيوبَ بإسنادِه مثلَه، وزاد : وهو محرم $^{\circ}$ . ورواه هشامُ بنُ حسانَ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسِ " . ورواه مِقْسمٌ ، عن ابنِ عباس ، قال : احتجم رسولُ اللهِ ﷺ صائمًا مُحرمًا ".

فحديثُ ابنِ عباسِ صحيحٌ لا مَدفعَ فيه ، ولا يُختلَفُ في صحَّتِه وثبوتِه . وقد صحَّح أحمدُ بنُ حنبل حديثَ ثوبانَ ، وحديثَ شدَّادِ بن أوس ، وحديثَ رافع بنِ خَديج في: ﴿ أَفْطُر الحاجمُ والمحجومُ ﴾ . وقال على بنُ المدينيّ : حديثُ رافع بنِ خَديج صحيحٌ .

قال أبو عمرَ: رواه جماعةً ؛ منهم معمرٌ ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ ، عن إبراهيمَ بن عبدِ اللهِ بنِ قارظٍ ، عن السائبِ بنِ يزيدَ ، عن رافع بنِ خَديج ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَفَطَرِ الحَاجِمُ وَالْمُحْجُومُ ﴾ (أ.

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٣٧٢)، وأخرجه البخاري (١٩٣٩، ١٩٣٤)، عن أبي معمر به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (وهب، . والمثبت كما سيأتي في شرح الحديث (٧٨٩) من الموطأ ، وينظر تهذيب الكمال ٣١/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (٧٨٩) من الموطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٥٢٣)، وأحمد ١٤٨/٢٥ (١٥٨٢٨)، والترمذي (٧٧٤) من طريق

والقولُ عندى في هذه الأحاديثِ ، أن حديثَ ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ احتجم صائمًا مُحرمًا . ناسخٌ لقولِه عَلَيْ : و أفطر الحاجمُ والمحجومُ » . لأن في حديثِ شدًّا و بنِ أوسٍ وغيرِه ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ مُوعامَ الفتحِ على رجل يحتجمُ لثمانى عشرة ليلةً خلَت مِن رمضانَ ، فقال : «أفطر الحاجمُ والمحجومُ » . وابنُ عباسٍ شهد معه حجَّة الوداعِ ، وشهد حِجامته يومَنذ مُحرِمًا صائمًا ، فإذا كانت حجامتُه عليه السلامُ عام حجَّة الوداعِ ، فهى ناسخةٌ لا محالةً ؛ لأنه لم يُدركُ بعدَ ذلك رمضانَ ، لأنه توفّى في ربيع الأولِ عَلَيْ ، وإنما وجهُ النظرِ والقياسِ في ذلك ؛ فإنَّ (١) الأحاديثَ متعارضةٌ متدافعةٌ في إفسادِ صومِ مَن احتجم ، فأقل أحوالِها أن يَسقُطَ الاحتجاجُ بها ، والأصلُ أن الصائمَ لا يقضَى بأنه مفطِ ، إذا سلِم مِن الأكلِ والشربِ والجماعِ ، إلا بشنّة لا معارضَ في أنه ، وذلك معدومٌ في تلك المسألةِ ، فالواجبُ بحقٌ النظرِ أن يكونَ صومُه صحيحًا ، حتى يَقضى بإفطارِه دليلٌ لا معارضَ له . ووجة آخرُ مِن القياسِ ، وهو ما قال ابنُ عباسِ : الفطرُ مما دخل لا مما خرَج (٢) .

وقد أجمَعوا على الأثفال (٢٦) الخارجةِ مِن جميعِ البدنِ - نجاسةً كانت أو غيرَها - أنها لا تُفطِّرُ الصائمَ لخروجِها مِن بدنِه ، فكذلك الدمُ في الحجامةِ

<sup>(</sup>١) في م : و يأن ۽ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٥١.

 <sup>(</sup>٣) في م: وألا يقال. والأثفال، جمع ثَفْل، وثُقْل كل شيء ما رسب؛ تحتارته، أى: عكارته وسخه وبقيته. ينظر أساس البلاغة (ث ف ل ، خ ث ر )، والتاج (خ ث ر).

الاستذكار

وغيرها. فإن احتج محتج بحديث أبي هريرة ، عن النبي على ، أنه قال : « مَن ذرعه (۱) القيء فلا شيء عليه ، ومَن استقاء فعليه القضاء (۱) . وبحديث أبي الدرداء ، أن رسول الله على قاء فأفطر (۱) – قيل له : هذه حُجّة لنا ؛ لأنه لما لم يكن على مَن ذرعه القيء شيء ، دل على أن ما خرج مِن نجس وغيره مِن الإنسان لا يفطره ، وكان المستقىء بخلاف ذلك ؛ لأنه لا يُؤمّن منه رجوع بعض القيء في حُلقِه لتردد ذلك وتصعيده ورجوعه . وأما الحديث عنه عليه السلام ، أنه قاء فأفطر . فليس بالقوى . ومعنى قاء : استقاء . والمعنى فيه ما ذكرنا . وقد رُوى عن النبي عليه السلام بمثل هذه الأسانيد ، مِن حديث زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله على قال : وثلاث لا يُفطرن الصائم ؛ القيء ، والحجامة ، والاحتلام (۱) . ومِن حديث مرسول الله على المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : رخص حديث أبي سعيد الطويل ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : رخص رسول الله على في القبلة والحجامة للصائم . ومِن حديث أبي سعيد أيضًا ، وسول الله على من النبي عالى في ذلك ، ومن حديث أبي سعيد أيضًا ، عن النبي عالى في ذلك ، ومن حديث أبي سعيد أيضًا ، والنبي عاس في ذلك ،

لقبس

<sup>(</sup>١) ذَرَعه: سبقه وغلبه في الخروج. النهاية ١/٨٥٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۱/ ۲۸۳، ۲۸۶ (۱۰٤٦۳)، وأبو داود (۲۳۸۰)، والترمذي (۷۲۰)، وابن ماجه (۱۳۷۲)، والنسائي في الكبري (۳۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣١/٣٦ (٢١٧٠١)، والنسائي في الكبرى (٣١٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد بن حميد (٩٥٧ - منتخب) ، والترمذي (٧١٩)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٤٠٠)، والبيهقي ٢٦٤/٤ من طريق زيد بن أسلم به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٢٣٧)، والبيهقي ٢٦٤/٤ من طريق حميد به.

فإنه لا مَدفعَ فيه عندَ جماعةِ أهلِ العلمِ بالحديثِ. وهذا بيانُ تهذيبِ هذه الاستذكار المسألةِ مِن طريقِ الأثرِ، ومِن طريقِ القياسِ والنظرِ. وهذه المقايسةُ إنما تصِحُ في المحجومِ لا الحاجمِ، ويَرجعُ ذلك إلى أنها مِن العباداتِ التي لا يوقفُ على عليها، وأنها مسألةٌ أثريَّةٌ لا نظريةٌ ؛ ولهذا ما قدَّمنا الآثارُ (۱) الواردةَ بها، وقد اضطربت، وصحُ النسخُ فيها ؛ لأن حجامته على صحت عنه وهو صائمٌ محرمٌ عام حَجَّةِ الوداعِ، وقولُه: ﴿ أفطر الحاجمُ والمحجومُ ﴾ . كان منه عام الفتحِ في صحيحِ الأثرِ بذلك . وأما الحاجمُ فقد أجمَعت الأمةُ أن رجلًا لو سقى رجلًا ماءً، أو أطعَمه حبرًا، طائعًا أو مُكرَهًا، لم يكنْ بفعلِه ذلك لغيرِه مُفطِرًا. فدلً ذلك على أن الحديثَ ليس على ظاهرِه في حكمِ الفطرِ، وإنما هو في ذَهابِ ذلك على أن الحديثَ ليس على ظاهرِه في حكمِ الفطرِ، وإنما هو في ذَهابِ الأجرِ ؛ لِما علِمه رسولُ اللهِ ﷺ مِن ذلك ، كما رُوى : ﴿ مَن لغًا يومَ الجمُعةِ فلا جمُعةَ له ﴾ ". يريدُ ذَهابَ أجرِ جمُعتِه باللغوِ . وقد قيل : إنهما كانا مغتائين لغيرِهما أو قاذفين ، فبطل أجرُهما لا حكمُ صوبهما ، واللهُ أعلمُ .

وما ذكرناه هو أصحَّ مِن هذا وأُولى بذوى العلمِ إن شاء اللهُ. وأما اختلافُ العلماءِ فيها فمعلومٌ مِن الصحابةِ ومَن بعدَهم . رُوِّينا عن جماعةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ أنهم كرِهوا الحجامة للصائم ، وقال منهم جماعةٌ : إنه لا بأسَ بها للصائم .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، م : ( في ) . والمثبت يقتضيه السياق .

 <sup>(</sup>۲) تقدم فى الموطأ (۲۲۹) من حديث أبى هريرة بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق (۲۲۰) بلفظه من
 مرسل يحيى بن أبى كثير.

الموطأ

قال يحيى: قال مالك : لا تُكرَهُ الحِجامةُ للصائمِ إلا خَشيَةً مِن أن يَضعُف ، ولولا ذلك لم تُكرَه ، ولو أن رجلًا احتجم في رمضان ، ثم سلِم مِن أن يُفطِر ، لم أرّ عليه شيعًا ، ولم آمُره بالقضاءِ لذلك اليومِ الذي احتجم فيه ؛ لأن الحجامة إنما تُكرَهُ للصائمِ لِمَوضِعِ التَّغريرِ بالصيامِ ، فمن احتجم وسلِم مِن أن يُفطِر حتى يُمسِى ، فلا أرى عليه شيعًا ، وليس عليه قضاءُ ذلك اليوم .

الاستذكار

ويحتمِلُ أن يكونَ كرِهها من كرِهها منهم ؛ لِما يُخشَى على فاعلِها مِن الضعفِ عن تمام صومِه مِن أجلِها .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا سليمانُ بنُ المغيرةِ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ ، قال : ما كُنَّا نَدَعُ الحجامة للصائم إلا مخافة الجهدِ (١)

وأما اختلافُ فقهاءِ الأمصارِ في ذلك ؛

فقال مالكُ في « الموطأً » : لا تُكرهُ الحجامةُ للصائمِ إلا خشيةَ أَن يَضْعُفَ ، ولو أَن رجلًا احتجم وسلِم مِن أَن يُفطرَ لم أَرَ عليه قضاءً . وهو قولُ الثوريّ . وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه : إِن احتجم الصائمُ لم يضُرَّه شيءٌ . وقال أبو ثورٍ : أحَبُّ إليّ أبو حنيفة وأصحابُه : إِن احتجم الصائمُ لم يُفطِرْ ، وهو باقي على صومِه . وهذا معنى الله يعتجم أحدٌ صائمًا ، فإن فعل لم يُفطِرْ ، وهو باقي على صومِه . وهذا معنى قولِ الشافعيّ ؛ لأنه قال في بعضٍ كتبِه : رُوى عن النبيّ ﷺ ، أنه قال : « أَفْطَر

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٣٧٥). وأخرجه الطحاوى في شرح المعاني ١٠٠/٢ من طريق سليمان به .

عن عائشةَ زوجِ النبيِّ ﷺ، أنها قالت: كان يومُ عاشوراءَ يومًا

الحاجمُ والمحجومُ ». ورُوى عنه ﷺ ، أنه احتجم وهو صائمٌ محرمٌ . وقال : الاستذكار لا أُعلَمُ واحدًا مِن الحديثين ثابتًا . ولو توقَّى رجلٌ الحجامة صائمًا كان أحبُ إلى ، وإن احتجم صائمًا لم أر ذلك يفطُّرُه . وأما أحمدُ بنُ حنبلِ وإسحاقُ بنُ راهُويه ، فقالا : لا يجوزُ لأحد أن يحتجم صائمًا ، وإن فعل فعليه القضاءُ . وبه قال داودُ ، والأوزاعيُ ، وعطاءٌ ، إلا أن عطاءً قال : إن احتجم ساهيًا لصومِه أو جاهلًا فعليه القضاءُ ، وإن احتجم متعمَّدًا فعليه القضاءُ والكفارةُ .

قال أبو عمر : شدَّ عطاءٌ عن جماعةِ العلماءِ في إيجابِه الكفارة في ذلك ، وقولُه أيضًا خلافُ السنةِ فيمَن استقاءَ عامدًا ، فعليه القضاءُ والكفارةُ . وقال ابنُ المباركِ : مَن احتجم قضَى ذلك اليوم . وقال عبدُ الرحمنِ بنُ مهدىٌ : مَن احتجم وهو صائمٌ فعليه القضاءُ .

#### قال أبو غمرَ : لا قضاءَ عليه لِما قدَّمنا ، وهو الصحيحُ . وباللهِ التوفيقُ .

التمهيد

مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان يومُ عاشوراء يومًا تصومُه قريشٌ في الجاهلية، وكان رسولُ الله ﷺ يصومُه

## صيام يوم عاشوراء

القبس

ثْبَت عن النبي ﷺ أن يومَ عاشوراءَ كانت تصومُه قريشٌ في الجاهلية ، وأن النبيُّ

الرطأ تصومُه قريشٌ في الجاهليةِ ، وكان رسولُ اللهِ ﷺ يصومُه في الجاهليةِ ، فلم اللهِ ﷺ المدينة صامه وأمر بصيامِه ، فلمّا فُرِضَ رمضانُ كان هو الفريضةَ ، وتُرِك يومُ عاشوراءَ ؛ فمن شاء صامه ، ومَن شاء تركه .

التمهيد

فى الجاهلية ، فلما قدِم رسولُ اللهِ ﷺ صامَه وأمَر بصيامِه ، فلما فُرِض رمضانُ كان هو الفريضة ، وتُرِك يومُ عاشوراء ؛ فمَن شاء صامه ، ومَن شاء تركه (١)

اختُلِف في ألفاظِ هذا الحديثِ عن عائشةَ وغيرِها ، وقد ذكرُنا ما يجِبُ مِن

القبس

عَلَيْةٍ قَدِم المدينة فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراة ، وقالوا : هذا يوم نجى الله فيه موسى مِن فرعون وأغْرَق فرعون . وكانوا يَلْبَسون فيه محلِيَهم وشارتهم ، فقال النبئ عَلَيْةِ : «نحنُ أحَقُ بموسى منكم» (٢) . وصامه وأمر بصيامه ، وكان هو الفريضة حتى فرَضَ الله سُبْحَانَهُ رَمَضَانَ ، وتُرك عاشُورَاهُ . وقال عَلَيْةِ : «هذا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ الله عليْكُمْ صِيَامَهُ ، وأنَا صَائِمٌ ، فمَن شاء فَلْيصُمْ ، ومَنْ شاء فليُفطِن (٢) . وكان يُرْسِلُ إلى قرى الأنصارِ في يومِ عاشوراءَ أنَّ : «مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَتِمٌ صِيَامَهُ ، ومَنْ أَكُلُ فَلْيَتِمٌ بَقِيَّة يَوْمِه (٢) . وقال : «إنِّى لأحتسِبُ (٥) على اللهِ أَنْ يُكفِّر ذُنُوبَ سَنة أَكُلُ فَلْيُتِمَ بَقِيَّة يَوْمِه (٢) . وقال : «إنِّى لأحتسِبُ (٥) على اللهِ أَنْ يُكفِّر ذُنُوبَ سَنة

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۸/٧و - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٨٤٢). وأخرجه البخاري (٢٠٠٢)، وأبو داود (٢٤٤٢) ، وابن حبان (٣٦٢١) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۲٤۰ ، ۲٤۱ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٦٧٢) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص٢٤٣ ، ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) في م: ( لا أحتسب ) .

القولِ في ذلك كلَّه في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن محميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ مِن هذا التمهيد الكتابِ (۱) ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هدهنا . وأجمَع العلماءُ على أن لا فرْضَ في الصومِ غيرُ شهرِ رمضانَ ، وعلى أن يومَ عاشوراءَ مندوبٌ إلى صومِه ، وأن له فضلًا على غيرِه ، على ما قد بيَّنَّاه في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن محميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ .

قَبْلَهُ ، وقال رجلٌ لابنِ عباس: كَيْفَ أَصُومُ عَاشُورَاءَ؟ قال: إِذَا رَأَيْتَ القبس هلالَ المُحَرَّمِ فاعْدُدْ، ثُمَّ أَصْبِحْ في التَّاسِعِ صَائِمًا. فقلتُ: أهكذا كان يَصُومُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قال: «لَئِنْ عِشْتُ اللّٰي قَابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» . وهذه هي الأحاديثُ الصحاحُ، تفرَّقت فنظَمْناها لكم. وأما قولُه ﷺ: «نَحنُ أَحقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ». فلم يكنْ ذلك باتباع لليهودِ ولا اقتداءً بهم، ولكنه أُوحِي إليه في ذلك ففعَل بمقتضاه، ولكن فيه الاقتداءُ بموسى عليه السلامُ، وموسى ممن أُمِرَ رسولُ اللهِ ﷺ أن ولكن فيه الاقتداءُ بموسى عليه السلامُ، وموسى ممن أُمِرَ رسولُ اللهِ ﷺ أن يَقْدِينَ به في قولِه تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَيهُدَنهُمُ اقْتَدِةً ﴾ [الأنهام: ٩٠]. وقد رُوى عنه في يومِ عاشوراءَأنَّه فيه تِيبَ على آدَمَ، وفيه استَوَتْ سَفِينَةُ وَلِهُ على الجُودِيِّ، وفيهِ أُنْجِيَ مُوسَى مِنْ فرْعَوْنَ، وفيهِ وُلِدَ عِيسَى . رواه ابنُ

<sup>(</sup>۱) سیأتی ص۲۳۹ - ۲٤۷ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ص٢٤٢، ٢٤٣، وسيأتي في شرح الحديث (٨٤٨) من الموطأ.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص٢٤٦.

 <sup>(</sup>٥) فيما رُوى أيضًا أنه فيه أخرج يونس من بطن الحوت وأخرج يوسف من السجن وفيه صامت الوحوش. ينظر تنزيه الشريعة ٢/ ١٥٠٠ وفيض القدير ٥/ ٢٢٦.

التمهيد

ومعنى قولِ عائشة : وتُرك يومُ عاشوراء . أى : تُرِك صومُه على الإيجابِ ، إذ لا فرض غيرُ رمضان ، ومثلُ حديثِ عائشة هذا حديثُ ابنِ عمر ؛ روى ابنُ القاسم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابنِ عمر ، عن النبي عليه أنه ذكر يومَ عاشوراء ، فقال : «كان يومًا يصومُه أهلُ الجاهلية ، فمن شاء فليصُمْه ، ومَن شاء فليضُمْه ، ومَن شاء فليضُمْه ، ومَن شاء فليضُمْه ، ومَن القاسم عن مالك .

القبس

وُشَيْدِ (' عن أبى سعيدِ الأنصارِ في كتابِ والصحابةِ ) له عن النبى ﷺ . فإن قيل : وكيف تصومُه الوحوشُ (' ) قلنا : ليس الصومُ في الآدميين على صفةٍ واحدةٍ ؛ فقد كان صومُ مَن تقدَّم بألَّا يتكلَّم ، فلا يَتعُدُ أن يضعَ البارئ تعالى للوحوشِ إمساكًا يكونُ لهم صومًا ، وقد ذكرتُ يومًا هذا الحديثَ ، فعمَد بعضُ الجهّالِ إلى دابته ، وجعَل يينَ يديها تِبْتًا ، فأكلته ' ، قال : أين ما ذكر النبى عن الوحوشِ ؟! وجوابُه ، مع التجهيلِ ، ما تقدَّم ، فإن قيل : عاشوراءُ وفاعولاء ، من وع ش ر ، ، فكيف قال في الحديثِ الصحيحِ : أصبح يَومُ التّاسعِ صَائمًا . وبناءُ وفاعولاء من التاسعِ تاسوعاء ؟ الحديثِ الصحيحِ : أصبح يَومُ التّاسعِ صَائمًا . وبناءُ وفاعولاء من التاسعِ تاسوعاء ؟ قلنا : قد تردّدنا في هذا الحديثِ زمانًا ، وسألنا عنه أقوامًا فوقَف في الوجوهِ هو وحديثُ عائشة : آلَى رسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِه شَهْرًا ، فَلَمًا كان صَبيحة تِسْعِ وعشرينَ – أَعُدُهُنَّ عَدًّا – دَخَلَ عَلَى ، فَقُلْتُ : يا رسُولُ اللهِ عَالِنُكَ آلَيْتَ شَهْرًا . قال : قال :

<sup>(</sup>۱) فی د: ۵ رشدین ۵. وهو داود بن رشید أبو الفضل الخوارزمی الهاشمی مولاهم ، رخال جوال ، صاحب حدیث ، سكن بغداد. قال الدارقطنی: ثقة نبیل ، توفی سابع شعبان سنة تسع وثلاثین ومائین. تهذیب الكمال ۳۸۸/۸ ، وسیر أعلام النبلاء ۱۳۳/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) الاستفهام هنا على اعتبار أن المصنف ذكر طرف ما روى عن النبى ﷺ في فضل صوم عاشوراء، ومنه صوم الوحوش.

<sup>(</sup>٣) في ج ، م : و فلما أكلت ، .

حدَّثناه عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر ، قال : حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ ، عن الحارثِ بنِ مسكينِ ، عن ابنِ القاسم ، عن مالكِ ، عن نافع ، عن ابنِ عمر (١) عن النبيّ ﷺ . فذكره . وهو محفوظً لنافع عن ابنِ

وقد ذكرنا في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن عروة (٢٦) ، أن فرضَ صيام رمضانَ كان بالمدينةِ قبلَ بدرٍ ، وقد صامه رسولُ اللهِ ﷺ تعظيمًا له إلى أن مات .

﴿إِنَّ الشُّهْرَ تِسْعٌ وعِشْرُون﴾ . فما هو إلا أن يَيَسْتُ مِن علم ذلك حتى أُخبَرنا أبو الحسين (٥) أحمدُ بنُ عبدِ القادرِ بنِ يوسفَ البغداديُّ قال : أنا ابنُ بِشرانَ ، قال : أنا أبو عَمَرَ الزاهدُ في كتابِ «يوم وليلةٍ» ، قال : العربُ في أشْهُرِها تقدُّمُ النهارَ إليها قبلَ الليلٍ ، وتجعَلُ الليلةَ المستقبَلةَ لليوم الماضي ، فعلى هذا مَخْرَجُ الحديثِ . وأما قولُ النبي ﷺ: «لئِنْ عِشْتُ إلى قَابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ». فمخرَجُه على العددِ المعروفِ. قال علماؤنا رحمةُ اللهِ عليهم: ويحتمِلُ أن يريدَ به مخالفةَ اليهودِ ، ويَحتملُ أن يريدَ به لأصومنَّ التاسعَ مع العاشرِ . وقد تعلُّق أبو حنيفةَ بقولِ النَّبِيِّ ﷺ : «مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» . على أن الصومَ بنيَّةِ مِن النهارِ يصِحُ ، وليس في ذلك حجَّةٌ مِن وجهين ؟ أما أحدُهما ، فإنه يحتمِلُ أن يأمرَهم بالصيام ، ويقِفُ القضاءُ والإجزاءُ ( على دليل

<sup>(</sup>١) في م: (عامر).

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص۲۳۹، ۲٤۰.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ٢/٥٤، ٤٦.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٣٨، ٣٩ من حديث جابر وأم سلمة .

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ( الحسن ) . وينظر غاية النهاية ٧٠/١ ، وسير أعلام النبلاء ١٦٣/١٩ .

<sup>(</sup>٦) في د : ﴿ الأَجْرَ ﴾ .

التمسد

روى الحميدي (() وغيره ، عن ابن عيينة ، قال : سمِعتُ (عبيدَ اللهِ بنَ أبى يزيدَ ) ، قال : سمِعتُ اللهِ عَيَالِيَةِ صام يومًا يزيدَ ) ، قال : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : ما عَلِمْتُ أن رسولَ اللهِ عَيَالِيَةِ صام يومًا يَتَحرَّى فضلَه على الأيامِ إلا هذا اليومَ . يعنى يومَ عاشوراءَ .

ومن حديث ابن عباس، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قال: «إذا كان العامُ المقبلُ صُمْنا التاسعَ». فلم يأتِ العامُ المقبلُ حتى مات عَلَيْهِ. وقد ذكرنا هذا الخبرَ وغيرَه مما يدُلُّ على فضلِه، وذكرنا مذاهبَ العلماءِ في صومِه واهتبالَهم به، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن محميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ". والحمدُ للهِ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، حدَّثنا قاسمٌ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرِ ، قال : حدَّثنا

القبس

آخرَ ، وقد بيَّنَّاه . ويحتمِلُ أن يكونَ الأمرُ إنما بلَغ إليهم في ذلك الحينِ ، فلَزِمتْهم الشريعةُ وتوجُّه عليهم الأمرُ بالصوم حينئذِ .

مسألة أصولية : ومِن علمائنا من قال : إن صومَ عاشوراءَ أَجزَا بنيَّة مِن النهارِ ، ثم نُسِخ الصومُ في عاشوراءَ بشهرِ رمضانَ . ومنهم من قال : إن كان نُسِخ فرضُ الصومِ فلم يُنسَخْ فرضُ النيةِ ولا وقتُها . والصحيحُ أن الحكمَ إذا نُسِخ نُسِخ بجميع صفاتِه ، إذ يمتنِعُ أن يُنسَخَ الأصلُ ويَتِقَى الفرعُ ، وتمامُ هذه المسألةِ في « التخصيصِ » .

<sup>(</sup>١) الحميدي (٤٨٤). وستأتي بقية تخريجه ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: «عبد الله بن أبي لبيد». والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ١٩٨ / ١٧٨. وسيأتي ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>۳) سیأتی ص۲۳۱ - ۲٤۷.

<sup>(</sup>٤) في ج ، م : ( الوصف ) .

٦٧٢ - وحدَّثنى يحيى ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابِ ، عن محميدِ ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفِ ، أنه سمِع معاوية بنَ أبى سُفيانَ يومَ عاشوراءَ عام حجَّ ، وهو على المِنبَرِ ، يقولُ : يا أهلَ المدينةِ ، أين علماؤُكم ؟ سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ لهذا اليومِ : «هذا يومُ عاشوراءَ ، ولم يُكتَبُ عليكم صيامُه ، وأنا صائمٌ ؛ فمن شاء فليَصُمْ ، ومَن شاء فليُفْطِرْ » .

أحمدُ بنُ يونسَ ، قال : حدَّثنا زهيرٌ ، قال : حدَّثنا أبو إسحاقَ ، عن الأسودِ قال : التمهيم ما رأيتُ أحدًا آمَرَ بصومِ عاشوراءَ مِن عليٌ بنِ أبي طالبٍ ، وأبي موسى . يعنى الأشعريُّ (١) .

مالك ، عن ابن شهاب ، عن محميد بن عبد الرحمن بن عوف ، أنّه سَمِع معاوية بنَ أبى سفيانَ يومَ عاشُورَاءَ عامَ حج ، وهو على المِنْبَرِ ، يقولُ : يا أهلَ المدينةِ ، أين علماؤُكم ؟ سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ لهذا اليومِ : «هذا يومُ عاشُوراءَ ، ولم يُكْتَبُ عليكم صِيَامُه ، وأنا صائِمٌ ؛ فمن شاء فلْيَصُمْ ، ومن شاء فلْيُفط ، ومن شاء فلْيُعْمُ ، ومن شاء فلْيُعْمُ ، ومن شاء فلْيُفط ، ومن شاء فلْيُعْمُ ، و أنا صابُهُ ، و أنا من سُنْهُ ، و أنا من شاء فلْيُعْمُ ، و أنا من سُنْهُ ، و أنا من سُنْهُ ، و أنا من شاء فلْيُعْمُ ، و أنا من سُنْهُ و أنا من سُنْهُ ، و أنا من سُنْهُ يُنْهُ و أنا من سُنْهُ ، و أنا من سُنْهُ و أنا م

القبس

الموطأ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البغوى فى الجعديات (۲۰۳٦)، والبيهقى فى الشعب (۳۷۸٤) من طريق زهير به،
 وأخرجه الطيالسى (۱۳۰۸)، وعبد الرزاق (۷۸۳٦)، وابن أبى شيبة ۳/ ٥٦، والبيهقى ۲۸٦/٤،
 ۲۸۷ من طريق أبى إسحاق به.

 <sup>(</sup>۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۷٤)، وبرواية يحيى بن بكير (۸/٧و - مخطوط)، وبرواية أي مصعب (۸٤٣). وأخرجه أحمد ۸۲/۲۸ (۱٦٨٦٨)، والبخارى (۲۰۰۳)، ومسلم
 (۱۱۲۹) عقب الحديث (۱۲۲) من طريق مالك به.

التمهيد

قال أبو عمر: لا يختَلِفُ العلماءُ أنَّ يومَ عاشُوراءَ ليس بفَرْضِ صيامُه، وأن (١) لا فرضَ إلَّا صيامُ رمضانَ .

وفى هذا الحديثِ دليلٌ على فَضْلِ صومِ يومِ عاشُوراءَ؛ لأنَّه لم يَخُصَّه بقَوْلِه ﷺ الأُسْوَةُ اللهِ ﷺ الأُسْوَةُ الحسنةُ . اللهِ ﷺ الأُسْوَةُ الحسنةُ .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرِ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وَضَّاحِ ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عينةَ ، عن وَضَّاحِ ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عينةَ ، عن عبيد (۱) اللهِ بنِ أبى (۱) يزيدَ ، قال : سبعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : ما عَلِمْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْقُ صام يَوْمًا يتَحَرَّى فَضْلَه على الأيَّامِ إلَّا هذا اليومَ . يَعْنى يومَ عاشُوراءَ (۱)

وأمًّا قولُه ﷺ: « فمن شاء فلْيَصُمْه ، ومن شاء فلْيَفْطِره » . فإنَّ هذه إباحةً ورَدَتْ بعدَ وُجُوبٍ ؛ وذلك أنَّ طائِفَةً مِن العلماءِ قالوا : إنَّ صومَ يومِ عاشُوراءَ كان فَرْضًا ثم نُسِخ بشهرِ رمضانَ ، فلهذا ما أُخْبَرَهم بهذا الكلامِ . واحْتَجُوا بحديثِ الزهريِّ ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان صيامُ يومِ (١) عاشوراءَ قبلَ بحديثِ الزهريِّ ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان صيامُ يومِ (١) عاشوراءَ قبلَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبد).

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۱۱۲۳ (۱۹۳۸)، والبخارى (۲۰۰٦)، ومسلم (۱۱۳۲)، والنسائى (۲۳۲۹)، والنسائى (۲۳۲۹)، وابن خزيمة (۲۰۸۹) من طريق ابن عيينة به.

الموطأ

أن يَنْزِلَ رمضانُ . الحديث . **رَوَاه** ابنُ عيينةَ وجماعَةً ، عن ابنِ شهابِ <sup>(۱)</sup> . وقد النمهيد ذكرُنا عن ابنِ شهابٍ في بابِ حديثِه عن عروةَ في المواقِيتِ ، أنَّه قال<sup>(۲)</sup> : فُرِضَ الصِّيامُ بالمدِينَةِ قبلَ بدرٍ . يَعْنِي صِيامَ شهرِ رَمضانَ <sup>(۲)</sup> .

حدَّ ثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ أبى محمدُ بنُ أبى محمدُ بنُ الجهمِ ، قال : حدَّ ثنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ أبى حفْصَةَ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كانوا يصومون عاشُورَاءَ قبلَ أن يُفْرَضَ رمضانُ ، وكان يومًا تُسْتَرُ فيه الكعبةُ ، فلمَّا فرَضَ اللهُ رمضانَ قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « مَن شاء أَن يصومَه فلْيَصُمْه ، ومن شاء أَن يَتُرُكه فلْيَتُمُمْه ، ومن شاء أَن يَتُرُكه فلْيَتُمُمْه ، ومن شاء أَن يَتُرُكه فلْيَتُمُمْه ،

ورَواه ابنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، فقال فيه : إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يصومُ (٥) عاشُورَاءَ ويَأْمُرُ بصِيتامِه (٦) .

وقد رؤى شيخ يُسَمَّى محمدَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ قُوهِيٍّ ، عن معنِ بنِ عيسى ،

القبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدى (۲۰۰)، والبخارى (۲۰۰۶)، ومسلم (۱۱۲) عقب الحديث (۱۱۶) من طريق ابن عينة به .

<sup>(</sup>٢) في م : و كان قد ، .

<sup>(</sup>٣) تقلم في ٢/٥٤ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٨٥/٤٣ (٢٦٠٦٨) عن روح بن عبادة به، وأخرجه البخارى (١٥٩٢)، والبيهقي ٥/٩٥، ١٦٠ من طريق ابن أبي حفصة به.

<sup>(</sup>٥) بعده في م، والدارمي: (يوم).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي (١٨٠١)، وابن ماجه (١٧٣٣) من طريق ابن أبي ذئب به.

التمهيد

عن مالكِ ، عن الزهريُ ، عن عروة ، عن عائشة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يصومُ يُعَالِّيُ كان يصومُ يومَ (١) عاشوراء ، ويأُمُرُ بصيامِه .

ورَواه الكُدَيميُ (٢) أيضًا ، عن أبي عليِّ الحَنَفِيِّ ، عن مالكِ ، عن الزهريِّ ، عن عروة ، عن عائشة مثله . وهو غيرُ محفوظِ عن مالكِ بهذا الإسنادِ .

وأمَّا حديثُ ابنِ أبى ذِئْبٍ، عن الزهريِّ، عن عروةً، عن عائشةً، فمَحْفُوظٌ، ولا يَصِحُ فيه عن مالكِ عن الزهريِّ إلَّا إسْنادُ « الموطَّأَ »، وسائِرُ ذلك عنه خَطَأٌ، ولكنَّ هذا الحديثَ رَواه عن عروةَ ابنُ شهابٍ، وهِشَامُ بنُ عروةَ ، وعِرَاكُ بنُ مالكِ "، وغيرُهم.

قال أبو عمر: لما فُرِضَ رمضانُ صامَه رسولُ اللهِ ﷺ على وَجْهِ التَّبَرُّكِ وَالتَّبَرُّرِ ، وَأَمَرَ بصِيَامِه على ذلك ، وأَخْبَرَ بفَضْلِ صَوْمِه ، وفعَلَ (') ذلك بعدَه أَصْحابُه (') أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كَتَبَ إلى الحارِثِ بنِ هِشَامٍ : إِنَّ غَدًا يومُ عَاشُورَاءَ ، فضم وأُمُو أَهْلَك أن يصوموا (') . وعن على بنِ أبى طالِبٍ مثلُ ذلك .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: (عبد الكريم). وينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (١٨٩٣)، ومسلم (١١٦/١١٢٥)، والنسائي في الكبرى (٢٨٣٧) من طريق عراك به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (جعل).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لأصحابه).

<sup>(</sup>٦) سيأتي في الموطأ (٦٧٣).

حدَّ ثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا الته النَّ وَضَّاحٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو الأحوصِ ، عن أبى ابنُ وَضَّاحٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو الأحوصِ ، عن أبى إسحاقَ ، عن الحارِثِ ، عن على ، أنَّه كان يأْمُرُ بصوم يومِ عاشُوراءَ (١) .

وقد رَوَى عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، عن النبي عَيَّا فِي ذلك مثلَ روايةِ عائشةَ ؛ رَوَاه عبيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وأَيُّوبُ ، عن نافِع ، عن ابنِ عُمَرَ ، أنَّه قال في صَوْمٍ يومِ عاشُوراءَ : صامَه رسولُ اللهِ عَيَّةِ وأَمَرَ بصَوْمِه ، فلما فُرِضَ رَمَضانُ تُرِكَ . فكان عبدُ اللهِ لا يَصُومُه مِن أَجْلِ حديثه هذا . وخفي عليه ما ندَبَ رسولُ اللهِ عَيَّا مِن صِيَامِه ، وصَوْمُه له عَيَا قَرَ

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا محمدُ ابنُ عبدِ السَّلامِ ، حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ، حدَّثنا يحيى القَطَّانُ ، عن عُبيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عُمَرَ قال : كان يومُ عاشُورَاءَ يومًا يصومُه أَهُلُ الجاهِلِيَّةِ ، فقال : «يومٌ مِن أَعْلُ رسولُ اللهِ ﷺ ، فقال : «يومٌ مِن أَعَلُ اللهِ عَلَيْ ، فقال : «يومٌ مِن أَيَّامِ اللهِ ؛ فمن شاء صامَه ، ومن شاء تَرَكه » .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، حدَّ ثنا قاسِمُ بن أصبغَ ، حدَّ ثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ، حدَّ ثنا القاسمُ بنُ سلَّامٍ ، أخبَرنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، عن أيوبَ ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٥٦/٣ عن أبي الأحوص به.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن خزيمة (٢٠٨٢) عن محمد بن بشار به ، وأخرجه أحمد ١٧٤/٩ (٢٠٣٥) ، والبخارى (٢٠٠٥) ، والبخارى (٢٠١٥) ، ومسلم (٢٤٤٣) من طريق يحيى به .

التمهيد

نافِع ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : صامَه رسولُ اللهِ ﷺ وأَمَرَ بصِيامِه ، فلمَّا فُرِضَ رَمَضانُ تُرِكَ . فكان ابنُ عمرَ لا يصُومُه إلَّا أَنْ يَأْتِيَ على صَوْمِه . يَعْنِي يومَ عاشُوراءَ (') .

قال أبو عمر: وكان طاوس لا يَصُومُه ؛ لأنّه ، واللهُ أعلم ، لم يَتلُغه ما جاء فيه مِن الفَضْلِ ، وليس فيما خَفِي عليه على (٢ ما عَلِمَه غيرُه محجّة ، ومَعْلُومٌ أنَّ قولَه عزّ وجلّ : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصّكاوَةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: ١٠] . لا تَدْفَعُ هذه الإباحةُ فَصْلَ انتظارِ الصلاةِ في المسجدِ وعَمَلِها . وباللهِ التوفيقُ . وعلى هذا يُحْمَلُ حديثُ مُعاوية المذكورُ في هذا البابِ ؛ أنَّ تَحْيِيرَه إنّما كان الشقُوطِ وُجُوبِ صِيَامِه ، لا أنّه لا معنى لصومِه ، ولما سقطَ وُجوبُه صِيمَ على جِهةِ الفَضْلِ ، والآثارُ تَدُلُّ على ذلك ، وهذا عندِى نحوُ (٢) قِيَامِ الليلِ ؛ كان في أولي الإسلامِ فَرِيضَةً حَوْلًا كامِلًا ، فلمَّا فُرِضَتِ الصلواتُ الخَمْسُ صار قيامُ الليلِ فَضِيلَةً بعدَ فَرِيضَةٍ .

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا مُحمدُ بنُ شعيبِ ، قالا : أخبَرنا زِيَادُ بنُ أيوبَ ، قال : حدَّثنا هُشَيْمٌ ، قال : حدَّثنا

الةبس

<sup>(</sup>۱) أبو عبيد في ناسخه ص ۸۹. وأخرجه أحمد ٦٣/٨ (٤٤٨٣)، والبخاري (١٨٩٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م: «مثل».

أبو بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لما قَدِمَ النبى ﷺ المدينة التمهيد وجد اليهودَ يَصُومُونَ عاشُوراءَ، فسُئِلُوا عن ذلك، فقالوا: هو اليومُ الذي أظهرَ اللهُ فيه موسى على فرعونَ، ونحن نصومُه تَعْظِيمًا له. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: « نحن أوْلَى بموسى منكم ». وأمرَ بصِيَامِه (١)

فهذا دَلِيلٌ على أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يَصُمْه (٢) إِلَّا تَعْظِيمًا له ، وقد رُوِّينا عن طارِقِ بنِ شهابٍ ، أَنَّه قال : كان يومُ عاشُوراءَ لأَهْلِ يَثْرِبَ ، يَلْبَسُ فيه النَّساءُ شارَتَهُنَّ " ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : « خَالِفُوهم فصوموه » (١) .

ورُوِّينا عنِ ابنِ مسعودِ<sup>(°)</sup>، وجابِرِ بنِ سَمُرَةً (<sup>(۱)</sup>، وقَيْسِ بنِ سَعْدِ (<sup>(°)</sup>، قالوا: كنا نُؤْمَرُ بصيامِ عاشُورَاءَ، فلمَّا نزَل رَمَضانُ لم نُؤْمَرْ به ولم نُنَّهَ عنه، ونحن نفْعَلُه.

وقال عَلْقَمَةُ : أَتَيْتُ ابنَ مسعود فيما بينَ رمضانَ إلى رمضانَ ، ما مِن يومِ إلّا

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٤٤٤)، والنسائي في الكبرى (٢٨٣٤). وأحرجه البخاري (٣٩٤٣)، وابن خزيمة

<sup>(</sup>۲۰۸٤) عن زیاد بن أیوب به .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: وأيضًا،

<sup>(</sup>٣) الشارة: اللباس الحسن الجميل. النهاية ٢/ ٨٠٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٨٤٣) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٤٦٢/٣٤ (٢٠٩٠٨)، ومسلم (١٢٥/١١٢٨)، وابن خزيمة (٢٠٨٣) من حديث جابر بن سمرة.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أحمد ۲۲٤/۲٤ (۱۰٤۷۷)، والنسائى فى الكبرى (۲۸٤۱) من حديث قيس بن سعد.

أَتَيْتُه فيه ، فما رأيْتُه في يوم صائمًا إلَّا يومَ (١) عاشُورَاءَ .

قال أبو عمر: قولُ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ في حديثِ معاوية المذكورِ في هذا البابِ ؛ يا أَهلَ المدينةِ ، سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ : « هذا يومُ عاشوراءَ ، ولم يَفْرِضِ اللهُ عليكم صيامَه ، وأنا صائمٌ » . الحديث . دليلٌ على أنَّ له فَضْلاً ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ السَّوَةُ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] . وقد جاء بهذا اللَّفظِ في هذا الحديثِ قولُه : « وأنا صَائِمٌ » . عن جماعةٍ مِن الحُفَّاظِ ؛ منهم مالِكٌ ، وابنُ عُيَيْنَةً () ، ثم ما جاء عن عُمَرَ ، وعليّ ، وابنِ مسعودٍ ، وغيرِهم من الصحابةِ ، وما جاء في ذلك عن التابعين أكْثَرُ مِن أن يُحْصَى ، مع ما رُوكِ عن النبيّ عَلَيْهُ ، أنَّه قال : « صِيَامُ يومِ عاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً » . رَواه أبو قتادةَ ، عن النبيّ عَلَيْهُ ، أنَّه قال : « صِيَامُ يومِ عاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً » . رَواه أبو قتادة ، عن النبيّ عَلَيْهُ .

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نَصرٍ ، قالا : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا الحميدِيُ ، قال : حدَّثنا الحميدِيُ ، قال : حدَّثنا الحميدِيُ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا داودُ بنُ شابُورَ ، عن أبى قَزَعَةَ ، عن أبى الخليلِ ، عن أبى حَرْمَلَةَ ، عن أبى قتادةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قال : « صِيَامُ يومِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ هذه السَّنَةَ والتي تَلِيها ، وصيامُ يومِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً » .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٨٤٧)، والطبري في تهذيب الآثار (٢٥٩ - مسند عمر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحميدى (٦٠١)، ومسلم (٢١٢٩) عقب الحديث (١٢٦)، والنسائى (٢٣٧٠) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٤) الحميدي (٤٢٩). وأخرجه البخاري في تاريخه ٣/ ٦٨، وعبد الله بن أحمد في زوائد =

وحدَّ ثنا عبدُ الوارِثِ وسعيدٌ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمٌ ، حدَّ ثنا ابنُ وَضَّاحٍ ، حدَّ ثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةَ ، قال : حدَّ ثنا شَبَابَةُ ، قال : حدَّ ثنا شعبةُ ، حدَّ ثنا غَيْلانُ بنُ جريرِ المِعْوَلِيُّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَعْبَدِ الزُّمَّانِيِّ ، عن أبي قَتَادَةَ ، عن النبيِّ عَيَّ اللهِ مثلَه بمَعْنَاه (۱)

ومِمَّا يدُلُّ على فَضْلِه والتَّرْغِيبِ في صِيَامِه ما رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ قَوْمًا قد طَعِمُوا يومَ عاشُورَاءَ أَنْ يَكُفُّوا عن الطَّعامِ ، ويصوموا باقِيَ يومِهم .

حدَّ ثناه سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ أبى دُلَيْمٍ وقاسِمُ بنُ أصبغَ ، قالا : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مسعودٍ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ مسعودٍ ، قال : حدَّ ثنا يحيى القَطَّانُ ، عن يزيدَ بنِ أبى عُبَيْدٍ ، قال : حدَّ ثنا سَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْتُهُ قال لرجلٍ : « أَذُنْ في قَوْمِك يومَ عَاشُورَاءَ ؛ مَن أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يومِه ، ومَن لم قَالُ لرجلٍ : « أَذُنْ في قَوْمِك يومَ عَاشُورَاءَ ؛ مَن أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يومِه ، ومَن لم يَأْكُلُ فَلْيَتُمْ صِيامَه » (٢)

.....القبس

<sup>=</sup> المسند ۲۱۰/۳۷ (۲۲۰۳۱)، والنسائی فی الکبری (۲۸۰۳، ۲۸۰۶) من طریق سفیان به. وسقط ذکر أبی حرملة من إسناد الحمیدی، وقد أخرجه خیثمة فی جزئه ۱۹۸/۱ من طریق الحمیدی بذکر أبی حرملة، وسیأتی فی شرح الحدیث (۸٤۸) من الموطأ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۲۲) عقب الحديث (۱۹۷) عن ابن أبي شيبة به، وأخرجه أحمد ۲۲٤/۳۷ (۲۶ و ۱۹۷)، ومسلم (۲۲۵/۳۷) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۷۷/۲۷ (۱٦٥٢)، والبخاری (۷۲٦٥)، والنسائی (۲۳۲۰)، وابن خزيمة (۲۰۹۲) من طریق یحیی به، وأخرجه أحمد ۳٤/۲۷ (۱٦٥٠٧)، والبخاری (۱۹۲٤، ۲۰۰۷)، ومسلم (۱۱۳۵) من طریق یزید به.

ورُوى مِن حديثِ أسماءَ بنِ حَارِثَةً وغيرِه ، عن النبيِّ ﷺ مثلُه (٢).

التمهيد

واختلف العلماء في يوم عاشوراء؛ فقالت طائفة: هو اليوم العاشر من المحرم. ومِمَّن رُوى ذلك عنه؛ سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري (٢). وقال آخرون: هو اليوم التاسع منه. واحتجوا بحديث الحكم بن الأعرج، قال: أتيتُ ابن عباس في المسجد الحرام، فسألته عن صيام عاشوراء، فقال: اعدد، فإذا أصبحت اليوم التاسيع فأصبح صائمًا. قلت: كذلك كان فقال: اعدد، فإذا أصبحت اليوم (١) التاسيع فأصبح صائمًا. قلت: كذلك كان محمد يصوم ؟ قال: نعم، صلّى الله عليه وسلّم (١). وقد رُوى عن ابنِ عباس القولانِ جميعًا (١). وقال قوم مِن أهلِ العِلْم: مَن أحب صوم عاشوراء صام يؤمّين ؛ التاسيع والعاشر. وأظر ذلك اختياطًا منهم، والله أعلم. ومِمَّن رُوى عنه ذلك أيضًا ؛ ابنُ عباس، وأبو رافِع صاحبُ أبي هريرة ، وابنُ سيرينَ. وقاله ذلك أيضًا ؛ ابنُ عباس، وأبو رافِع صاحبُ أبي هريرة ، وابنُ سيرينَ. وقاله الشافعي، وأحمدُ ، وإسحاقُ .

لقبس

<sup>(</sup>١) في الأصل: (خارجة). وينظر الإصابة ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٥/ ٣٢٥، ٣٢٧، ٣٢٨ (١٥٩٦٢) ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢٧٣/٢٧ (١٦٧١) ، والطيراني (٨٦٩) .

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٤) في م: (يوم) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٤/ ٣٩، ٩١، ٩١، ٣٢٥، ٥/ ٢٧٩، ٣٨١ (٣١٦، ٢٢١٤، ٢٥٤٠)، والنسائى فى ٣٣١، ٣٢١، ٢٢١٤)، والنسائى فى الكبرى (٢٨٩) من طريق الحكم به.

<sup>(</sup>٦) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٨٤١)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/٥٥، ٥٩.

ورواه يحيى القطَّانُ ، عن ابنِ أبى ذِئْبٍ ، عن شعبةَ مولى ابنِ عباسٍ قال : كان ابنُ عباسٍ عباسٍ عالى السَّفَرِ ، ويُوالِى بينَ اليَوْمَيْنِ مَخَافَةَ أن يفوتَه (١).

ورَوَى ابنُ عَوْنِ ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ ، أنَّه كان يصومُ العاشِرَ ، فبَلَغَه أنَّ ابنَ عباس كان يصومُ التاسِعَ والعاشِرَ ، فكان ابنُ سِيرِينَ يصومُ التاسِعَ والعاشِرَ ، فكان ابنُ سِيرِينَ يصومُ التاسِعَ والعاشِرَ ، وذكر عبدُ الرَّزَّاقِ (٢) ، قال : حدَّثنا ابنُ جريجٍ ، قال : أخبَرنى عطاءً ، أنه سَمِع ابنَ عباسٍ يقولُ : خالِفوا اليهودَ وصوموا التاسعَ ( والعاشر ) .

وفى الْحَيِّلافِ الْعُلَماءِ فَى يُومِ عَاشُوراءَ وَاهْتِبَالِهِمَ بَذَلَكَ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِهِ . واللهُ أعلمُ .

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا إبراهِيمُ بنُ إسحاقَ النَّيْسَابُورِيُّ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جَعْفَرِ الوَرْكَانِيُّ ، قال : حدَّثنا سَلَّمُ بنُ سَلْمٍ (٥) الطَّوِيلُ ، عن زيدِ العَمِّيِّ ، عن مُعاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ ، عن مَعْقِلِ حدَّثنا سَلَّمُ بنُ سَلْمٍ (الطَّويلُ ، عن زيدِ العَمِّيِّ ، عن مُعاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ ، عن مَعْقِلِ البنِ يَسَارٍ وابنِ عباسٍ ، أنَّهما قالا : يومُ عاشُوراءَ اليومُ التاسعُ ، ولكنَّ اسْمَه ابنِ يَسَارٍ وابنِ عباسٍ ، أنَّهما قالا : يومُ عاشُوراءَ اليومُ التاسعُ ، ولكنَّ اسْمَه

القبس ..... القبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة ۳/ ٥٩، وابن جرير فى تهذيب الآثار (٦٦١ – ٦٦٣ – مسند عمر) من طريق ابن أبى ذئب به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن جرير في تهذيب الآثار (٦٦٩ - مسند عمر) من طريق أبن عون به.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٨٣٩).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في م: (سالم). وينظر تهذيب الكمال ١٢/ ٢٧٧.

مهيد العاشُوراءُ.

ورَوَى وكيعٌ ، عن ابنِ أبى ذِئْبٍ ، عن القاسِمِ بنِ عباس (۱) ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَيْرٍ مولى ابنِ عباسٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « لَقِنْ بَقِيتُ إلى قَابِلِ لأَصُومَنَّ (۱) التاسِعَ » . فكره ابنُ أبى شَيْبَةً (۲) وغيرُه ، عن وكيع .

ورَوَى ابنُ وهب ، عن يحيى بنِ أيوب ، أنَّ إسماعيلَ بنَ أُمَيَّةَ حدَّتُه ، أنَّه سيعَ أَبا غَطَفَانَ يقولُ : سيعتُ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ يقولُ : حينَ صام رسولُ اللهِ عَيِيلَةٍ يومَ عاشوراءَ وأمَرَ بصيامِه ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ، إنَّه يومٌ يُعَظِّمُه اليهودُ والنصارى . فقال رسولُ اللهِ عَيَلِيَّةٍ : « فإذا كان العامُ المقْبِلُ صُمنا التاسِعَ » . فلم يأتِ العامُ المقبِلُ حتى تُوفِّى رسولُ اللهِ عَيَلِيَّةٍ . وذكره أبو داودَ ('') ، عن سليمانَ ابنِ داودَ المَهْرِيِّ ، عن ابنِ وَهْبٍ .

وفى هذا دليلٌ على أنَّه كان يصومُ العاشِرَ إلى أن مات ، ولم يَزَلْ يصومُه حتى قَدِمَ المدينَةَ ، وذلك محفوظٌ مِن حديثِ ابنِ عباسٍ ، وفى مُواظَبَتِه على صِيامِه دليلٌ على فَضْلِه . واللهُ أعلمُ .

والآثارُ عن ابنِ عباسٍ في هذا البابِ مُضْطَرِبَةٌ مُخْتَلِفَةٌ ، لكنْ ما ذكرَه ابنُ وَهُبٍ ووكيعٌ أَصَعُ مِن حديثِ زَيْدٍ العَمِّيِّ ، ومِن حديثِ الحَكمِ بنِ

<sup>(</sup>١) في النسخ: (غنام). والمثبت من مصادر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «اليوم».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٩/٨٥ - وعنه مسلم (١٣٤/١١٣٤).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٤٤٥).

٦٧٣ – وحدَّثنى عن مالكِ ، أنه بلَغه أن عمرَ بنَ الخطابِ أرسَل المرطأ إلى الحارثِ بنِ هشامٍ : إن غدًا يومُ عاشوراءَ ، فَصُمْ ، وأُمُرْ أَهلَكَ أَن يصوموا .

الأُغْرَجِ، واللهُ أعلمُ. ومَن صام يَوْمَيْن كان على يَقِينٍ مِن صِيامِ التمهيد عاشوراءَ. وقال صاحِبُ «العَيْنِ» (١): وعاشُوراءُ اليومُ العاشِرُ مِن المُحَرَّمِ. قال: ويُقالُ: التاسِعُ.

حدَّثنا ابنُ مِقْلاصٍ ، عن ابنِ وَهْبٍ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا ابنُ وَضَّاحٍ ، حدَّثنا ابنُ مِقْلاصٍ ، عن ابنِ وَهْبٍ ، قال : حدَّثنى مُعاوِيَةُ ، قال : حدَّثنا أبو جَبَلةَ (٢) ، قال : كنا مع ابنِ شهابٍ يومَ عاشُوراءَ في سَفَرٍ ، وكان يأمُرُ بفِطْرِ رَمَضانَ في السفرِ . قال : فرأيْتُه صائمًا في يومِ عاشُوراءَ ، فقلتُ له : يا أبا بكرٍ ، تصومُ يومَ عاشُوراءَ في السفرِ وأنت تُفْطِرُ في رمضانَ في السَّفرِ ؟ فقال : إنَّ تصومُ يومَ عاشُوراءَ يفُوتُ .

ذكر مالك ، أنه بلَغه أن عمرَ بنَ الخطابِ أرسَل إلى الحارثِ بنِ هشام : إن الاستذكار غدًا يومُ عاشوراء ، فصُمْ ، وأُمُرْ أهلَكَ أن يصوموا (٥) .

<sup>(</sup>١) العين ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) في م: «خليفة». وينظر الجرح والتعديل ٩/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الشعب (٣٧٩٨) من طريق معاوية بن صالح به .

<sup>(</sup>٥) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٨و – مخطوط) ، وبرواية أبى مصعب (٨٤٤) . وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (٦٥٨ – مسند عمر ) من طريق مالك به .

الاستذكا

وذكر عبد الرزاق () عن ابن جريج ، عن عبد الملكِ بنِ أبى بكرِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ ، (عن أبيه ) ، أنه أخبره أن عمرَ بنَ الخطابِ عبد الرحمنِ بنِ الحارثِ ليلةَ عاشوراءَ ، أن تسحَّرُ لتصبحَ صائمًا . أرسَل إلى عبد الرحمنِ بنِ الحارثِ ليلةَ عاشوراءَ ، أن تسحَّرُ لتصبحَ صائمًا . فأصبَح عبدُ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ فأصبَح عبدُ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ . وهذا حديثُ متصلٌ ، وهو عندى أصحُّ مِن بلاغِ مالكِ . واللهُ أعلمُ . ورُوى عن عليٌ مثلُ ذلك .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحِ ، قال : حدَّثنا يوسفُ بنُ عديٍّ ، قال : حدَّثنا أبو الأحوصِ ، عن أبى إسحاقَ ، عن الحارثِ ، عن عليٍّ ، أنه كان يأمرُ بالصيام يومَ عاشوراءَ (٢) .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمٌ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا حدَّثنا حدَّثنا حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ ، عن عبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ ، عدَّثنا حامدُ بنُ يحيى ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ ، عن عبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ ، قال : سمِعتُ ابنَ عباسِ يقولُ : ما علِمتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ ( صام يومًا يتحرَّى ) قضْلَه على الأيام إلا يومَ عاشوراءَ ( )

ومِن حديثِ أبى قتادةً ، عن النبيِّ عليه السلامُ قال : ﴿ صِيامُ يُومِ عاشوراءَ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٨٣٨).

 <sup>(</sup>۲ - ۲) ليس فى : الأصل ، م . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر الجرح والتعديل ٣٤٤/٥،
 وتهذيب الكمال ٢٨٩/١٨ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: ( يتحرى صوم ) ، وفي م : ( يتحرى صوم يوم ) . والمثبت بما تقدم ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص ٢٣٦.

الموطأ

الاستذكار

يكفُّرُ سنةً ﴾ (ا) . والدليلُ على تأكيدِ صومِه على جهةِ الفضلِ لا على الفرضِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال لرجلٍ مِن أصحابِه : ﴿ أَذُنْ فَى قومِكَ يومَ عاشوراءَ أَن يصوموا ، ومَن أكل منهم فليصُمْ بقيةَ يومِه ﴾ (١) .

أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال : ﴿ فَأَتِبُوا سعيدٌ ، عن عمّه ، أن أسلمَ أتبِ النبي يَعِيدٌ يومَ عاشوراءَ ، فقال : ﴿ صمتُم يومَكم هذا ؟ ﴾ . قالوا : لا . قال : ﴿ فَأَتِبُوا بقيةَ يومِكم واقضُوه ﴾ . وهذا عندى يحتمِلُ أن يكونَ ذلك قبلَ أن يُفرَضَ رمضانُ ، إذ كان عاشوراءُ يصامُ على الوجوبِ ، ويَحتمِلُ أن يكونَ ذلك لفضلِه تأكيدًا في التقربِ بصومِه ، واللهُ أعلمُ . وهو حديثُ مُختلفٌ فيه على قتادةَ ؛ فسعيدٌ يقولُ : عن قبدُ الرحمنِ بنُ مَسلمةَ ، أو سلمةَ ، عن عمّه ، وشعبةُ يقولُ : عن قتادةَ ؛ قتادةَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ المنهالِ الخزاعيُّ ' ، عن عمّه ، أن النبي ﷺ قال قتادةَ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ المنهالِ الخزاعيُّ ' ، عن عمّه ، أن النبي ﷺ قال لأسلمَ يومَ عاشوراءَ : ﴿ صومُوا اليومَ ﴾ . قالوا : إنا قد أكلنا . قال : ﴿ صومُوا بقيةَ يومِكم ﴾ .

<sup>(</sup>١) تقلم تخريجه ص٢٤٢، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٢٤٣، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٤٤٧). وأخرجه أحمد ٤٥٨/٣٨ (٢٣٤٧٥)، والنسائي في الكبرى (٢٨٥١،

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح معانى الآثار ٢/ ٧٣، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٠١، وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٠٨٣) ٤٤٠/٣٣) ، والنسائي في الكبرى (٢٨٥٠) ، والطحاوي في شرح =

الاستذكار

واختلَف العلماءُ في يومِ عاشوراء ؛ فقالت طائفةً: هو اليومُ العاشرُ مِن المحرَّمِ. وممن رُوِي ذلك عنه سعيدُ بنُ المسيَّبِ والحسنُ البصريُ (١). وقال آخرون: هو اليومُ التاسعُ منه.

واحتجُوا بحديثِ الحكمِ بنِ الأعرجِ ، قال : أتيتُ ابنَ عباسٍ في المسجدِ الحرامِ ، فسألتُه عن صيامِ يومِ عاشوراءَ ، فقال : اعْدُدْ ، فإذا أصبحت اليومَ التاسعَ فأصبح صائمًا . قلتُ : كذلك كان محمدٌ يصومُ ؟ قال (٢) : نعم ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (١) . وقد رُوِي عن ابنِ عباسِ القولان جميعًا . وقال قومٌ مِن أهلِ العلمِ : مَن أحبٌ صيامَ يومِ عاشوراءَ ، صامَ التاسعَ والعاشرَ . وأظنُّ ذلك احتياطًا منهم .

وممن رُوِى ذلك عنه ؛ ابنُ عباسٍ أيضًا ، وأبو رافعٍ صاحبُ أبى هريرةَ ، وابنُ سيرينَ . وقاله الشافعيُ ، وأحمدُ ، وإسحاقُ .

ورؤى القطانُ ، عن ابنِ أبى ذئبٍ ، عن شعبةَ مولى ابنِ عباسٍ ، قال : كان ابنُ عباسٍ يصومُ يومَ عاشوراءَ فى السفرِ ، ويُوالِى بينَ اليومين مخافةَ أن يفوتَه (٣) . وكان ابنُ سيرينَ يصومُه العاشرَ ، فبلَغه أن ابنَ عباسٍ كان يصومُ التاسعَ والعاشرَ ، فكان ابنُ سيرينَ يصومُ التاسعَ والعاشرَ (٣) .

<sup>=</sup> المعانى ٧٣/٢ وفى شرح المشكل (٢٢٧٢، ٢٢٧٢)، وابن قانع فى معجم الصحابة ٨٤/٣ من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۲٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (قلت). والمثبت مما تقدم ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢٤٥.

ورؤى ابنُ جريجٍ ، عن عطاءٍ ، أنه سمِع ابنَ عباسٍ يقولُ : خالِفوا اليهودَ ، الاستذكار صومُوا التاسعَ والعاشرَ (١) . وقال مَعقِلُ بنُ يسارٍ وابنُ عباسٍ : يومُ عاشوراءَ اليومُ التاسعُ ، ولكنه اسمُه العاشوراءُ .

وروى ابنُ وهب ، عن يحيى بنِ أيوب ، أن إسماعيلَ بنَ أميةَ حدَّته أنه سمِع أبا غطفانَ يقولُ : سمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ : حينَ صام رسولُ اللهِ عَلَيْ يومَ عاشوراءَ وأمر بصيامِه ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ، إنه يومٌ تعظَّمُه اليهودُ والنصارى . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ : « فإذا كان العامُ القابلُ صُمْنا التاسعَ » . فلم يأتِ العامُ المقبِلُ حتى تُوفِّى رسولُ اللهِ عَلَيْ " . وقال صاحبُ « العينِ » " : عاشوراءُ اليومُ العاشرُ مِن المحرَّمِ . قال : ويقالُ : اليومُ التاسعُ . ورُوى عن ابنِ شهابٍ ، أنه كان يصومُ يومَ عاشوراءَ في السفرِ ، وكان يأمُرُ بفطرِ رمضانَ في السفرِ ، فقيل له في يصومُ يومَ عاشوراءَ في السفرِ ، وكان يأمُرُ بفطرِ رمضانَ في السفرِ ، ورُوى عن ابنِ عمرَ وطاوسٍ ، أنهما كانا لا يصومان عاشوراءَ في السفرِ .

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم ومحمدُ بنُ إبراهيمَ ومحمدُ بنُ حكمٍ ، قالوا : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملكِ الطيالسيُ ، قال : حدَّثنا شعبةُ ، عن أبي الزبيرِ ، عن جابرِ ، قال :

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٨٤٧).

الاستذكار

سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: « مَن وسَّع على نفسِه وأهلِه يومَ عاشوراءَ وسَّع اللهُ عليه سائرَ سنتِه » (۱) قال جابرٌ: جرَّبناه فوجَدناه كذلك. وقال أبو الزبير مثله (۲) ، وقال شعبةُ مثلَه.

حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو محمدِ العابدُ ، عن بُهلولِ بنِ راشدٍ ، عن الليثِ بنِ سعدٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن سعيدِ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، قال : قال عمرُ بنُ الخطابِ : مَن وسَّع على أهلِه يومَ عاشوراءَ وسَّع اللهُ عليه سائرَ السنةِ . قال يحيى بنُ سعيدٍ : جرَّبنا ذلك فوجَدناه حقًا .

وروى ابنُ عيينةَ وإبراهيمُ ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ المنتشرِ ، قال : مَن وسَّع على أهلِه في عاشوراءَ وسَّع اللهُ عليه سائرَ السنةِ . قال سفيانُ : جرَّبنا ذلك فو بَحدناه كذلك (٢) .

وسيأتى القولُ في معنى قولِ معاويةً : يا أهلَ المدينةِ ، أينَ علماؤُكم . في بابِ إصلاحِ الشَّعَرِ في الجامع<sup>(٤)</sup> إن شاء اللهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في لسان الميزان ٤٣٩/٤ عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، م. والمثبت من لسان الميزان ٤/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب العيال (٣٨٦) من طريق سفيان به، وينظر تاريخ يحيى بن معين (٣٥٦) أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الليهةي (٣٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) سيأتي في شرح الحديث (١٨٣٢) من الموطأ .

### صِيامُ يومِ الفِطرِ والأضحى والدهرِ

عن الأعرج ، عن الله عن محمد بن يحيى بن حبًّانَ ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن صيام يومينِ ؛ يومِ الفطرِ ، ويومِ الأضحى .

مالكُ ، أنه سمِع أهلَ العلمِ يقولون : لا بأسَ بصيامِ الدهرِ ، إذا أفطرَ الأيامَ التى نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن صِيامِها ، وهى أيامُ مِنّى ، ويومُ الأضحى ، ويومُ الفِطرِ ، فيما بلَغنا .

مالك ، عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ التمهيد رسولَ اللهِ ﷺ نهى عن صيامِ يَوْمَيْن ؛ يومِ الفِطْرِ ، ويومِ الأضحى (١).

صيامُ يومِ العيدِ والدهرِ

القبس

ثبت عن النبئ ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنْ صِيامِ يومين؛ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وقال: «يَوْمُ فِطْرِكُم مِنْ صِيَامِكُمْ، والآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيه مِنْ نُسُكِكُمْ» (") وأرْسَل رسولَه (") ﷺ، وصرَّح بقولِه - يُنَادِى على أيَّامِ منَّى-: «إِنَّهَا أَيَامُ أَكْلِ وشُوْبٍ» ("). وثبت في «الصحيحِ» عن ابنِ عمرَ أنه أرْخصَ «إِنَّهَا أَيَامُ أَكْلٍ وشُوْبٍ» (").

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أبى مصعب (۸۹۲). وأخرجه أحمد ۱۸ (۳۷۱، ۴۹۲ (۲۰۸، ۱۰،۳۲۶)، ومسلم (۱۳۸/۱۳۸)، والنسائى فى الكبرى (۲۷۹۰) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٤٣٢) موقوفًا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في د : ﴿ رسول الله ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سيأتى في الموطأ (١٥٨) .

قال أبو عمرَ: قد مضَى القولُ في معنَى هذا الحديثِ ، في بابِ ابنِ شهابِ ، عن أبي عبيدِ (١)

وصيامُ هَذَيْن اليَوْمَيْن لا خلافَ بينَ العلماءِ في أنَّه لا يجوزُ على حالٍ من الأحوالِ ، لا لمتَطَوّع ولا لناذِرٍ ، ولا لقاضٍ فَرْضًا ، ولا لمتَمَتّع لا يَجِدُ هَدْيًا ، ولا لأحدِ من الناسِ كلُّهُم أنْ يَصومَهما ، وهذا(٢) إجماعٌ لا تَنازُعَ فيه ، فارتفَع القولُ

القبس في صيامِها للمتمتع )؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ ﴾ [البقرة:١٩٦]. ولا يتفِقُ ذلك إلا في أيام منّى، فلما كانت ضرورةً سامَحت فيها الشريعةُ ، وكذلك يُؤوى عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها ٣٠ . والأيامُ المنهيُّ عن صيامِها ثمانيةً؛ أيامُ منى ثلاثةً، ويوما العيدِ، ويومُ الجمعةِ، وثبت في «الصحيحين» عن النبي ﷺ: (لا تَخُصُّوا يومَ الجُمُعَةِ بصِيام، وَلَا لَيْلَه بقِيامٍ» . ويَوْمُ السَّبْتِ؛ روَى الترمذيُّ أن النبيُّ ﷺ نهَى عن صوَّمِه، وقال: «إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرةٍ فَلْيَمْضَغْهُ» (°). ويومُ الشكُ؛ روَى عمارُ ابنُ ياسرٍ وغيرُه - واللفظُ لعمارٍ - قال: مَن صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أبا القَاسِمُ

<sup>(</sup>۱) تقدم في ۳۰٦/٦ ، ۳۰۷ .

<sup>(</sup>٢) في م: (هو).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٩٩) .

<sup>(</sup>٤) البخارى (١٩٨٥) ، ومسلم (١٤٨/١١٤٤) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٧٤٤) .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه ص٣١ .

في ذلك ، وهُما يومان حرامٌ صِيامُهما ، فمن نذر صيامٌ واحدٍ منهما فقد نذر معصيةً ، وثبَت عن النبيِّ ﴿ يُثَلِيُّهُ أَنَّه قال : ﴿ مَن نَذَر أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِه ﴾ (١) ولو نذَر ناذرٌ صيامَ يوم بعَيْنِه ، أو صيامًا بعَيْنِه ، مثلَ صيام سنةٍ بعَيْنِها وما كان مثلَ ذلك ، فوافقَ ذلك يومَ فطرٍ أو أضحى – فأجمَعوا ألَّا يَصُومَهما . واختلَفوا في قضائِهما ؛ ففِي أحدِ قولَى الشافعِيُّ ، وزُفَرَ بنِ الهُذيلِ ، وجماعةٍ ، ليس عليه

واختلَف الناسُ في النهي عن صوم يومي العيدِ ؛ فقال عامةُ العلماءِ : إنَّها شريعةٌ غيرُ معلَّلةٍ . وقال أبو حنيفة : إن النهي معلَّلٌ بعلَّةٍ ؛ وهي أن الناسَ أضيافُ اللهِ أَذِن لهم في الأكل عندَ " يوم الفطر ومِن قُرْبانِهم يومَ النحرِ ، فصار النهيُ لمعنّى ، وخالَف بهذا النهيّ عن الليلِ ؛ إذ صار النهي فيه لغيرِ معنّى . وهذا إنما أرادوا أن يُرَكِّبوا عليه مسألةً ، وهي مَن نذَر صومَ يوم العيدِ ؛ فقال علماؤُنا : النذرُ باطلٌ . وقال أبو حنيفة : يلزَمُه النذرُ ويقْضِي ؛ لأن النهي ليس لمعنَّى في المنهيِّ عنه . وهذا فاسدٌّ ، بل النهيُّ شريعةً . وقولُه : إنَّ الحَلْقَ أَضْيَافُ اللهِ تَعالَى . يَيْطُلُ بِزَمَانِ اللَّيْلِ ؛ فَإِنَّهُم أَضْيَافُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ ، ومَنْ نَذَرَ اللَّيْلَ لا يَلْزَمُهُ فيه قَضَاءٌ ، ويَتْطُلُ بِزَمَانِ الحَيْضِ ، فَإِنَّ الحائضَ لَوْ نَذَرَتْهُ لم يَلْزَمْهَا

وأما أيامُ منّى فقد عيَّتها النبي ﷺ للأكلِ والشربِ ، فتعيَّنت لذلك كزمانِ الليلِ ، لكن كما بيُّنَّاه أَرْخَص فيها للمتمتعِ ضرورةً . وأما اليومُ الرابعُ فاختلَف العلماءُ فيه في ابتداءِ صؤمِه وفي لزوم نذرِه و<sup>(۲)</sup> في إيصالِ<sup>(۱)</sup> التتابع به ، والأصلُ في احتلافِهم أن

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (١٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) في ج ، م : ( عنده ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م : ٥ اتصال ٥ .

التمهيد

قضاؤُهما. وهو قولُ ابنِ كِنانةَ صاحبِ مالكِ. وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : يَقْضِيهما. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيّ ، والأوزاعيّ ، وآخرُ قولي الشافعيّ ، وقد رُوِى عن الأوزاعيّ أنّه يَقضِيهما إلّا أن يَنوى ألّا يَقضيهما ولا يصومَهما. واختلف قولُ مالكِ في ذلك على ثلاثةِ أوجهِ ؛ أحدُها ، أنّه يَقضِيهما. والآخرُ ، أنّه يَقْضِيهما إلّا أن يكونَ نوَى ألّا يَقْضِيهما. والثالثُ ، أنّه يَقضِيهما إلّا أن يكونَ نوَى الرّوايةَ الأولى عنه ابنُ وهبِ ، لا يَقضِيهما إلّا أن يكونَ نوى الرّوايةَ الأولى عنه ابنُ وهبِ ،

القبس

عبادتَه تنقضِى فى صُبْحِه وليس معمورًا بها كلُّه، وإن كانوا قد اختلَفوا فى ذلك، والصحيحُ أنه مُلْحَقٌ بها لتناولِ اللفظِ له معها .

وأما يومُ الجمُعةِ فإنه إنما نُهِى عنه ؛ لما روى النسائي عن أبى سعيدِ الخدرى ، أن النبى على الجمُعةِ : «هذَا عِيدُنا النبى على قال : «لا صَوْمَ يَوْمَ عِيدِ» . وقال النبى على في يومِ الجمُعةِ : «هذَا عِيدُنا أَهْلَ الإسْلامِ» . وقال : «إنَّ هذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا» . وتحديدُه يومَ عيد ، فكرِه صومَه ، أصلُه الفطرُ والأضحى . وغمَر الدارقطني الحديث ، وقال : قد ورد موقوفًا . واعلَموا أن ورودَ الحديثِ تارةً موقوفًا وتارةً مسندًا ليس بغَمْزِ فيه ، فإن الراوى قد يُخْبِرُ عن نفسِه بما سَمِع من نبيه على الحديث صحيح لا إشكالَ فيه ولا مَعْدِلَ لأحدِ عنه .

وأما يومُ السبتِ فلم يَصِحُّ الحديثُ فيه ، ولو صحُّ لكان معناه مخالفةً أهلِ الكتاب . وأما يومُ الشكُّ فقد تقدَّم .

<sup>(</sup>١) النسائي في الكيري (٢٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم في للوطأ (١٤٢) .

<sup>(</sup>٣) في م: ١ غمر ١ .

والرُّوايتَيْن الآخرتين ابنُ القاسم .

التمهيد

قال ابنُ وَهْبِ: قال مالكُ فيمن نذَر أَنْ يصومَ ذَا الحِجَّةِ: فإنَّه يُفْطِرُ يومَ النَّحْرِ ويومَيْن بعدَه ، ويقضِى ، وأمَّا آخرُ أيَّامِ التشريقِ فإنَّه يصُومُه . وروَى ابنُ القاسمِ عن مالكِ ، فيمَنْ نذَر صيامَ سنةٍ بعَيْنِها ، أنَّه يُفطِرُ يومَ الفطرِ ، وأيَّامَ النَّحْرِ ، ولا قَضاءَ عليه إلَّا أَنْ يكونَ نوَى أَنْ يَصُومَهما . قال : ثم سُئِلَ بعدَ ذلك عمَّن

القبس

وأما صومُ الدهرِ فقد قال النبى عَلَيْ لَعبدِ اللهِ بنِ عمرٍو في الحديثِ الصحيحِ : «صُمْ يَوْمًا وأَفْطِرْ يَوْمًا» . قال : إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ من ذلك . قال : «لا أَفْضَلَ مِنْ ذلك» . وقال : «لا مَنْ صَام الأَبَدَ» . ثلاثًا (() . وقال علماؤُنا : نهى النبي عَلَيْةِ عن صومِ الأبدِ هو لمَن صام فيه الأيامَ المنهي عنها ؛ بدليلِ قولِ حمزة بنِ عمرو له : إني رجل الربدِ هو لمَن صام فيه الأيامَ المنهي عنها ؛ بدليلِ قولِ حمزة بن عمرو له : إني رجل أسرُدُ الصومَ . ولم يُنْكِرْ عليه عَلَيْقُونَ " ، ولو كان ممنوعًا لما أقرَّه على (الخبرِ به عن نفسِه ، وصار مَحْمِلُ (الحديثينِ على حالين :

أمَّا مَن كَانَ فَيه رَجَاءٌ للقَوَّةِ وتُسْتَوْكُفُ ( ) منه المنفعةُ فَفِطرهُ أَفْضَلُ مِن صومِه ، وفي مِثْلِه ( ) يقالُ : « لا صام مَن صام الأبدّ » . لأنه يَهْدِمُ الأعلى بالأدْنى ، وإلى هذا المعنى وقَعت الإشارةُ بقولِ النبيِّ ﷺ : «صُمْ صوْمَ أَخِي داودَ ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ويُفْطِرُ يَوْمًا ، ولا يَهْرُ إِذَا لاقَى ( ) .

<sup>(</sup>١) البخارى (١٩٧٦، ١٩٧٧) ، ومسلم (١١٥٩) .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٦٦٢) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : ﴿ الحيرية ﴾ .

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في ج ، وفي م : « محتمل » . والـمَحْمِلُ : المُغْتَمَدُ . ينظر اللسان (ح م ل) .

<sup>(</sup>٥) في م : ( تتوكف ) . وتستوكف منه المنفعة : تُستَقْطَر وتُشتَدْعي منه . ينظر التاج (و ك ف) .

<sup>(</sup>٦) بعده في م : و لا ه .

التمهيد أُوْجَب صيامَ ذِي الحجَّةِ ، فقال : يَقضِي أَيَّامَ الذَّبحِ إِلَّا أَنْ يكونَ نوَى أَنْ لا قضاء ُلها . قال ابنُ القاسم : قولُه الأولُ أحَبُّ إلى ؛ أنْ لا قضاءَ عليه إلَّا أنْ ينوِيَ أنْ يَقَضِيَه . فأمَّا آخرُ أيَّام التشريقِ الذي ليس فيه ذبْحُ (١) فإنَّه يَصومُه ولا يَدَعُه . وقال اللَّيْثُ بنُ سعدٍ ، فيمن جعَل على نفسِه صيامَ سنةٍ ، أنَّه يَصومُ ثلاثةَ عشرَ شهرًا لمكانِ رَمَضانَ ، ويَوْمَيْن لمكانِ الفطرِ والأضحى ، ويصومُ أيَّامَ التشريقِ . وقال : المرأةُ في ذلك مثلُ الرجل، وتقضِي أيَّامَ الحيض. ورُوِيَ عنه فيمن نذر صيامَ الاثنينِ والخميسِ فوافَق (٢) ذلك الفطرَ والأضحَى ، أنَّه يُفْطِرُ ولا قضاءَ عليه . وهذا خلافُ الأولِ ، إلا أنِّي أَحْسَبُ أنَّه جعَل الاثنينِ والخميسَ كمن نذر صيام سنة بعينها ، والجوابُ الأوَّلُ في سنة (أبغير عينِها) ، والقياسُ أنْ لا قضاءَ في ذلك ؛ لأنَّ من نذَر صومَ يوم بعَيْنِه أبدًا لا يَخلُو أنْ يَدخُلَ يومُ الفطرِ والأضحى في نذرِه أو لا يَدخُلَ ، فإن دخل في نذرِه فلا يَلزَمُه ؛ لأنَّ من قصد إلى نذرِ صومِه لم

وأما مَن لا منفعة في بدنيه ولا في عملِه فالصوم أفضل له، وقد اتفَق العلماءُ على أنَّ مَن نذَر صومَ الدهرِ فإنه يلزَّمُه، وتركُّب على هذا فرعٌ غريب، وهو أنه إذا أفطر بعدَ ذلك متعمِّدًا ؛ فقال كافةُ الناس: لِيستغْفِرِ اللهَ ولا شيءَ عليه. وقال ابنُ نافع وعبدُ الملكِ: عليه الكفارةُ؛ لأنه لا يَجِدُ محلًّا فارغًا للقضاءِ، فتكونُ الكَفَارةُ عِوضًا منه. وهذا ضعيفٌ ؛ لأنه ليس فيه خبرٌ ولا له نظیر فی نظر .

<sup>(</sup>١) في م: (دم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (يوافق).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (بعينها) .

<sup>(</sup>٤) في ج ، م : ( علمه ) .

### النهئ عن الوصالِ في الصيامِ

مالكُ ، عن نافع ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ عَمْرَ ، أن رسولَ اللهِ عَمْرَ ، أن رسولَ اللهِ عَمْلَ : عَمْدَ الوصالِ ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، فإنك تُواصِلُ . فقال : « إنى لستُ كهيئتِكم ، إنى أُطعَمُ وأُسْقَى » .

يُلْزَمْه ، ونذْرُه (() ذلك باطلٌ ، وإن لم يَدْخُلْ في نذرِه فهو أَبْعَدُ من أَنْ يَجِبَ عليه التمهيد قضاؤه ، وعلى ما ذكرنا يَسْقُطُ الاعتكافُ عمَّن نذر يومَ الفطرِ ويومَ النَّحْرِ ، عند من يقولُ : لا اعتكافَ إلَّا بصومٍ . وقد اختُلِف عن مالكِ في هذه المسألةِ ؛ فرُويَ عنه أنَّه لا يَعتكِفُ ، ولا شيءَ عليه ؛ لأنَّه لا عتكافَ إلَّا بصومٍ ، وهو الصحيحُ على أصلِه . وقال الشافعيُّ : من نذر اعتكاف يومِ الفطرِ ، أو يومِ النَّحْرِ ، اعتكفه ولم يَصُمْ ، وأَجْزَأه . وهو قولُ كلِّ من يرَى الاعتكاف جائزًا بغيرِ صومٍ . وقال محمدُ بنُ الحسنِ : يَعْتَكِفُ يومًا مكانَه إذا جعَل ذلك على نفسِه ، ويُكفِّرُ (٢) عن يمينِه إنْ أرادَ يَمِينًا .

وقد مضَى القولُ في صيامِ أيَّامِ التشريقِ في بابِ مرسلِ ابنِ شهابٍ (٢) من هذا الكتاب . والحمدُ للهِ .

مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن الوِصالِ،

..... القبس

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (نذر).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، م: «مكانه».

<sup>(</sup>٣) سيأتي في شرح الحديث (٨٥١) من الموطأ

قالوا: فإنك تواصلُ يا رسولَ اللهِ. قال: ( إنى لستُ كهيئتِكم ، إنى أُطْعَمُ وأُسْقَى » (١) .

أجمَعَ العلماءُ على أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن الوصالِ ، ورُوِى ذلك عنه عَلَيْ مِن وُجُوهِ ؛ منها حديثُ أنس (٢) ، وحديثُ ابنِ عُمر (٢) ، وحديثُ أبى هُريرة (٤) ، وحديثُ أبى سعيدِ الخُدري (٥) ، وحديثُ عائشة (١) . واختَلَفُوا في تُأُويلِه ؛ فقال منهم قائلُون : إنَّما نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن الوصالِ رفقًا منه بأُمَّيّه ، ورحمة بهم ، فمَن قَدَرَ على الوصالِ فلا حرَجَ ؛ لأنَّه للهِ عزَّ وجلَّ يَدَعُ طعامه وشرابَه . وكان (٤ عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ وغيرُه جماعة (٨) يواصلون الأيام (١) .

وقد أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ ، قال : أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ ابنِ إسماعِيلَ ، قال : حدَّثنا الزَّبيرُ بنُ الحسنِ الأنصَارِيُّ ، قال : حدَّثنا الزَّبيرُ بنُ بكَ إسماعِيلَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمةَ ، عن مالكِ بنِ أنسٍ ، أنَّ عامِرَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ بكَّارٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمةَ ، عن مالكِ بنِ أنسٍ ، أنَّ عامِرَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ

<sup>(</sup>۱) الموطأ بروایة محمد بن الحسن (۳۲۷)، وبروایة یحیی بن بکیر (۸/۷ظ – مخطوط)، وبروایة أبی مصعب (۸۰۰). وأخرجه أحمد ۱/۹۶۱، ۲۷۰ (۲۷۲ (۵۹۱۷)، والبخاری (۱۹۲۲)، ومسلم (۲۱۲۰)، وأبو داود (۲۳۲۰) من طریق مالك به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۲۹۳ ، ۲۹٤.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص٢٦٢، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) سیأتی تخریجه ص۲٦۱، ۲۲۲.

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه الصفحة التالية.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « وجماعة » . والمثبت من الاستذكار ١٥١/١٠ من النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٩) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٨٣، ٨٤، وتفسير ابن جرير ٣/ ٢٦٥.

الموطأ

الزُّبيرِ كان يُواصِلُ في شهرِ رمضَانَ ثلاثًا ، فقِيلَ له : ثلاثَةَ أيَّامٍ ؟ قال : ومَن يقوَى التمهيد يُواصِلُ ثلاثَةَ أيَّام ؛ يومين (١) وليلَةً ؟

ومِن حُجَّةِ مَن ذَهَبَ هذا المذهبَ ما حدَّثناهُ محمدُ بنُ إبراهيم ، قال أخبَرنا محمدُ بنُ معاويَة ، وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا حمزة بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبَرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : أخبَرنا عبدة بنُ سليمانَ ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : عبدة بنُ سليمانَ ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : نهى رسولُ اللهِ عَيَالِيْ عن الوصالِ رحمة ، قالُوا : يا رسولَ اللهِ ، إنَّك تواصِلُ . قال : « إنِّى لستُ كأحدٍ منكم ؛ يُطْعِمُنى رَبِّى ويَسْقينى » .

وكان أحمدُ بنُ حنبلٍ وإسحاقُ بنُ راهُويَه لا يَكْرِهَان أن يُواصِلَ مِن سَحَرٍ إلى سَحَرٍ لا غيرُ . ومِن محجَّةِ مَن ذَهَب إلى هذا أيضًا ما حدَّثنا أبو داود ، ابنُ محمدِ بنِ يحيّى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داود ، قال : حدَّثنا أبو داود ، قال : حدَّثنا أبو الهادِى ، عن قال : حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدِ ، أنَّ بكرَ بنَ مضَرَ حدَّثَهم ، عن ابنِ الهادِى ، عن عبدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ (٢) ، عن أبى سعيدِ الخُدريّ ، أنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ عَلِيْقِ عبدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ (٢) ، عن أبى سعيدِ الخُدريّ ، أنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ عَلِيْقِ عبدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ (٢) ، عن أبى سعيدِ الخُدريّ ، أنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ عَلَيْقِ عبدِ اللهِ بنِ خَبَّابٍ (٢) ، عن أبى شعيدِ الخُدريّ ، أنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَنْ أَبَى لسْتُ كَهَيْتَتِكُم ؛ إنَّ لى مُطْعِمًا يُطْعِمُنى ، وساقِيًا فإنَّك تُواصِلُ . قال : « إنِّى لسْتُ كَهَيْتَتِكُم ؛ إنَّ لى مُطْعِمًا يُطْعِمُنى ، وساقِيًا

.....القبس

<sup>(</sup>١) في م: (يومه).

<sup>(</sup>۲) النسائی فی الکبری (۳۲٦٦). وإسحاق بن راهویه فی مسنده (۳٦۹) – وعنه مسلم (۱۱۰۵) – وأخرجه البخاری (۱۹٦٤)، ومسلم (۱۱۰۵) من طریق عبدة به.

<sup>(</sup>٣) في م: «حباب». وينظر تهذيب الكمال ١٤/ ٤٤٩.

(۱) التمهيد يَسْقِيني » .

وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسمٍ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَسِبَغَ ، قال : حدَّثنا الحارثُ بنُ أَبِي أَسامةَ ومحمدُ بنُ الجَهْمِ ، قالا : حدَّثنا ورخ ، قال : حدَّثنا صالح ، قال : أخبَرنا ابنُ شهابٍ ، عن أبي سلمَة ، عن أبي هريرة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن الوصالِ ، فقال رجلٌ من المسلمين : إنك يا رسولَ اللهِ تواصلُ . فقال : « لسْتُم مِثْلِي ، إنِّي أَبِيتُ فيُطعِمُني ربي ويَسْقيني » . فلما أبَوْا أن يَنْتَهُوا عن الوصالِ ، واصَلَ بهم يومًا ، ثم يومًا ، ثم رَأُوُا الهلالَ ، فقال : « لو تَأَخَرَ لَزِدْتُكم » . كالمُنَكِّلِ لهم .

وكذلك رواه شعيب بنُ أبى حمزة (٢) ويحيى بنُ سعيدِ الأنصاري (١) ، عن ابنِ شهابٍ ، عن أبى سَلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبي ﷺ ، وزاد : كالمُنكِّل لهم حينَ أبوًا أنْ يَنْتَهُوا .

ورواه عبدُ الرحمنِ بنُ نَمِرٍ ، عن الزُّهريِّ ، قال : أخبَرني سعيدٌ وأبو سَلمَةً ،

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۳٦۱). وأخرجه أحمد ۱۰۸/۱۷، ۱۰۹ (۱۱۰۵) عن قتيبة به، وأخرجه أحمد ۲۰/۱۸ (۱۱۹۵) وابن خزيمة (۲۰۷۳) من طريق ابن الهاد به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۰۸/۱۱ (۱۰۶۹) عن روح به، وأخرجه أحمد ۱۹۷/۱۳ (۲۷۷۸)، والدارمی (۱۷٤۸)، والبخاری (۲۸۵۱، ۲۹۹۹)، ومسلم (۵۷/۱۱۰۳) من طریق ابن شهاب به

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٦٥)، والنسائي في الكبرى (٣٢٦٤) من طريق شعيب به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الذهلي في الزهريات – كما في تغليق التعليق ٢٤١/٥ – من طريق يحيي به .

التمهيد

عن أبي هريرةً ، عن النبيُّ ﷺ . فذكره (١)

وبهذه الآثارِ وشبعها يحتج من ذهب إلى أن النّهى عن الوصالِ إنما كان رحمة بهم وشفقة عليهم ورفقا. وكرِه مالك، والثورى، وأبو حنيفة، والشافعي، وجماعة مِن أهلِ الفقْهِ والآثارِ، الوصالَ على كلِّ حالِ ؛ لمَنْ قوِى عليه ولغيرِه، ولم يُجِيزُوا الوصالَ لأحد، ومِن مُجَّتِهم ما حدَّثناه محمدُ بنُ المراهيم، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال : حدَّثنا عبيدُ اللهِ بنُ سعيدٍ، قال : حدَّثنا يحيى، عن عبيدِ اللهِ ، قال : أخبَرنى نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ وَاصَلَ في رمضانَ ، فواصلَ الناسُ ، فنهاهم عن الوصالِ ، فقالُوا : إنَّك تُواصِلُ . قال : « إني لستُ مثلكم ، إني أَطْعَمُ وأَسْقَى » (أ) . فقد نهاهم رسولُ اللهِ عَلَيْهُ عن الوصالِ ، وثبَت عنه عليه السلامُ أنه قال : « إذا نهَيْتُكم عن شيءِ فائتَهُوا عنه ، وإذا أمَرْتُكم بشيءٍ فخذوا منه ما استَطَعتم » (أ) . وحقيقةُ النهي الزَّجُرُ والمَنْعُ .

أَخْبَرِنَا عَبْدُ الوارثِ بنُ سفْيَانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ الجهم ، قال : حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ ، قال : سُئِلَ سعيدٌ عن الوصالِ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٢٦٥) من طريق عبد الرحمن بن نمر به.

<sup>(</sup>۲) النسائی فی الکبری (۳۲۹۳). وأخرجه أحمد ۳۲۰/۸ (۲۷۲۱) عن یحیی به، وأخرجه أحمد ۲۰/۱۰، ۳۸۸ (۵۷۹۰، ۹۲۹۹)، وعبد بن حمید (۷۵۳ – منتخب)، ومسلم (۵۲/۱۱۰۲) من طریق عبید الله به.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٠٨٦) من الموطأ .

التمهيد

فَأَخْبَرْنَا عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أُنَسِ بَنِ مَالَكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ أَلَا لَا تُواصِلُوا ﴾ . فقيل له : إنك تواصلُ . فقال : ﴿ إنى لستُ كَأْحَدِ مَنكُم ، إن ربى يُطْعِمُني ويَسْقيني ﴾ (١) .

ومما الحتج به أيضًا من نَهَى عن الوصَالِ على كلِّ حالٍ ، ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ ومحمدُ بنُ إسماعيلَ ، قالا : حدَّثنا الحُمَيديُ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة ، قال : حدَّثنى أبي ، قال : سمِعتُ عاصم بنَ عمرَ بنِ الخطابِ يحدِّثُ عن أبيه ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا قَبْلِ اللَّيلُ مِن هلهنا ، وأدبرَ النهارُ مِن هلهنا ، وغرَبَت الشمسُ ، فقد أفطر الصائمُ ﴾ . قالوا : ففي هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على أن الوصالَ للنبي ﷺ نفي الصيامِ ؛ فصوص ، وأن المواصلَ (") لا ينتفِعُ بوصالِه ؛ لأن الليلَ ليس بمَوْضع للصيامِ ؛ بدليلِ هذا الحديثِ وشِبْهِه ، وقد رُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفَى ، عن النبي عليه بدليلِ هذا الحديثِ وشِبْهِه ، وقد رُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفَى ، عن النبي عليه السلامُ مثلُه (نَّ) . وقال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ أَيْمُوا الصِيامَ إِلَى اليَّلِ فَي النبي عليه وها في ذلك ، وفي السلامُ مثلُه (نَّ) هنا غايَةٌ لا تُتَجاوَزُ . هذا ما نَزَع به مَن احتَجُ لمذهبِنا في ذلك ، وفي في النبي هنا غايَةٌ لا تُتَجاوَزُ . هذا ما نَزَع به مَن احتَجُ لمذهبِنا في ذلك ، وفي وراكي » هُنا غايَةٌ لا تُتَجاوَزُ . هذا ما نَزَع به مَن احتَجُ لمذهبِنا في ذلك ، وفي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۲٦/۲۱ (۱۳٤٦۱) عن عبد الوهاب به، وأخرجه أحمد ۱٥٣/٢٠ (۱۲۷٤)، والترمذي (۷۷۸)، وابن حبان (۳۵۷٤) من طريق سعيد به.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۷۸، ۷۹.

<sup>(</sup>٣) في م: «الواصل»، وغير واضحة في الأصل. والمثبت من الاستذكار ١٥٤/١ من النسخة المطبوعة. (٤) أخرجه الحميدى (١٩٣٩)، وأحمد ١٣٨/١١٨، ١٤٢، ١٥٥، ١٥٦ ( ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩)، وأسلم (١١٠١)، والبخارى (١٩٤١، ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٨، ١٩٥٧)، ومسلم (١١٠١)، وأبو داود (٢٣٥٢)، والنسائي في الكبرى (٣٣١١).

٦٧٦ – مالكُ ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأعرَجِ ، عن أبى هريرةَ ، أن الموط رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إِيَّاكُم والوصالَ ، إِياكُم والوصالَ » . قالوا : فإنك تُواصِلُ يا رسولَ اللهِ . قال : ﴿ إِنَى لَسَتُ كَهَيْئَتِكُم ، إِنِى أَبِيتُ يُطْعِمُنَى رَبِي وَيَسْقَيْنِي ﴾ .

التمهيد

المسألةِ عندى نظرٌ ، ولا أحبُّ لأحدٍ أن يُوَاصلَ . وباللهِ التوفيقُ .

مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرَج، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: « إياكم والوِصالَ ، إيَّاكم والوِصالَ » . قالوا : فإنك تواصلُ يا رسولَ اللهِ . قال : « إنى لستُ كهيئتِكم ، إنى أبيتُ يطعِمُني ربي ويَسْقِيني » (١) .

وقد تقدَّم القولُ في معنى هذا الحديثِ ، في بابِ نافع ، عن ابنِ عمر '' ، والحمدُ للهِ . ولا يَصِحُّ عن مالكِ في النهي عن الوِصالِ غيرُ حديثِه عن أبي الزِّنادِ ، وعن نافع . وقد رُوِي عن سَخْبَرَةً '' بنِ عبدِ اللهِ قاضِي القَيْرَوَانِ ، عن الزِّادِ ، عن الزَّهْرِيِّ ، عن أنسٍ ، أنَّ النبيُ ﷺ نَهَى عن الوصالِ في الصِّيَامِ '' . وهو باطِلَّ عن الرُّهْرِيِّ عن أنسٍ ، لمالكِ وغيرِه .

..... القبس

 <sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۱۸)، وبرواية أبى مصعب (۸۰۱). وأخرجه أحمد ۱۹۱/۱۲
 (۹۲۲۹)، والدارمي (۱۷٤٥) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص۲۶۰- ۲۹۶.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : «شجرة» . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك – كما في لسان الميزان ١٩٣/٢ – من طريق سخبرة به .

## صيامُ الذي يقتُلُ خطأً أو يتظاهَرُ

الكا يقول : أحسَنُ ما سمِعتُ مالكًا يقول : أحسَنُ ما سمِعتُ فيمن وجَب عليه صيامُ شهرَين مُتتَابِعَين في قتلِ خطاً أو تَظاهُرٍ ، فعرَض له مرضّ يغلِبُه ويقطَعُ عليه صيامَه ، أنه إن صحٌ مِن مرضِه وقوِىَ على الصيام ، فليس له أن يُؤخِّرَ ذلك ، وهو يبنى على ما قد مضَى مِن صيامِه .

وكذلك المرأة التى يجِبُ عليها الصيامُ فى قتلِ النفسِ خَطأً ، إذا حاضت بينَ ظَهرَى صِيامِها ، أنها إذا طهَرت لا تُؤخِّرُ الصيامَ ، وهى تبنى على ما قد صامت . وليس لأحدِ وجب عليه صِيامُ شهرين متتابِعين فى كتابِ اللهِ ، أن يُفطِرَ إلا مِن عِلَّةٍ ؛ مَرَضٍ ، أو حَيضَةٍ ، وليس له أن يُسافِرَ فيُفطِرَ .

قال مالك : وذلك أحسَنُ ما سمِعتُ في ذلك .

الاستذكار

## بابُ صيام الذي يَقتلُ خطأً أو يتظاهرُ

قال مالك : أحسنُ ما سمِعتُ فيمَن وجب عليه صيامُ شهرين مُتتابعَين في قتلِ خطأً أو تَظَاهُم ، فعرَض له مرضّ يغلِبُه ويَقطعُ عليه صيامَه – إن صحَّ مِن مرضِه وقوى على الصيام ، فليس له أن يؤخِّر ذلك ، ويبني على ما مضى مِن صيامِه . وكذلك المرأةُ التي يجبُ عليها الصيامُ في قتلِ النفسِ خطأً ، إذا حاضَت بينَ ظَهْرَى صيامِها ، أنها إذا طهَرت لا تؤخِّر الصيام ، وتبنى على ما

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

صامَت. وليس لأحد و بحب عليه صيامُ شهرين مُتتابعين في كتابِ اللهِ ، أن يُفطِرَ الاستذكا إلا مِن عذرٍ ؛ مرضٍ ، أو حيضةٍ ، وليس له أن يسافرَ ويُفطِرَ . قال مالكُ : وذلك أحسنُ ما سمِعتُ في ذلك .

وروى ابنُ القاسمِ ، عن مالكِ في غيرِ « الموطأ » ، قال : مَن أَفطَر يومًا في السفرِ بعذرِ ولم يصِلْه استأنف ، وإن وصَله بنَى ، وإن سافَر لا يُفطِرُ ، وإن أَفطَر استأنف ، وإن مرض في سفرِه مرضًا لم يجبْ عليه السفرُ مِن حرِّ أو بردٍ ، واستيقن أنه مِن غيرِ السفرِ ، بنَى إذا صحَّ .

قال أبو عمر: قولُه: أحسنُ ما سبعتُ. يدُلُّ على علمِه بالخلافِ فى هذه المسألةِ ، والذى أراد ، واللهُ أعلمُ ، الرجلُ يَمرَضُ بينَ ظَهْرَى شهرَى التتابعِ فى الظّهارِ ، أو القتلِ ، أو الكفارةِ مِن رمضانَ . وأما الحائضُ فلا أعلَمُ فيها خلافًا أنها الظّهارِ ، أو القتلِ ، أو الكفارةِ مِن رمضانَ . وأما الحائضُ فلا أعلَمُ فيها خلافًا أنها إذا طهرت فلم تؤخّو ، ووصلت باقى صيامِها بما سلف منه ، إلا أنها لا شيء عليها غيرَ ذلك ، وأنه يُجزِئُها البناءُ ، وليس عليها أن تُسقطَ ، إلا أن تكونَ طاهرًا قبلَ الفجرِ فتتركَ صيامَ ذلك اليومِ عالمة بطُهْرِها ، فإن فعلت استأنفت عند جماعةِ العلماءِ . وأما اختلافُهم في المريضِ الذي قد صام مِن شهرَي التتابع بعضَها ، فعلى قولين ؛ أحدُهما ، ما قال مالكُ في سَنِّ البناءِ . ومَن قال بذلك سعيدُ بنُ المسيَّبِ ، وسليمانُ بنُ يسارٍ ، والحسنُ ، والشعبيُ ، وعطاءً ، ومجاهدٌ ، وقتادةُ ، وطاوسٌ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (بأي) . والمثبت من تفسير القرطبي ٥/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (من).

<sup>(</sup>۳) ینظر مصنف عبد الرزاق (۱۱۰۱۳، ۱۱۰۱۹ – ۱۱۰۱۸، ۱۱۰۲۰)، وتفسیر ابن جریر ۲۲/۲۲ – ۲۹۶.

وذكر ابن أبي شيبة ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيّبِ والحسن ، أنهما قالا : يَعتدُ بما صام إذا كان له عذر (١) .

وسائرُهم قال: المريضُ يبنى إذا برِئُ (٢) ووصَل ذلك ولم يفرُّطُ، كما وصَفنا في الحائضِ.

والقولَ الثانى: يستأنفُ الصيامَ. وممن قال ذلك سعيدُ بنُ جبيرٍ ، وإبراهيمُ النَّحْعيُّ ، والحكمُ بنُ عتيبةَ ، وعطاءُ الخراسانيُّ . قال معمرٌ : سألتُ عطاءً الخراسانيُّ ، فقال : كنا نرى أنه مثلُ شهرِ (١) رمضانَ حتى كتَبنا فيه إلى أحدِ الناسِ مِن أهلِ الكوفةِ ، فكتبوا إلينا أنه يستقبِلُ (٥) .

وذكر عبدُ الرزاقِ<sup>(۱)</sup> ، عن الثورى مثلَه . وهو قولُ أبى حنيفةَ وأصحابِه ، والحسنِ بنِ حيِّ ، وأحدُ قولى الشافعيِّ ، وله قولٌ آخرُ وهو : يَبنى . وقولُ ابنِ شُبرُمةَ : يَقضِى ذلك اليومَ وحدَه إن كان عذرٌ غالبٌ ، كصوم رمضانَ .

قال أبو عمرَ : حُجَّةُ مَن قال : يبنى . لأنه معذورٌ فى قطعِ التتابعِ بمرضِه ، ولم يَتعمَّدُ (٧) ، وقد تجاوز اللهُ عن غيرِ المتعمِّدِ . وحُجَّةُ مَن قال : يستأنفُ . لأن

القيس

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤٦٣/٢٢ من طريق عبد الأعلى به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الفات».

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (١١٥١١)، وتفسير ابن جرير ٢٢/ ٤٦٤، ٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل؛ م: ٥ شهري، . والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٥١٠) عن معمر به.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (١١٥١٤).

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: (يتعذر). والمثبت من تفسير القرطبي ٥/ ٣٢٨.

مرحتُ مِن الحَمِ الذي سمِعتُ مالكًا يقولُ: الأمرُ الذي سمِعتُ مِن أهلِ العلمِ ، أن المريضَ إذا أصابه المرضُ الذي يَشُقُ عليه الصيامُ معه ، ويُتعِبُه ويبلُغُ منه ذلك ، فإن له أن يفطِرَ . وكذلك المريضُ إذا اشتدَّ عليه القيامُ في الصلاةِ ، وبلَغ منه ، وما اللهُ أعلمُ بعُذْرِ ذلك من العبدِ ، ومِن ذلك ما لا تبلُغُ صِفتُه ، فإذا بلَغ ذلك منه ، صلَّى وهو جالسٌ ، ودينُ اللهِ يُسُرٌ .

التتابعَ فرضٌ لا يَسقُطُ بعُذرٍ ، وإنما يسقُطُ فيه المأثمُ قياسًا على الصلاةِ ؛ لأنها الاستذكار ركعاتٌ مُتتابعاتٌ ، فإذا قطَعها عذرٌ استأنفَ ولم يَبْن .

#### بابُ ما يفعَلُ المريضُ في صيامِه

قال مالك : الأمرُ الذى سمِعتُ مِن أهلِ العلمِ ، أن المريضَ إذا أصابه المرضُ الذى يشُقُ عليه الصومُ معه ، فإن له أن يُفطرَ ، وكذلك المريضُ إذا اشتدَّ عليه الصلاةِ ، صلَّى وهو جالسٌ ، ودِينُ اللهِ يُشرٌ .

فطرُ المريضِ: تفطَّن مالكٌ رضوانُ اللهِ عليه في المرضِ (١٠ لنكتةٍ ؛ وهي أن القبس المريضَ يُفطِرُ بمجرَّدِ المشقةِ وإن لم يَخَفْ تزايُدَ المرضِ. وقال غيرُه مِن العلماءِ: لا

يُفطِرُ إِلا إِذَا خَافَ زِيَادَةَ المَرضِ. وقولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنْ كَاكَ مِنكُم مَرِيعَمًا أَقَ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤] . قال مالكُ : فأرْخَص اللهُ عزَّ وجلَّ للمسافرِ في الفطرِ بنفسِ السفرِ ، فكذلك أرْخَص للمريضِ بنفسِ المرضِ . فإن قيل : إنما أرْخَص في الفطرِ

للمسافرِ ؛ لأجلِ المشقةِ باتفاقٍ من الأمَّةِ ، وإلى هذا وقعت الإشارةُ بقولِه عزَّ وجلُّ :

<sup>(</sup>١) في ج ، م : ( المريض ) .

المطأ

وقد أرخَص اللهُ للمُسافِرِ في الفِطرِ في السَّفَرِ وهو أقوَى على الصيامِ مِن المريضِ، قال اللهُ تبارك وتعالى في كتابِه: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَمِدَةً مُن أَيّامٍ أُخَرَ ﴾. فأرخصَ اللهُ للمسافرِ في الفِطرِ في السَّفرِ وهو أقوى على الصيامِ مِن المريضِ.

فهذا أحَبُّ ما سمِعتُ إليَّ ، وهو الأمرُ المُجتَمَعُ عليه عندَنا .

الاستذكار

وقد أرخِص للمسافرِ في الفطرِ في السفرِ وهو أقوى على الصيامِ مِن المريضِ، قال اللهُ تعالى: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيعَتُ الَّوَ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَّ ﴾. فهذا أحبُ ما سمِعتُ إلى ، وهو الأمرُ المجتمعُ عليه عندَنا (١).

القيس

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٦و – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٦١٧).

<sup>(</sup>٢) في د : ( يستبرئ ) ، وفي م : ( تبرئ ) .

قال أبو عمرَ: قد جوَّد مالكٌ في هذا البابِ، وأتى عليه بعينِ الصوابِ، الاست والأمرُ في هذا المعنى أنه شيءٌ يؤتمنُ عليه المسلمُ، فإذا بلَغ به المرضُ إلى حالٍ لا يقدِرُ معها على الصيامِ، أو كان بحالٍ يستيقِنُ أنه (إذا صام آذاه) المرضُ حتى بلَغ به إلى الحالِ المخوفةِ عليه، كان له أيضًا أن يأكُلَ في مرضِه ذلك.

وحسب المسلم ألا يُفطرَ حتى يَدخُلَ تحتَ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ بيقينِ: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ . فإذا صحَّ مرضُه صحَّ له الفطرُ . وبالله التوفيقُ . وقد قيل : إن المريضَ إنما يُفطرُ للمرضِ الذي قد نزَل به ولا يُطيقُ الصيامَ ، ولا يُفطرُ لما يَخشَى مِن زيادةِ المرضِ ؛ لأنه ظلَّ لا يقينَ معه ، وقد وجب عليه الصيامُ بيقينٍ ، وسقَط عنه للمرض بيقين ، فإذا لم يستيقِنْه لم يَجُزُ له الفطرُ ، واللهُ أعلمُ .

نكتة أصولية : فإن قيل : قال اللهُ تعالى : ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ القبس ٱلمُسْرَكِ . ومِن أصولِ القواعدِ باتفاقِ مِن أهلِ السنةِ ؛ أنه لا يكونُ ما لا يريدُ تعالى ، ونحن نَرى مريضًا يصومُ ومسافرًا يصومُ ، فكيف وقع هذا وهو أخبَر أنه لا يريدُه ؟

قال القاضى أبو بكر: قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اَلَيْسُرَ ﴾ : يأمُرُكم ، وعبَّر بالإرادةِ عن الأمرِ مجازًا (٢) وهذه الطريقُ في الاستعارةِ ، وإن كانت مَهْيَعًا (٢) لكنَّ مرتبته أجلَّ مِن هذا الجوابِ ؛ لأن التأويلَ إنما يُصارُ إليه عندَ الضرورةِ ، ولا ضرورةَ هلهنا ؛ لأن معنى قولِه تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليَّسْرَ ﴾ . يريدُ أن يُكلِّفكم اليسرَ ، ولا يريدُ أن يكلِّفكم اليسرَ ، ولا يريدُ أن يكلِّفكم النفي والإثباتِ .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، م : و قال إذا قام فأداه .

<sup>(</sup>٢) جنح المصنف هنا إلى التأويل كعادته ، والإرادة غير الأمر ، وهي على حقيقتها وليست مجازًا .

<sup>(</sup>٣) المَهْيَعُ: الواسع البيُّن المنبسط . التاج ( هـ ى ع ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ج : ﴿ وَكَذَلْكَ كَانَ ﴾ .

### النذرُ في الصيام، والصيامُ عن الميتِ

الاستذكار

# بابُ النذرِ في الصيامِ ، والصيامِ عن الميتِ

القبس

#### الصيامُ عن الميتِ

ثبَت عن النبي ﷺ في الصَّحاحِ أنه قال: «مَن مات وعليه صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيهُ» (١) وعن ابنِ عباسٍ أن امرأةً أتت النبي ﷺ فقالت: يارسولَ اللهِ ، إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعَلَيْهَا صَوْمٌ ، أَفَأَقْضِيه عَنْهَا ؟ إلى قولِه: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (٢)

واختلف الناسُ في القولِ به ؛ فيمَّن قال به أحمدُ بنُ حنبلٍ ، وقال الحسنُ بنُ أبي الحسنِ : إن صام عنه ثلاثون رجلًا مِن قومِه يومًا أجزاً ه. وهذه مسألةٌ تصعبُ على السادِين إذا صدَمتُهم هذه الظواهرُ ، وتسهلُ على العلماءِ ، وحُدُوا فيها وفي أمثالِها دستُورًا يُسهّلُ عليكم السبيلَ ، ويوضِّحُ لكم هذا الدليلَ ؛ لمَّا أنَّ قال النبيُ عَيِّهُ : «مَن مات وعليه صَوْمٌ صَامَهُ عَنْهُ وَلِيُهُ» . قلنا : لا يخلو هذا الميتُ أن يكونَ قدر على الصومِ وتركه ، أو لم يَقْدِرْ قطّ عليه ، فإن لم يَقْدِرْ عليه لم يجِبْ عليه شيءٌ ، وإن قدر عليه وتركه ، أو لم يَقْدِرْ قطّ عليه ، فإن لم يَقْدِرْ عليه لم يجِبْ عليه شيءٌ ، وإن قدر عليه وتركه مختارًا ، فكيف تشتغِلُ به ذمةُ وليَّه وقد قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا نَرْدُ وَلَا لَا اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا نَرْدُ وَلَا مَا وَلَدُهُ وَلَدُ أَخْرَى اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَهُ عَنْهُ وَلِيُهُ وَلَوْ اللهُ عَالَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص ۲۷۸ .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ۲۷۸ – ۲۸۰ .

<sup>(</sup>٣) فى د ، م : « الشاذين » . والشادى : الذى تعلم شيعًا من العلم والأدب ونحو ذلك ، أى أخذ طرفًا منه . اللسان ( ش د و ) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( كما ) .

القسا

في المشكلاتِ ، وقد عارضَتْ هذه الأحاديثُ ظاهرَها وباطنَها ، فكان جعْلُ القرآنِ أمًّا والحديثِ بنتًا ، تناولًا ( ) واجبًا في النظرِ ، فإذا ثبَت هذا فقولُه : «أَرَأَيْتَ لَوْ كان على أُمُّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ ؟» . إشارة إلى ما تنبعث إليه نفوسُ الأبناء والأولياء إلى مراعاة الآباء والأقرباء في تحمُّل ديونِهم ، وحفظ أعراضِهم ، ومطابقة أغراضِهم ، حتى أهلُ الجاهليةِ كانوا يَنْحَرون على قبرِ الكريم بعدَ مماتِه إحياءً لفعلِه في حياتِه ، ودَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقضَى () . فإن قيل: وكيف يُقضى ؟ قلنا: جَبْرُ الشيءِ قد يكونُ بصورتِه ، وقد يكونُ بنظيره شرعًا ، فإن تمكّن مِن صورتِه فبها ونِعْمَتْ ، وإن تعذّر فالنظيرُ الشرعي، وقد كان ما اختلُّ مِن الصوم للحيِّ يَجْبُرُه بالقضاءِ، وقد تعذُّر، والله والكفارة ، وقد أمكنت الصدقة للولي ، ولو تفطَّن لهذه الأغراض الحسنُ وأحمدُ لمَا تاهوا عن سبيل المسألةِ ، ولتفطُّنوا إلى ما تفطُّن له مالكٌ إذ قال : لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، ولا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ . فإن قيل : هذا رأيُكم ، ولا يُرَدُّ نصّ الحديثِ بالرأْي . قلنا : حدِّث حديثين المرأة فإن أبَتْ فاربَعْ . أو : فأربعة (٥) . فإن أَخَذْنا بروايةِ مَن قال : اربَعْ . سَكَتْنا عنه ، والسكوتُ جوابٌ ، وإن أَخَذْنا بروايةِ مَن قال: أربعةً. وهو أشبه بالرفق، قلنا: وكان هذا الذي تقدُّم كلامَنا أو رأينا، إنما استقرَيْنا أدلةَ الشريعةِ ودخَلْنا إليها مِن أبوابِها إذ ليس لها بابّ واحدٌ ، وردَدْنا بناتِها إلى

<sup>(</sup>١) غير واضحة في ج ، وفي حاشية د : ( يتأول ) ، وفي م : ( يتناول ) .

<sup>(</sup>٢) في د ، ج : ١ يحيي ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في م : د حدثان ۽ .

<sup>(</sup>٥) هو مثل يضرب للبليد الذى لا يفهم ما يقال له ، وأراد بالحديثين حديثًا واحدًا تكرره مرتين ، والمعنى : كرر لها الحديث لأنها أضعف فهمًا فإن لم تفهم فاجعلها أربعة . ومنهم من يرويه : ارْبَعْ . بمعنى قف واقتصر وأمسك ولا تتعب نفسك . ينظر النهاية ١٨٧/٢ ، ومجمع الأمثال ٣٤٢/١

٦٧٩ - مالك ، أنه بلَغه عن سعيد بن المُسَيَّبِ ، أنه سُئِلَ عن رجلِ نَذُر صِيامَ شَهِرٍ ؟ هل له أن يتطَوَّعَ ؟ فقال سعيدٌ : لِيَبْدَأُ بالنَّذْرِ قبلَ أن

• ٦٨ - قال مالكُ : وبلَغني عن سليمانَ بنِ يسارٍ مِثلُ ذلك .

ذكر فيه مالك أنه بلَغه عن سعيدِ بن المسيَّبِ، أنه سُئل عن رجلِ نذَر صيامَ شهرٍ؛ هل له أن يتطوع؟ فقال له سعيدٌ: يبدأُ بالنذرِ قبلَ أن

قال مالك : وبلَغني عن سليمانَ بن يسارِ مثلُ ذلك (٢٠) .

قال أبو عمر : هذا عندَ أهل العلم على الاختيارِ ، وعلى استحسانِ البِدارِ إلى مَا وَجَبَ عَلَيْهُ قَبَلَ التَطُوعِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] . وقال تعالى : ﴿ سَابِقُوا ۚ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ ﴾ [الحديد: ٢١] . وقال: ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨، المائدة: ٤٨]. فهذا الذي ينبغي مِن

القبس ﴿ أُمُّهَاتِهَا لِنعلمَ أنسابَهَا حسَبَ ما أُمِونا به في قولِه تعالى : ﴿ مِنْهُ ءَايَكُ مُحَكَّمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْكِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ ٱبْتِغَاتَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ [آل عمران : ٧] . المعنى : وأمّا الذين في قلوبهم هدًى فيرُدُّون البناتِ المشكلاتِ إلى الأمهاتِ البيِّناتِ ، فأنتَ إن اتَّبَعْتَ حديثًا واحدًا دونَ أن تضرِبَه بسائرِ الآياتِ والأحاديثِ وتستخلِصَ الحقُّ مِن بينِها ، فأنتَ ممن في قلبِه زَيخٌ أو عليه رَيْنٌ (٢٠)، والذي تفطُّن له مالكَ تلقُّفه مِن عبدِ اللهِ بن عمرَ تعليمًا لا تقليدًا .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٧و – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٧ و - مخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) الرين : الطبع والدنس . وقيل : صدأ يعلو الشيء الحِلَتي . التاج ( ر ى ن ) .

الموطأ

وقال مالك : من مات وعليه نَذْرٌ مِن رقبةٍ يُعتِقُهَا ، أو صيامٍ ، أو صدقةٍ ، أو بَدَنَةٍ ، فأوصَى بأنْ يُوَفَّى ذلك عنه مِن ماله ، فإن الصّدقة والبَدَنَة فى ثُلَيْه ، وهو يُبَدَّى على ما سواه مِن الوصايا إلا ما كان مِثْلَه ، وذلك أنه ليس الواجبُ عليه من النُّذورِ وغيرِها ، كهيئةٍ ما يتطَوَّعُ به مِمَّا ليس بواجبٍ عليه ، وإنما يُجعَلُ ذلك فى ثُلَيْه خاصةً دونَ رأسِ مالِه ، لأنه لو جاز له ذلك فى رأسِ مالِه لأخَّرَ المُتوفَّى مِثلَ ذلك مِن الأمورِ الواجبةِ عليه ، حتى إذا حضرته الوفاة ، وصار المالُ لورَثَتِه ، سَمَّى مِثلَ الواجبةِ عليه ، حتى إذا حضرته الوفاة ، وصار المالُ لورَثَتِه ، سَمَّى مِثلَ هذه الأشياءِ التي لم يكنْ يتقاضاها منه مُتقَاضٍ ، فلو كان ذلك جائزًا له ، أخَّر هذه الأشياء حتى إذا كان عندَ موتِه سَمَّاها ، وعسى أن تُحيطَ بجميع مالِه ، فليس ذلك له .

جهةِ الاختيارِ ، فإن تطوَّع قبلَ نذرِه ، ثم أتى بنذرِه فى وقتِه إن كان مؤقَّتًا ، وأتَى به الاستذكار قبلَ موتِه إن لم يكنْ مؤقَّتًا ، فقد أجزَأه ولا شىءَ عليه . وقد مضَى فى كتابِ الصلاةِ ما للعلماءِ فيمَن دخل المسجدَ وقد صلَّى أهلُه ؛ هل يتطوعُ قبلَ الفرضِ أم لا ؟ وهو مِن هذا المعنى .

وقال مالك : مَن مات وعليه نذرٌ مِن ( (قبة يُعتِقُها ) ، أو صيام ، أو صدقة ، أو بدنة ، فأوصَى أن يُنْفَذَ عنه ، فإن ذلك مِن تُلْيه يُبدَّى على ما سواه مِن الوصايا التي يَتطوعُ بها . قال : وإنما كان ذلك أنَّا لو جعَلناه في رأسٍ مالِه - لإقرارِه بأنه

.... القبس

<sup>(</sup>١ – ١) في الأصل : ﴿ موت ﴾ .

الموطأ

٦٨١ - مالك ، أنه بلَغه أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يُسألُ : هل يصومُ أَحَدٌ عن أحدٍ ، أو يُصَلِّي أحدٌ عن أحدٍ ؟ فيقولُ : لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ ، ولا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ .

الاستذكار كان لازمًا له - لم يُؤمَنْ على مَن شاء أن يمنَعَ ورثتَه الميراثَ إلا منعَه ما (١) يُقِرُّ به على نفسِه مِن زكاةٍ وكفاراتٍ فُرِض فيها ، فلذلك مُنع مِن أن يكونَ في رأسِ مالِه ، وَجُعِل فَى ثُلُثِه ، وبُدِّئ على سائرِ ما يَتطوعُ به .

قال أبو عمر : هذا معنى قولِه دونَ لفظِه . وقد ذكرنا في الزكاةِ هذه المعاني ، واختلافَ العلماءِ فيما اختلفوا فيه مِن ذلك . ويأتي في كتابِ الوصايا ما للعلماءِ فيما يُبدَّى منها ، وما يكونُ منها في الثلثِ وفي رأسِ المالِ ، إن شاء اللهُ .

وذكر مالكٌ في هذا البابِ أنه بلَغه أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يقولُ: لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ ، ولا يصلّى أحدٌ عن أحدٍ ".

قال أبو عمرَ: أما الصلاة ، فإجماعٌ مِن العلماءِ أنه لا يصلِّي أحدٌ عن أحد فرضًا عليه مِن الصلاةِ ، ولا سُنَّةً ولا تطوعًا ، لا عن حيِّ ولا عن ميتٍ ، وكذلك الصيامُ عن الحيّ ، لا يجزيُّ صومُ أحد (عن أحد في حياتِه)، وهذا كلُّه إجماعٌ لا خلافَ فيه . وأما مَن مات وعليه صيامٌ ، فهذا موضعٌ اختلَف فيه العلماءُ قديمًا وحديثًا؛ فقال مالكٌ ما تقدُّم ذكرُه : لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ .

قال: وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه لا خلافَ فيه عندَنا. ورُوى مثلُ قولِ مالكِ عن ابن

<sup>(</sup>١) كذا في : الأصل ، م . ولعلها : « بما » .

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٧ظ ~ مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٨٣٥).

<sup>(</sup>٣ - ٣) فهي الأصل ، م : ﴿ في حياته عن أحد ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق .

عباس وابنِ عمر ، إلا أنه اختُلِف فيه عن ابنِ عباس ، "فمن روايته "عنه بمذهبِ ابنِ عمر ومالكِ في ذلك ، ما حدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع ، قال : حدَّثنا حجَّاجٌ الأحولُ ، قال : حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى ، عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ ، ولكن يُطعِمُ عنه مكانَ كلِّ يومٍ مُدًّا مِن حِنْطةٍ (٢) .

وقال الشافعي: يُطعَمُ عنه ولا يصامُ عنه . وهو قولُ الثوريِّ في روايةٍ . وقال أبو حنيفة وأصحابُه: إن مَن أمكنه القضاءُ "فلم يفعلٌ" ، فإنه يُطعَمُ عنه . قال : والنذرُ وقضاءُ رمضانَ في ذلك سواءٌ . وهو قولُ ابنِ عُلَيَّةَ . وقال الأوزاعي : يَجعلُ وليَّه مكانَ الصومِ صدقةً ، فإن لم يجِدْ صام عنه . ورُوِي ذلك عن الثوريِّ . وقال الحسنُ بنُ حيِّ : لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ ، فإن "كان اعتكافًا" التحكف عنه ، وصام عنه بعدَ موتِه . وقال "الليثُ في النذرِ ": يصومُ عنه وليه . اعتكف عنه ، وصام عنه بعدَ موتِه . وقال أليثُ في النذرِ ": يصومُ عنه وليه . وقال أحمدُ بنُ حنبلِ وأبو عبيدِ القاسمُ بنُ سلَّامٍ : يُطعِمُ عنه مُدَّا مِن حِنْطةٍ عن كلِّ وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ وأبو عبيدِ القاسمُ بنُ سلَّامٍ : يُطعِمُ عنه مُدَّا مِن حِنْطةٍ عن كلِّ يومٍ ، وفي النذرِ يصومُ عنه . وقال أبو ثورٍ : يُقضَى عنه الصومُ في ذلك كله . وجملةُ واليهم في ذلك ، أن أبا حنيفة ، والثوريُّ ، والأوزاعيُّ ، والشافعيُّ ، والحسنَ بنَ أقوالِهم في ذلك ، أن أبا حنيفة ، والثوريُّ ، والأوزاعيُّ ، والشافعيُّ ، والحسنَ بنَ حبل ، وأحمدَ بنَ حنبلٍ ، وإسحاقَ ، وأبا عبيدٍ ، قالوا : واجبُ أن يُطعِمَ عنه مِن رأسِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل : ﴿ من رواية ﴾ ، وفي م : ﴿ من رواته ﴾ . والمثبت يقتضيه السباق .

<sup>(</sup>۲) النسائي في الكبرى (۲۹۱۸) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «فقد افعل»، وفي م: «فقد أبعد». والمثبت مما سيأتي في شرح الحديث (١٠٣١) من الموطأ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل ، م : « اعتكف » . والمثبت من مختصر اختلاف العلماء للطحاوى ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل : « النذر » ، وفي م : « الثورى » . والمثبت من المصدر السابق .

الاستذكار مالِه ، أو بحب عليه إلا أبا حنيفة (١) ، فإنه قال : يسقُطُ عنه ذلك بالموتِ .

وقال مالك : الإطعامُ غيرُ واجبِ على الورثةِ ، إلا أن يوصِيَ بذلك إليهم . وتحصيلُ مذهبِه ، أن ذلك واجبٌ على الميتِ غيرُ واجبِ على الورثةِ ، فإن أُوصَى بذلك كان في ثُلُثِه . ومعنى قولِه : واجبٌ عليه . أي واجبٌ عليه صومُه . فإن حضَرته الوفاةُ كان واجبًا عليه أن يوصِي بالإطعامِ عنه ، كسائرِ الكفَّاراتِ في الأيمانِ وغيرِها ، فإن فعَل كان في ثلثِه ، وإن لم يفعَلْ فلا شيءَ على الورثةِ .

قال أبو عمر : ثبت عن النبي عَيْكَة أنه قال : « مَن مات وعليه صيامٌ ، صام عنه وليُّه » .

أَحْبَرُنَا عَبِدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح ، قال : حدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرنا عمرُو ( البحارثِ ، عن عبيدِ اللهِ بنِ أبي جعفرِ ، عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزبير ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي عَلَيْة قال : « مَن مات وعليه صيام ، صام عنه وليه 🗥 . قال أبو داودَ : وهذا في النذرِ .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، م. ولعل هنا سقطا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: (عمر). والمثبت من مصادر التخريج ومما سيأتي في شرح الحديث (١٠٣١) من الموطأ، وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٥٧٠. .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٢٧٩/٦ من طريق محمد بن بكر به. وهو عند أبي داود (٢٤٠٠). وأخرجه مسلم (١١٤٧)، وابن خزيمة (٢٠٥٢) من طريق ابن وهب به، وأخرجه البخارى (١٩٥٢)، والنسائي في الكبرى (٢٩١٩) من طريق عمرو بن الحارث به.

أحمدُ بنُ زهيرٍ ، قال : حدَّثنا معاويةُ بنُ عمرٍ و ، قال : حدَّثنا زائدةُ (() . قال قاسمٌ : (() وحدَّثنا ابنُ وَضَّاحٍ () ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أبي شيبةَ ، قال : حدَّثنا أبو معاويةَ ، كلاهما عن الأعمشِ ، عن مسلمِ البَطِينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : جاء رجلَّ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال : يا رسولَ اللهِ ، إن أمي ماتَتْ وعليها صومُ شهرٍ ، أفأقضِيه عنها ؟ قال : «نعم ، فدَيْنُ اللهِ أحقُ أن أن أمي أيُّ فقالت : يا رسولَ اللهِ ، إن أمى ماتَتْ وعليها صومُ شهرٍ . فذكره (()) .

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ ، قال : حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا عبثرٌ ، عن الأعمشِ ، عن مسلم البطينِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : جاء رجلَّ إلى النبيِّ ﷺ فقال : إن أمى ماتَتْ وعليها صومُ شهرٍ ، أفأقضِيه عنها ؟ فقال : «أرأيتَ لو كان عليها دَيْنٌ أكنتَ تَقْضِيه ؟ » . قال : نعم . قال : « فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقْضَى » . قال : « فدَيْنُ اللهِ أحقُّ أن يُقْضَى » .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «قال قاسم: وحدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من الأصل ، م . وقد تقدم كثيرا على الصواب .

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۱۷۰/٤ (۲۳۳۲)، والبخارى (۱۹۰۳) من طريق معاوية بن عمرو به، وأخرجه مسلم (۱۱٤۸)، والنسائى فى الكبرى (۲۹۱۳) من طريق زائدة به، وأخرجه أحمد ۴۳٤/۳ (۱۹۷۰)، وأبو داود (۳۳۱۰) من طريق أبى معاوية به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: «عبيد». والمثبت من مصدر التخريج، وهو عبثر بن القاسم الزبيدى، أبو زبيد الكوفي. ينظر تهذيب الكمال ١٤/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبري (٢٩١٢). وأخرجه الخطيب في المدرج ٨٩٠/٢ من طريق قتيبة بن سعيد به.

ورواه الحكمُ بنُ عُتيبةَ وسلمةُ بنُ كُهيلٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ بمعناه (١).

ورؤى سعيدُ بنُ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه أفتى فى قضاءِ رمضانَ ، قال : يُطعَمُ عنه "، وفى النذرِ يصامُ عنه ". وهو قولُ أحمدَ . ورؤى عنه محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ ثوبانَ فيهما جميعًا الإطعام ". وزعم مَن احتجَّ للكوفيِّين ومالكِ ، أن ابنَ عباسٍ لم يخالفُ بفَتُواه إلا لنسخٍ عَلِمَه . وقد رُوِى عن عائشةَ أيضًا مِن قولِها أنه يُطعَمُ عنه فى قضاءِ رمضانَ ، ولا يُصامُ . رواه عبدُ العزيزِ بنُ رُفيعٍ ، عن امرأةٍ منهم يقالُ لها : عَمْرةُ . عن عائشة ". ولهذا ، واللهُ أعلمُ ، قال أحمدُ : إن معنى حديثِ ابنِ عباسٍ المرفوعِ ، أنها فى النذرِ دونَ قضاءِ رمضانَ ؛ من أجلِ فتوى ابنِ عباسٍ . وأما أبو ثورٍ فقال : يصامُ عنه فى الوجهين جميعًا . وهو قولُ أجلِ فتوى ابنِ عباسٍ . وأما أبو ثورٍ فقال : يصامُ عنه فى الوجهين جميعًا . وهو قولُ داودَ ، على ظاهرِ قولِ النبيِّ ﷺ : « مَن مات وعليه صيامٌ ، صام عنه وليُه » . وهذا عندَهم واجبٌ عليه . وقال الحسنُ : إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز " . يريدُ أن ذلك كرجلِ واحدٍ صام ثلاثين يومًا .

قال أبو عمر: لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياسَ على الأصلِ المجتمعِ عليه في الصلاةِ ، وهو عملُ بدنٍ ، لا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ كما لا يصلّى أحدٌ عن أحدٍ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱٤۸) عقب الحديث (۱۵۵)، والنسائى فى الكبرى عقب الحديث (۲۹۱٦) من طريق الحكم وسلمة به.

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، م . والمثبت مما سيأتي في شرح الحديث (١٠٣١) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (١٠٣١) من الموطأ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني في المدبج - كما في تغليق التعليق ٣/ ١٨٩.

#### بابُ ما جاء في قضاءِ رمضانَ والكفاراتِ

القبس

#### قضاء مصان والكفارات

فيها أحكامٌ كثيرةٌ ، معظمُها أربعةٌ :

الأولُ: وقتُ فعلِها ؛ أما قضاءُ رمضانَ فوقتُه العامَ كلَّه أثرًا ونظرًا ، أما الأثرُ فقولُ عائشة : إن كان ليكونُ على صَوْمُ رمضانَ (١) . الحديث . فإن قيل : فإن كان لعائشة شغلٌ فليس لغيرِها شُغلٌ . قلنا : ذلك الشُّغلُ كان مباحًا ، والمباحُ لا يزاحِمُ الفروضَ ، فلولا أنَّ التأخيرَ كان جائزًا ما تأخر بذلك الشُّغل .

وأما الكفاراتُ فوقتُها منوطٌ بأسبابِها تارةً ، ومُسترسَلةٌ على العمرِ تارةً ؛ فأما كفارةُ الظّهارِ فتقِفُ على مطالبةِ المرأةِ ، فإن طَلَبت تعيَّن وقتُها ، وإن تَرَكت فوقتُها العمرُ ما لم يغلِبْ على الظنِّ الفوتُ ، وهذا معنَّى اتفقت عليه الأمةُ ، وهو العمدةُ لعلمائِنا الأصوليين في أنَّ مطلقَ الأمرِ ليس على الفورِ .

الثانى: قضاء مَن أفطر ناسيًا. واحتلف العلماء فيه ؛ فقالت طائفة : لا قضاء على مَن أفطر ناسيًا. واختاره الشافعي ، ونزَع لقولِ النبي ﷺ: «اللهُ أَطْعمك وسَقَاكَ» (٢) قالوا: وهذا ينفي القضاء ؛ لأنه لم يتعرّض له . وحمَله علماؤُنا على أن المراد به نفي الإثم عنه ، فأما القضاء فلا بدَّ منه ؛ لأن صورة الصوم قد عُدِمت ، وحقيقته بالأكلِ قد ذهبت ، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقتِه ، كالحدثِ يُبطِلُ الطهارة سهوًا جاء أو

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٦٩٣) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٢٠٣، ٢٠٤.

القبسر

عمدًا ، وهذا الأصلُ العظيمُ لا يؤدُّه ظاهرٌ محتمِلٌ للتأويلِ ، وقد صحَّح الدارقطنيُّ أن النبيُّ ﷺ قال له : «اللهُ أَطْعمك وسقاك ، ولا قضاءَ عليك» . وهذه الزيادةُ إن صحَّت فالقولُ بها واجبٌ ، وقد قال فيها بعضُ علمائِنا : أراد لا قضاءَ عليك على الفورِ . وهذا باطلٌ .

الحكمُ الثالثُ: قال علماؤُنا: يُقْضَى رمضانُ متفرَّقًا، وكذلك أيامُ الكفّارةِ، وقد اختلَف فى هذه المسألةِ الصحابةُ؛ ابنُ عمرَ، وأبو هريرةَ، وابنُ عباسٍ، وسواهم، فكان أبو هريرةَ يقولُ: يُقْضَى متفرِّقًا (٢). وهو الذي شكَّ فيه مالكَ، وقد احتجُ مجاهدٌ بقراءةِ أبيٌ بنِ كعبٍ: (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ)

ورُوى عن عائشة ، أنها قالت : نزَلت : (فعِدَّةٌ من أيامٍ أُخرَ مُتتابعاتٍ) . ثم سقط قولُه : (مُتتابعاتٍ) . ثم سقط قولُه : (مُتتابعاتٍ) . تريدُ : مِن المصحفِ . وقد بيَّنًا في كتابِ (الأصولِ » أن القراءة الشاذَّة لا تُوجِبُ حكمًا ، وأنها لا تُلْحَقُ بالقياسِ ، فكيف بخبرِ الواحدِ ؛ لأنه إذا سقط أصلُها فأولى وأَحرى أن يسقُطَ حكمُها .

الحكمُ الرابعُ: إذا أسلَم الكافرُ في بعضِ يومٍ ، قال ابنُ القاسمِ وجماعةٌ : يلزَمُه الإمساكُ عن الأكلِ. وقال آخرون : يجوزُ له الأكلُ. وهو الصحيحُ ؛ لأنَّ اللهَ

<sup>(</sup>١) الدارقطني ١٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٢٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) بعده في د ، م : ﴿ ثم سقط قوله : متتابعات ﴾ . وسيأتي في الموطأ (٦٨٧) .

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ( وروى عن عائشة ، أنها قالت : أي ، .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٥٧) ، والدارقطني ١٩٢/٢ ، والبيهقي ٢٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) في ج : ( كتب ١ .

الرطأ عن زيدِ بنِ أسلم ، عن أخيه خالدِ بنِ أسلم ، أن الرطأ عمرَ بنَ الخطابِ أفطرَ ذاتَ يومٍ في رمضانَ في يومٍ ذِي غَيمٍ ، ورأى أنه قد أمسَى وغابَت الشمسُ ، فجاءه رجلٌ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، طلَعتِ الشمسُ . فقال عمرُ : الخَطْبُ يسِيرٌ ، وقد اجتهدنا .

ذكر فيه مالك ، عن زيد بنِ أسلم ، عن أخيه ، أن عمرَ بنَ الخطابِ أفطر الاستذكار ذات يومٍ في رمضان في يومٍ ذي غَيْمٍ ، ورأى أنه قد أمسى وغابَتِ الشمس ، فجاءه رجلٌ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، طلَعَتِ الشمسُ . فقال عمرُ بنُ الخطابِ : الخطبُ يسيرٌ ، وقد اجتهَدْنا (١) .

عرَّ وجلَّ قد أسقط عنه بعض اليوم بإسلامِه ، وإذا سقط البعضُ سقط الكلُّ ؛ القبس لأنه لا يتجزَّأ ، فإن قيل : يلزَمُكم عليه ما يلزمُكم إذا قال لزوجتِه : أنتِ طالِقٌ نصفَ طلقةٍ ، أو نصفَ يوم . يكمُلُ عليه الجميعُ عددًا وزمانًا ، قلنا : هلهنا ألزَم نفسته البعض مما لا يتجزَّأ فلزِمه الجميعُ ، إذ لم يُسقِطْ عنه أَحدُّ الباقي ، والكافرُ بإسلامِه والتزامِه للشرائعِ قد أَسْقَط عنه الذي التزَم به نصفَ اليوم ، فلا سبيلَ إلى أن يعودَ إليه ما أسقط اللهُ تعالى عنه ، فصار يومًا لا أثرَ له في حقّه ، فلم يتعلَّق به حكمٌ من أحكامِه .

إيضاح مشكل: رَوَى مالكُ رحمةُ اللهِ عليه حديثَ عمرَ رضِيَ اللهُ عنه حينَ

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٦/٧و – مخطوط)، وأخرجه الشافعي ٩٦/٢، والبيهقي ٢١٧/٤ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) سقط من : ج .

<sup>(</sup>٣) في د : ﴿ أَحْرِ ﴾ ، وفي م : ﴿ أَخَذَ ﴾ .

الموطأ

قال مالك : يريدُ بقولِه : الخَطْبُ يسير . القضاء - فيما نُرَى واللهُ أُعلمُ – وخِفَّةَ مَتُونتِه ويَسارتَه . يقولُ : نَصُومُ يومًا مكانَه .

الاستذكار

فقال مالك : يريدُ بقولِه : الخطبُ يسيرٌ . القضاءَ ، فيما نُرَى واللهُ أعلمُ ، وخِفَّةً مَثُونتِه ويسارتَه . يقولَ : نصومُ يومًا مكانَه .

قال أبو عمر : ما تأوَّله مالك رحِمه الله عمل عمر رضوان اللهِ عليه ، فقد رُوِي عن عمرَ مِن أهل الحجازِ وأهل العراقِ أيضًا .

أَفْطَر في يوم ذي غيم ثم ظهَرت الشمس بعدَ فِطْرهم ، فقال عمرُ : الخَطْبُ يسيرُ وقد الْجَتَهَدْنا . فقال مالكُ : يريدُ بقولِه : الخطبُ يسيرٌ . القضاءَ . وقد رواه أبو عبيدٍ ( ) في حديثِ عمرَ ، فذكَر الحديثَ بنصُّه وقال : لا نَقْضِيه ، ما تجانَفنا فيه لإثم (٢٠ . ثم فسَّر الخطبَ الذي أشار إليه بسقوطِ القضاءِ ؛ لأنه لم يتعمَّدْ فِطْرَه ، وهذه المسألةُ تُبنّي على مسألةِ الأكل ناسيًا ؛ فإنَّ النسيانَ في المحظورِ على ضربين ؛ أحدُهما : أن يفعَلَ المحظورَ ذاهلًا عن فعلِه . والثاني : أن يفعَلَه قاصدًا إليه جَاهلًا بحَظْرِه ، وكلاهما لأ إِثْمَ فيه ، لكنَّ الأحكامَ في المسائل تختلِفُ باختلافِ هذين الضربين ، وهذه المسألةُ تخالِفُ مسألةَ الناسي ؛ لأنه لا ملامةَ على الناسي ، فأمَّا مَن أَفْطَر في يومِ الغيم فيتَوجُّهُ إليهِ الملامةُ ، ويُنْسَبُ إلى التفريطِ بقلةِ الصبرِ وتركِ التثبتِ ، فإنه الْتَزَم الصومَ بيقينِ النهارِ ، فلا يجوزُ أن يخرُج عنه إلا بيقينِ الليلِ ، فلَيْتَه خلَص من الكفارةِ لتقريرِه بالعبادةِ

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ٣١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الْإِثْم ﴾ . يريد : ما مِلْنا إليه ولا تعمدناه ونحن نعلمه . المصدر السابق ٣١٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ج .

ذكر عبدُ الرزاقِ (١) ، عن ابنِ جريجٍ ، قال : حدَّثني زيدُ بنُ أسلمَ ، عن أبيه ، الاستذكار قال : أفطر الناسُ في شهرِ رمضانَ في يومٍ مُغِيمٍ ، ثم نظر ناظرٌ ، فإذا الشمسُ ، فقال عمرُ : الخَطْبُ يسيرٌ ، وقد اجتهدْنا ، نقضِي يومًا مكانَه .

قال ابنُ جريجِ (أفي هذا ألحديثِ: عن زيدِ بنِ أسلمَ عن أبيه . ولم يَقُلْ: عن أخيه .

وروَى الثورى ، عن جَبلة بنِ شحيم ، عن على بنِ حنظلة ، عن أبيه ، أنه شهد عمر . فذكر هذه القصة ، وقال : يا هؤلاء ، مَن كان أفطَر فإن قضاءَ يوم

فضلًا عن أن يسقُطَ عنه القضاء، فإن قيل: قلتم: إن الملامة لا تتوجّه على القسر الناسى أو والعقلاء المتشرعون يُوجّهون عليه الملامة فيقولون: لِمَ نسيتَ؟ ولا تنسَى أن وقد قال الله عز وجلَّ لرسولِه: ﴿ سَنُقَرِئُكَ فَلا تَسَى ﴿ إِلّا مَا شَاءَ اللهُ ﴾ وقد قال الله عز وجلَّ لرسولِه: ﴿ سَنُقَرِئُكَ فَلا تَسَى ﴿ إِلّا مَا شَاءَ اللهُ أَن اللهِ تعالى: ﴿ فَلَا تَسَى ﴾ . فليس بنهي ، إنما هو حبر عن أنه لا يَنْسَى مِمَّا أَن يُوحَى إليه بعدَ إلقائِه عليه ، إلَّا ما شاء اللهُ أن ينساه فيكونَ نسخًا له ورفعًا لحكمِه. وأمَّا توجُهُ الملامةِ فصحيح ، لكنَّ النسيانَ على ضوبين ؛ نسيانٌ لا يمكِنُ الانفكاكُ عنه ، هو جِبِلَّةُ البشريةِ وسَجِيَّةُ الآدميةِ ، فهذا ليس فيه ملامةٌ بحالٍ .

والثانى: نسيانٌ اقتضاه الإكبابُ على الشهواتِ والتشبُّثُ بالمُشغِلاتِ (٦) فهذا يقالُ له: لا تَنْسَ. ويكونُ مَوْرِدُ نهيه حذفَ الفضولِ التي جَلَبَت إليه الغفَلاتِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٣٩٢).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، م : ﴿ فَهَذَا ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) في م : « الناس ٤ .

<sup>(</sup>٤) في م : « تنس » .

<sup>(</sup>٥) في م: د ما ، .

<sup>(</sup>٦) في ج: ﴿ المشغبات ﴾ .

الاستذكار يسير، ومَن لم يكنْ أَفطُر فليْتِمَّ صومَه (١).

وروى معمر ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : أفطر الناسُ في زمانِ عمرَ ، فرأيتُ عِسَاسًا(٢) أخرِجَت مِن بيتِ حفصةَ ، فشرِبوا في رمضانَ ، ثم طلَعَتِ الشمسُ مِن سحابٍ ، فكأنَّ ذلك شقَّ على الناسِ ، وقالوا : أنقضِي هذا اليومَ ؟ فقال عمرُ: ولِمَ يُقضَى ؟ واللهِ ما تجانَفْنا لإثم (أُ).

قال أبو عمرَ: فهذا خلافٌ عن عمرَ في هذه المسألةِ ، والروايةُ الأُولي أُولي بالصائم إن شاء الله . وممن قال : لا يُقضَى . هشامُ بنُ عروة (1) ، وداودُ بنُ علي . والجمهورُ على القضاءِ. وأما مالك، فيُقضَى عندَه، قياسًا على الناسِي عندَه . (°قاد فيهما أصلَه °)؛ فقال مالكٌ فيمَن أكل قبلَ غروبِ الشمسِ يظُنُها قد

القبس وعرَّضَتْه للنسيانِ، وقد نَسِيَ النبيُّ ﷺ صلاةً العصرِ يومَ الخندقِ حتى غَرَبت الشمسُ (' )، ولكنْ للشغل بعبادةٍ عظيمةٍ ونازلةٍ في الدينِ كبيرةٍ ؛ وهي حمايةُ البيضةِ ، ومدافعةُ العدوِّ، والاحترازُ من غفلةٍ يجدُ العدوُّ بها نُهْزَةً "، ولم يترُكُها كما زَعَم بعضُ الناس متعمِّدًا ؛ لأنه لو ذكرها لصلَّاها صلاة الخائفِ حسَبَ الإمكانِ كما فَعَل قبل يوم الخندقِ وبعدَه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢١٧/٤ من طريق سفيان الثوري به .

<sup>(</sup>٢) العساس والأعساس جمع العُشِّ، وهو القَدَح الكبير. ينظر النهاية ٣/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ﴿ الإثم ﴾ . والمثبت من مصدر التخريج، وينظر ما تقدم ص ٢٨٤. والأثر أخرجه عبد الرزاق (٧٣٩٥) عن معمر به .

<sup>(</sup>٤) كذا قال المصنف ، وفي مصنف ابن أبي شيبة ٢٤/٣ ، والمحلى ٦/ ٣٣٣، ٣٣٤ أن هشام بن عروة يرى القضاء.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه فی ٥/٠١٤ – ٤٢٣.

<sup>(</sup>٧) النُّهزة : الفرصة . اللسان (ن هـ ز) .

غابَت، أو أكل بعدَ الفجرِ وهو يظُنُّه لم يطلُعْ، قال: فإن كان تطوُّعًا مضَى فيه الاستذكار ولا شيءَ عليه، وإن كان واجبًا فعليه القضاءُ.

وقال الكوفيُّون ، والشافعيُّ ، والثوريُّ ، وابنُ سعدِ : إذا تسحَّر بعدَ طلوعِ الفجر ، أو أكل قبلَ غروبِ الشمسِ ، فعليه القضاءُ .

قال أبو عمر: الدليلُ على صحةِ قولِ<sup>(۱)</sup> مَن قال: يَقْضِى اليومُ. إجماعُهم (۲) على أنه لو غُمَّ هلالُ رمضانَ فأفطَروا، ثم قامتِ الحُجَّةُ برؤيةِ الهلالِ، أن عليهم القضاءَ بعدَ إتمام صيامِهم (ولزِمهم).

وأما اختلافُهم فيمَن أكل وهو شاكٌ في الفجر ؛ فقال مالكٌ : أكرَهُ أن يأكُلَ إذا شكٌ ، فإن أكل فعليه القضاء ، أرَى أن يقضِي يومًا مكانَه ، فإن كان عليه فقد قضاه ، وإن لم يكن عليه فقد أُجِر إن شاء اللهُ . وقال الثوريُ : يتسحَّرُ ما شكَّ في الفجرِ حتى يرى الفجرَ . وقال الشافعيُ وعبيدُ اللهِ بنُ الحسنِ : لا يأكُلُ إذا شكَّ ، فإن أكل فلا شيءَ عليه . وقال الأوزاعيُ : إذا شكَّ الرجلُ فلم يدرِ ؛ أكل في الفجرِ أم في الليلِ ، فلا شيءَ عليه . وقال أبو حنيفة وأصحابُه : إن كان أكثرُ رأيه أنه أكل بعدَ طلوع الفجرِ ، فأوجبُ أن يقضِي .

قال أبو عمرَ: قولُ الشافعيِّ ومَن تابعَه قولُ احتياطٍ ؛ لأنه قد نهاه عن الأكلِ مع الشكِّ خوفًا أن يواقعَ ما لا يحِلَّ مِن الأكلِ بعدَ الفجرِ ، ولم يرَ عليه قضاءً ؛

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ ، والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، م : ﴿ إجماعه ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « يومهم » .

الموطأ

٦٨٣ – مالك ، عن نافع ، أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كان يقولُ : يصومُ قضاءَ رمضانَ مُتتابِعًا مَن أفطَره مِن مَرَضِ أو في سَفَرٍ.

٦٨٤ - مالك ، عن ابنِ شهابٍ ، أن عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ وأبا هريرةَ

الاستذكار لأنه لم يَيِنْ له أنه أكل بعدَ الفجرِ ، وإيجابُ القضاءِ إيجابُ فرضٍ ، فلا ينبغي أن يكونَ إلا بيقينٍ . واحتجَّ بعضُ أصحابِنا لمالكِ ، بأن الصائمَ يلزمُه اغتِراقُ (١ طرَفي النهارِ ، وذلك لا يكونُ إلا بتقدُّمِ شيءٍ ، وإن قلُّ ، مِن السَّحَرِ ، وأخذِ شيءٍ مِن الليل.

قال أبو عمرَ : هذا التزامّ لصوم ما لم يأمُرِ اللهُ بصيامِه ، مع مخالفةِ الآثارِ في تعجيل الفطرِ وتأخيرِ الشُّحورِ ، وهي متواترةٌ صِحاحٌ .

( وقولُ الثوري عن ( ) الفقه وقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ ؛ قال ' : ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فلم يمنَعْهم مِن الأكلِ حتى يستبينَ لهم الفجرُ .

فأما رواية مالك في هذا الباب، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنه كان يقول : يصومُ قضاءً (٢) رمضانَ متتابعًا مَن أفطره مِن مَرضِ أو في سفر (٥).

وعن ابن شهابٍ ، أن عبدَ اللهِ بنَ عباسِ وأبا هريرةَ اختلفا أيضًا في قضاءِ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ١ اعتراف ، . والمثبت يقتضيه السياق ، والاغتراق بمعنى الاستغراق . ينظر التاج (غ ر ق).

<sup>(</sup>٢ - ٢) كذا العبارة في الأصل ، م .

<sup>(</sup>٣) في م : « من » .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٦١)، وبرواية أبي مصعب (٨١٩). وأخرجه البغوى في =

اختلَفا فى قضاءِ رمضانَ ؛ فقال أحدُهما : يُفَرَّقُ بينَه . وقال الآخرُ : لا الموطأُ يُفَرَّقُ بينَه . لا أدرى أيَّهما قال : يُفَرَّقُ بينَه . ولا أيَّهما قال : لا يفرَّقُ بينَه .

رمضانَ ؛ فقال أحدُهما : يفرَّقُ بينَه . وقال الآخرُ : لا يفرَّقُ بينَه . لا أدرى أيَّهما الاستذكار قال : لا يفرَّقُ بينَه . ولا أيَّهما قال : يفرَّقُ (١) .

قال أبو عمر : هو قولُ مالكِ ، لا خلافَ عنه في أنه يستجبُ أن يُتابعَ قضاءُ رمضانَ ، ولا يرى إعادةً على من لم يتابِعه . هذا قولُه في « موطئِه » وغيرِه . وكذلك يستجبُ في كلَّ صيام مذكورٍ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ بكفارةِ يمينِ وغيرِها .

وأما حديثُ ابنِ شهابٍ ، عن أبى هريرةَ وابنِ عباسٍ ، وقولُه : لا أدرى أيَّهما قال : لا يُفرَّقُ بينَه . فلا أدرى عمن أخذ ابنُ شهابٍ ذلك ، وقد صعَ عندَنا عن ابنِ عباسٍ وأبى هريرةَ ، أنهما أجازا أن يُفرَّقَ قضاءُ رمضانَ .

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢٠) ، قال : أخبَرنا ابنُ جريجٍ ، عن عطاءٍ ، عن ابنِ عباسٍ وأبى هريرةَ ، قالا في قضاءِ رمضانَ : فرِّقْه إن شئتَ ، حَسْبُك إذا أحصيتَه .

قال (): وأخبَرنا معمر ، عن الزهرى ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ ( بنِ عتبة ، عن اللهِ عبدِ اللهِ ( أبنِ عتبة ، عن النِ عباسِ ، قال : ﴿ فَهِـدَ أَهُ مِنْ أَيّامٍ عَنْ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَهِـدَ أَهُ مِنْ أَيّامٍ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَهِـدَ أَهُ مِنْ أَيّامٍ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَهِـدَ أُمُنَ أَيّامٍ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَهِـدَ أُمُنَ أَيّامٍ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهِـدَ أَهُ مِنْ أَيّامٍ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهِـدَ أَهُ مِنْ أَيّامٍ اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهِـدَ أَهُ مِنْ أَيّامٍ اللهُ عزَّ وَاللهِ اللهُ عزَّ وَاللهِ اللهُ عزَّ أَيّامٍ اللهُ عزَّ عنهِ اللهُ عزَّ اللهُ عزائِهُ عن اللهُ عزائِهُ عن اللهُ عزَّ اللهُ عزائِهُ عن اللهُ عزائِهُ عن اللهُ عن ال

<sup>=</sup> شرح السنة (١٧٧٢) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٦٢) ، وبرواية أبي مصعب (٨١٨) .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٦٦٥).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

الاستذكار قال (1): وأخبَرنا ابنُ عيينة ، عن عمرِو بنِ دينارِ ، عن هشامِ بنِ يحيى ، عن أبى هريرة ، قال : صُمْ كيف شئتَ وأخص العِدَّة .

قال (۱) : وأخبَرنا الثوري ، عن رجل مِن قريش ، عن أمّه ، أنها سألت أبا هريرة عن قضاء رمضان ، فقال : لا بأس بأن تُفرّقيه ، إنما هي عِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخرَ .

"قال أبو عمر : الرجلُ من قريش هو ابنُ أبى ذئبٍ ، ذكره معمر ، عن ابنِ أبى ذئبٍ ، ذكره معمر ، عن ابنِ أبى ذئبٍ ، عن امرأة ، عن أُمُها سألت أبا هريرة عن قضاء رمضان ، فقال : لا بأسَ أن تُفرِّقيه ، إنما هي عِدَّة من أيام أُخرَ ".

وأما ابنُ عمرَ ، فلا أعلَمُ عنه خلافًا أنه قال : صُمْه تتابعًا كما أفطرته . ذكره معمرٌ وابنُ جريجٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن سالمٍ ، عن ابنِ عمرُ .

وعبيدُ اللهِ بنُ عمرَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ' .

وعن الثوريّ ، عن أبي إسحاقَ ، عن الحارثِ ، عن عليّ قال : صُمْه تتابعًا (١) . وهو قولُ الحسنِ والشعبيّ .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٦٧٢).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٥٦، ٧٦٥٧) عن معمر وابن جريج به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٥٨) من طريق عبيد الله بن عمر به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٦٠) عن الثورى به.

<sup>(</sup>٧) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٦٥٩، ٧٦٦٣).

٦٨٥ – مالك ، عن نافع ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنه كان يقولُ : الرطأ مَن استَقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءُ ، ومَن ذرَعه القَيْءُ ، فليس عليه القضاءُ .

الاستذكار

وذكر عبدُ الرزاقِ<sup>(۱)</sup> ، عن ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروةَ ، عن عائشةَ ، قالت : نزَلت : ( من أيامٍ أُخَرَ متنابعاتِ ) . ثم سقطت ( متنابعاتِ ) .

قال أبو عمر : قولُها : سقَطت . يحتمِلُ : نُسِخت ورُفِعت . وهو دليلٌ على سقوطِ التتابع ، وليس بينَ اللَّوحينِ : ( متتابعاتٍ ) . فصحٌ سقوطُها ورفعُها . وعلى هذا جمهورُ العلماءِ ، وهو قولُ طاوسٍ ، ومجاهدٍ ، وعطاء ، وعبيدِ بنِ عميرٍ ، وجماعة (٢) ، وبه قال الأوزاعيُ ، والثوريُ ، وأبو حنيفة ، والشافعيُ ، وأبو ثورٍ ، وأحمدُ ، وإسحاقُ ، وكلُّهم مع ذلك يستجبُونها مُتتابعاتٍ .

وأما حديثُه في هذا البابِ عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، أنه كان يقولُ: مَن استقاءَ وهو صائمٌ فعليه القضاءُ، ومَن ذرَعه القَيْءُ فليس عليه القضاءُ.

فقد رُوِى هذا المعنى عن النبى ﷺ مسندًا مِن حديثِ أبى هريرةَ ؛ رواه عيسى بنُ يونسَ ، عن هشامِ بنِ حسانَ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ "، عن أبى

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٦٥٧).

 <sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۷٦٦٦، ٧٦٦٧، ٧٦٧٠)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦، ٣٣.
 (۲) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٥٨)، وبرواية يحيى بن بكير (٣/٧و – مخطوط)، وبرواية أبي

 <sup>(</sup>۱) الموطا بروایه محمد بن الحسن (۲۰۸)، وبروایه یحیی بن بحیر (۱/۲و – محطوط)، وبروایه ایی مصعب (۸۲۱). وأخرجه الشافعی ۲/۹۷، وعبد الرزاق (۷۰۰۱)، والبیهقی ۲۱۹/۶ من طریق مالك به.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: (يزيد). والمثبت من مصادر التخريج.

الاستذكار هريرة ، عن النبي ﷺ قال : « مَن ذرَعه القيءُ وهو صائمٌ فليس عليه القضاءُ ، وإن استقاءَ فعليه القضاءُ » .

أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، أخبَرنا محمدُ بنُ بكرٍ ، أخبَرنا أبو داودَ ، أخبَرنا مُسدَّدٌ ، أخبَرنا عيسى بنُ يونسَ (١) . وعيسى ثقة فاضلٌ ، إلا أنه عندَ أهلِ الحديثِ قد وهِم فيه وأنكروه عليه . وقد زعَم بعضُهم أنه قد رواه حفصُ بنُ غِيَاثٍ ، عن هشامِ بنِ حسانَ بإسنادِه (٢) . واللهُ أعلمُ .

قال أبو عمر : وقد رواه عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بنِ أبي سعيدِ المَقْبُرِيُّ ، عن أبيه ، عن جدُّه ، عن أبي هريرة ، عن النبيُ ﷺ (٢) . وعبدُ اللهِ بنُ سعيدِ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به .

ورواه معاويةً بنُ سلامٍ وغيرُه ، عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ ، قال : أخبَرنى عمرُ ابنُ الحكمِ بنِ ثوبانَ ، أنه سيع أبا هريرةَ يقولُ : إذا قاء أحدُكم فلا يُفطِرُ ، فإنما يُخرِجُ ولا يُدخِلُ ( على أبى هريرةَ .

واختلَف العلماءُ فيمَن استقاء بعدَ إجماعِهم على أن مَن ذرَعه القيءُ فلا

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۳۸۰). وأخرجه البخارى في تاريخه ۱/ ۹۱، ۹۲، والطحاوى في شرح المعاني ۲/۹۷، والحاكم ۱/ ۲۲، ۲۲۷، والبيهقي ۲/۹۴ من طريق مسدد به، وأخرجه أحمد ۲/۳۸۱، ۲۸۴، ۲۸۶ (۳۱۳) والحاكم ۱/۲۰۱۱)، والترمذي (۲۲۰)، والنسائي في الكبرى (۳۱۳) من طريق عيسي بن يونس به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۱۹۷۱)، وابن خزيمة عقب الحديث (۱۹۹۱)، والحاكم ۲۲۲،۱، والحاكم ۲۲۲،۱، والحاكم ۲۲۲،۱، والبيهقي ۲۱۹/۶، من طريق حفص بن غياث به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨، وأبو يعلى (٦٦٠٤)، والدارقطني ٢/ ١٨٤، ١٨٥ من طريق عبد الله بن سعيد به، بدون ذكر «أبيه»، وينظر التاريخ الكبير ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى قبل الحديث (١٩٣٨) من طريق معاوية به.

شيءَ عليه ؛ فقال مالك ، والثورئ ، وأبو حنيفة وصاحباه ، والشافعي ، وأحمدُ الاستذكار ابنُ حنبل ، وإسحاقُ : مَن استقاء عامدًا فعليه القضاءُ .

قال أبو عمر: على هذا جمهورُ العلماءِ فيمَن استقاء، أنه ليس عليه إلا القضاءُ. رُوِى ذلك عن عمر، وعلى ، وابنِ عمر، وأبى هريرة ، وجماعةٍ مِن التابعين، وهو قولُ ابنِ شهابِ(١).

قال أبو عمر: ليس في قولِه عليه السلامُ إِن صبَّح: «ثلاثُ لا يُفطُّونَ الصائمَ؛ القيءُ، والحجامةُ، والاحتلامُ». حُجَّةٌ في هذا البابِ؛ لأنه محتملٌ للتأويل في الاستقاءِ ومن ذرَعه القيءُ.

وقال الأوزاعيُّ وأبو ثور: عليه القضاءُ والكفارةُ مثلَ كفارةِ الآكلِ عمدًا في رمضانَ. وهو قولُ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ. وحُجَّةُ هؤلاء حديثُ الأوزاعيُّ، عن يعيشَ ابنِ الوليدِ بنِ هشام، أن أباه حدَّثه، قال: حدَّثني مَعدانُ ("بنُ أبي طلحةَ، أن أبا الدرداءِ أُخبره، أن رسولَ اللهِ ﷺ قاءَ فأفطرَ. قال : فلقيتُ ثوبانَ في مسجدِ دمشقَ، فقلتُ : إن أبا الدرداءِ حدَّثني، أن رسولَ اللهِ ﷺ قاءَ فأفطر. قال: صدَق، وأنا صببتُ له

<sup>(</sup>۱) ینظر مصنف ابن أبی شیبة ۳/ ۳۸، ۹۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذى (٧١٩)، والطبراني في الأوسط (٤٨٠٦)، والدارقطني ٢/ ١٨٣، والبيهقي ٤/ ٢٠، ٢٠، ٢٦٤ من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل ، م . والمثبت من مصادر التخريج .

(۱) الاستذكار و*ضوءَه* 

ورواه معمرٌ ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، عن يعيشَ بنِ الوليدِ بمعناه (٢).

قالوا: وإذا كان القيءُ يُفطِّرُ الصائم ، فعلى مَن تعمَّده ما على مَن تعمَّد الأكلَ أو الشَّربَ أو الجماعَ ؛ لأنه بهذه أو بواحدةٍ منها يكونُ مفطرًا ، ومَن تعمَّد الإفطارَ فعليه القضاءُ والكفارةُ .

قال أبو عمر : زعم محمد بنُ عيسى الترمذي وغيرُه أن حديث أبي الدرداء أصحُ مِن حديثِ أبي هريرةَ المرفوع في هذا البابِ .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٣) ، عن ابنِ جريج ، قال : قلتُ لعطاءٍ : رجلٌ استقاء في رمضانَ ؟ قال : يقضِي ذلك اليومَ ، ويكفُّرُ بما قال النبيُ ﷺ . قال : وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا . قال ابنُ جريج : وقال مثلَ ذلك عمرُو بنُ دينارٍ .

وفى هذا البابِ قال مالك : مَن أكل أو شرِب ناسيًا أو ساهيًا في رمضان ، أو ما كان مِن صيامٍ واجبٍ عليه ، أن عليه قضاءً مكان يومِه . هذا قولُه في « موطئِه » .

وقال أشهبُ عنه: أحسنُ ما سيعتُ . ثم ذكر معناه .

وقال الليثُ بنُ سعد كما قال مالكُ : مَن أكُّل أو شرِب أو جامَع ناسيًا

لقبس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲/۲۰ (۲۷۰۰۲)، والترمذي (۸۷)، والنسائي في الكبري (۲۱۲۱)، والدارقطني ۱/۸۰، والبيهقي ۱/۲۱۲ من طريق الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٥٤٨) عن معمر به.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٥٤٧ ، ٥٤٩٧).

فعليه القضاءُ. وهو قولُ ربيعةَ وابنِ عُلَيَّةَ . قال ابنُ عُلَيَّةَ : مَن أَكُل أُو جامَع ناسيًا الاستذكار فإنما عليه القضاءُ لا غيرُ ، ولا إثمَ عليه ، ولو تعمَّد أثِم وكفَّر .

وقال الشافعي، وأبو حنيفة وأصحائهما، والحسن بن حيّ، والثوري، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، وأبو ثور: مَن جامَع أو أكل أو شرِب ناسيًا في رمضانَ فلا قضاءَ عليه. هذا قولُ الثوريّ في روايةِ الأشجعيّ. وقد رُوي عن أبي حنيفة أنه قال: لولا قولُ الناسِ لقلتُ: يقضِي. وروَى المتعافِريُّ، عن الثوريّ، أنه قال: إذا جامَع ناسيًا فليصُمْ يومًا مكانَه، وإن أكل أو شرِب لم يفطِرُ ولا شيء عليه. وقال (أهلُ الظاهرِ): مَن جامَع ناسيًا أو عامدًا فعليه القضاءُ والكفارةُ. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلِ، قال: ليس في حديثِ أبي هريرةَ الفرقُ بينَ الناسِي والعامدِ. يريدُ حديثَ ابنِ شهابٍ، عن محميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ والعامدِ. يويدُ حديثَ ابنِ شهابٍ، عن محميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ موقوقًا (٢٠). قال أحمدُ: قال مجاهدٌ في الرجلِ يطأُ أهلَه في رمضانَ وهو ناسٍ: لا شيءَ عليه (٣). وقال عطاءً: ليس مثلُ هذا يُنسَى، ولا يُعذَرُ فيه أحدٌ (١٠). قال أحمدُ: وقولُ عطاءٍ أحبُ إليَّ. قال أحمدُ بنُ حنبلِ: مَن أكل أو شرِب ناسيًا في رمضانَ فلا شيءَ عليه ؟ لا قضاءَ ولا كفارةَ. وذهَب فيه إلى حديثِ أبي هريرةً ، ومضانَ فلا شيءَ عليه ؟ لا قضاءَ ولا كفارةَ. وذهَب فيه إلى حديثِ أبي هريرةً ،

<sup>(</sup>١ - ١) كذا في : الأصل ، م . وفيما تقدم ص٢٠٣ : ﴿ قوم من أهل الظاهر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، م. وتقدم مرفوعًا في الموطأ (٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٢٠٣.

الاستذكار ثم قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ وروحُ بنُ عبادةً ، قالا: حدَّثنا سعيدٌ ، عن قتادةً ، عن أكل أو شرِب في صومِه عن أبي رافعٍ ، أنه حدَّثه (١) أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: « مَن أكل أو شرِب في صومِه ناسيًا فليُتِمَّ صومَه » (٢) .

قال أبو عمر: أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدٍ ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خلفِ العَشقلانيُ ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خلفِ العَشقلانيُ ، قال: حدَّثنا آدمُ بنُ أبي إياسٍ ، قال: حدَّثنا ابنُ سلمةَ ، عن أيوبَ وحبيبِ بنِ الشهيدِ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ ، قال: قال رجلّ: يا رسولَ اللهِ ، إني أكلتُ وشربتُ ناسيًا في رمضانَ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ: « اللهُ أطعمك وسقاك ، أتِم صومك ولا شيءَ عليك » ".

قال أبو عمر: رواه معمرٌ ، عن أيوب ، عن ابنِ سيرين ، عن أبى هريرة موقوفًا ، قال : مَن أكل أو شرِب ناسيًا فليس عليه بأسٌ ، اللهُ أطعمه وسقاه . قال معمرٌ : وكان قتادةُ يقولُه (3) . ورُوى عن عليّ ، وعن ابنِ عمرَ ، وأبى هريرةَ رضِى اللهُ عنهم ، وعن عطاء ، وطاوس ، وإبراهيم ، والحسنِ ، فيمَن أكل أو شرِب ناسيًا ، أنه لا شيءَ عليه (6) .

القيس

<sup>(</sup>١) يعنى أبا هريوة .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢١٩/١٦ (١٠٣٤٨) عن محمد بن جعفر - وحده - به، وينظر ما تقدم ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص٣٠٦، ٢٠٤ موصولاً بذكر أبي هريرة في إسناده .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٧٢) عن معمر به.

<sup>(</sup>٥) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٣٧٣ - ٧٣٧٨)، والمحلى ٦/ ٣٢٩.

٦٨٦ – مالكُ ، عن يحيَى بنِ سعيدٍ ، أنه سمِع سعيدٌ بنَ المُسيَّبِ المِطْأُ يُسأَلُ عن قضاءِ رمضانَ ، فقال سعيدٌ : أحَبُّ إلى ألَّا يفَرَّقَ قضاءُ رمضانَ ، وأن يُواتَرَ .

قال يحيَى: سمِعتُ مالِكًا يقولُ فيمَنْ فرَّق قضاءَ رمضانَ ، فليس عليه إعادةٌ ، وذلك مُجْزِئٌ عنه ، وأحَبُّ ذلك إلىَّ أن يُتابِعَه .

قال يحيى: وسمِعتُ مالكًا يقولُ: مَن أكل أو شرِب في رمضانَ ، ساهِيًا أو ناسِيًا ، أو ما كان مِن صيامٍ واجبٍ عليه ، أن عليه قضاءَ يومٍ مكانَه .

٦٨٧ - مالك، عن محميد بن قيس المَكِّي، أنه أخبَره، قال: كنتُ مع مجاهد وهو يطوفُ بالبيتِ، فجاءه إنسانٌ فسأله عن صيامٍ أيامِ الكفاراتِ، أمنتابعاتٍ أم يقطعُها؟ قال محميدٌ: فقلتُ له: نعم يقطعُها

وعن يحيى بن سعيد، أنه سمِع سعيد بنَ المسيَّبِ يُسألُ عن قضاءِ الاستذكار رمضانَ ، فقال : أَحَبُ إِلَى أَلا يُفرَّقَ قضاءُ رمضانَ ، وأن يُواتَرَ .

وفى هذا: مالك ، عن حميد بن قيس المَكِّى ، أنه أخبَره ، قال : كنتُ مع مجاهد وهو يطوف بالبيت ، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة ؛ أمتنابعات أم يقطعها ؟ قال محميد : فقلتُ له : يقطعها إن شاء . قال مجاهد : لا

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٦/٧و - مخطوط) ، وبرواية أبي مصعب (٨٢٢) .

إِن شاءَ . قال مجاهدٌ : لا يقطَّعُها ؛ فإنها في قراءةِ أَبَيِّ بنِ كعبٍ : (ثلاثةِ أيام مُتتابِعاتٍ) .

قال يحيى: قال مالك : وأحبُّ إلىَّ أن يكونَ ما سَمَّى اللهُ في القرآنِ يصامُ مُتتابِعًا .

الاستذكار يقطُّعُها ؛ فإنها في قراءةِ أبيُّ بن كعبٍ : (ثلاثةِ أيام مُتتابعاتِ) أن . قال مالك : وأُحبُ إلى ما سمَّى اللهُ في القرآنِ يكونُ مُتتابِعًا (''.

قال أبو عمرَ : في هذا الحديثِ جوابُ المتعلِّم بينَ يدي المعلِّم ، وأنه لا حربج عليه في ذلك ، وحسب الشيخ إن كان عندَه علمٌ بذلك أخبَر به ونبَّه عليه ، فأفاد ولم يعنُّفْ. ويجبُ بدليلِ هذا الخبرِ أيضًا ، أن مَن ردَّ على غيرِه قولَه ؛ كان دونَه أو مثلَه أو فوقَه ، أن يأتى بحُجَّةٍ أو وجه يُبيِّنُ به فضلَ (') قولِه لموضع الخلافِ . وفيه جوازُ الاحتجاج مِن القراءاتِ بما ليس في مصحفِ عثمانَ إذا لم يكنْ في مصحفِ عثمانَ ما يدفعُها ، وهذا جائزٌ عندَ جمهورِ العلماءِ ، وهو عندَهم يجرِي مَجْرَى خبرِ الواحدِ في الاحتجاجِ به للعملِ بما يقتضِيه معناه دونَ القطع (على مُغَيَّبِه').

وفي مثلِ هذا ما مضَى في كتابِ الصلاةِ مِن الاحتجاجِ على تفسيرِ (٥) قولِ

<sup>(</sup>١) وقرأ بها أيضا عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي ، وهي قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ٤/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية أبي مصعب (٨٠٤، ٨٠٥). وأخرجه البيهقي ٦٠/١٠ من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٣) كذا في : الأصل ، م . ولعلها : ﴿ فصل ، .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: (عن مغيبه)، وفي م: (عن مغيبيه). والمثبت كما تقدم في ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٥) في م: (تغيير).

اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] : ( فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ) . الاستذكار وهي قراءةُ ابنِ مسعودٍ (١) .

وأما صيامُ الثلاثةِ أيامٍ في كفارةِ اليمينِ لمَن لم يجِدْ ما يكفّرُ به مِن إطعامِ عَشَرةِ مساكينَ أو كسوتِهم أو تحريرِ رقبةٍ ؛ فجمهورُ أهلِ العلمِ يستجبُّون أن تكونَ متتابعاتٍ ، ولا يوجِبون التتابع إلا في الشهرين اللذين يُصامان كفارةً لقتلِ الخطأ ، أو الظّهارِ ، أو الوطءِ عامدًا في رمضانَ ، ويستحبُّون في ذلك ما استحبُّه مالكً .

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن الثوريّ ، عن ليثٍ ، عن مجاهدٍ ، قال : كلَّ صومٍ في القرآنِ فهو متتابعٌ إلا قضاءَ رمضانَ .

وعن ابن جريج ، قال : سمِعتُ عطاءً يقولُ : بلَغنا أن في قراءةِ ابنِ مسعودٍ : ( فَمَنْ لَمْ يَجدُ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ) . قال عطاءً : وكذلك نقرؤُها (٢) .

وعن معمر ، عن أبى إسحاقَ والأعمشِ ، قالا : في حرفِ ابنِ مسعودِ : ( فصيًامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتتَابِعَاتٍ ) . وكذلك كان يقرؤُها أبو إسحاقَ والأعمشُ .

وعن ابنِ عُيينةَ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ قال : جاء رجلٌ إلى طاوسٍ يسألُه عن

<sup>(</sup>١) وقرأ بها أيضا عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١١٥١٥).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (١٦١٠٢).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٦١٠٣).

قال يحيَى : وسُئِلَ مالكٌ عن المرأةِ تصبحُ صائمةً في رمضانَ ، فتدفعُ دَفعةً مِن دم عَبيطٍ في غيرِ أوانِ حَيضتِهَا ، ثم تنتظِرُ حتى تُمسِيَ أن تَرَى مِثَل ذلك ، فلا تَرى شيئًا ، ثم تُصبِحُ يومًا آخَرَ فتدفَعُ دَفعةً أُخرى وهي دونَ الأولَى ، ثم ينقطِعُ ذلك عنها قبلَ حَيضَتِها بأيام ، فسُئِل مالكَ ؛ كيف تَصنَعُ في صيامِها وصَلاتِها ؟ قال مالكَ : ذلك الدمُ مِن الحيضةِ ، فإذا رأته فَلتُفْطِرْ ، ولتَقْضِ ما أَفطَرتْ ، فإذا ذَهَب عنها الدمُ فَلتغتَسِلُ ولتصُمْ .

الاستذكار صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمينِ ، فقال : صُمْ كيف شئتَ . فقال مجاهدٌ : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، إنها في قراءةِ ابنِ مسعودٍ : (مُتتابِعاتٍ) . قال : فأخبِرِ الرجلُ ( . .

وفيما ذكرنا عن هؤلاء العلماءِ دليلٌ على صحةِ ما وصَفنا ، وباللهِ توفيقُنا .

وأما قولُه: سُئل مالكٌ عن المرأةِ تُصبحُ صائمةً في رمضانَ ، فتَدفَعُ دَفعةً مِن دم عبيطٍ في غيرٍ أوانِ حيضتِها . إلى آخرِ قولِه . فقد تقدُّم في كتاب الحيض وجهُ هذه المسألةِ ، وأصلُ مالكِ الذي تقودُ منه هذه المسألةُ ومثلُها عندَه أن كلُّ دم ظاهرٍ مِن الرحم في أوانِ الحيضِ أو في غيرِ أوانِه ؛ قلُّ أو كثُر ، فهو دمُ حيضِ عندَه ، تترُكُ له المرأةُ الصومَ والصلاةَ ما تمادَى فيها حتى تتجاوزَ خمسةَ عشرَ يومًا ، فيُعلمُ ذلك الوقتَ أنه دمُ فسادٍ ودمُ عرقٍ منقطع ، لا دمُ حيضٍ . وهذه روايةُ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (١٦١٠٤).

قال يحيى: وسُئِل مالكٌ عمَّن أسلَم في آخِرِ يومٍ مِن رمضانَ ؛ هل عليه قضاءُ رمضانَ كله ، وهل يجبُ عليه قضاءُ اليومِ الذي أسلَم فيه ؟ فقال: ليس عليه قضاءُ ما مضَى ، وإنما يَستأنِفُ الصيامَ فيما يَستقْبِلُ ، وأحبُ إلى أن يَقضِى اليومَ الذي أسلَم في بعضِه .

الاستذكار

المدنيين عنه .

وكذلك إذا جاوَزت أيامَها المعروفة واستظهرَت بثلاثٍ ؛ في روايةِ المصريِّين عنه ، وهذا كلَّه مُبَيَّنٌ في بابِ الحيض. والحمدُ للهِ .

وفى هذا الباب: وسئِل مالكٌ عمن أسلَم فى آخرِ يومٍ مِن رمضانَ ؛ هل عليه قضاءُ رمضانَ كله ، وهل يجبُ عليه قضاءُ ذلك اليومِ الذى أسلَم فيه ؟ فقال مالكٌ : ليس عليه قضاءُ ما مضَى ، وإنما عليه أن يستأنف الصيامَ فيما يَستقبِلُ ، وأحبُ إلى أن يقضى اليومَ الذى أسلَم فيه .

قال أبو عمر : اختلف علماء التابعين مِن السلفِ ومَن بعدَهم في الكافرِ يُسلِمُ في رمضان ، والصبيّ يبلُغُ فيه ؛ هل عليهما قضاء ما مضَى مِن شهرِ رمضان ، وفي اليومِ الذي أسلَم أو بلَغ فيه ؟ فذكر عبدُ الرزاقِ (۱) ، عن ابنِ جريج ، عن عطاء ، قال : إن أسلَم نصرانيّ في بعضِ رمضان صام ما مضى منه مع ما بقي ، وإن أسلَم في آخرِ النهارِ صام ذلك اليوم . وعن الحكمِ بنِ أبانِ ، عن

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٣٦٠).

الاستذكار عكرمةً ، قال : يصومُ ما بقي مِن رمضانَ ويقضِي ما فاتَه ، فإن أسلَم في آخرِ يوم مِن رمضانَ فهو بمنزلةِ المسافرِ يدخُلُ في صلاةِ المقيمين (١).

وعن معمرٍ ، عمن سمِع الحسنَ يقولُ : إذا أسلَم في شهرِ رمضانَ صامه كلُّه (``. قال معمرٌ : وقال قتادةُ : يصومُ ما بقِي مِن الشهرِ (``. قال معمرٌ : وقولُ قتادةً أحبُ إلى (١).

قال عبدُ الرزاقِ (٥٠): وقال الثوري : لو أسلَم كفَّ عن الطعام في ذلك اليوم ولم يقضِه ، ولا شيءَ عليه فيما مضَى . وهذا نحوُ قولِ مالكِ . قال ابنُ القاسم عن مالكِ : يكَفُّ الذي يُسلِمُ في رمضانَ عن الأكلِ بقيةَ يومِه ، وليس عليه قضاءُ ذلك اليوم بواجبٍ ، وأحبُّ إليَّ لو قضاه . وهو قولُ الشافعيِّ ، قال في النصرانيِّ يُسلِمُ في رمضانَ ، والصبيِّ يحتلمُ : عليهما أن يصوما ما بقِي مِن شهر رمضانَ ، ولا شيءَ عليهما فيما مضَى ، ولا يجبُ عليهما قضاءُ اليوم الذي أسلَم فيه أو بلُّغ ، وأستحِبُّ لهما صومَه . هذا كلُّه معنى قولِ أبي حنيفةَ وأصحابِه ، والليثِ ابنِ سعدٍ ، وعبيدِ اللهِ بنِ الحسنِ ، وكلُّهم يستحِبُّ لهما أن يكُفًّا في ذلك اليوم عن الطعام . وقال الأوزاعيُّ في الغلام يحتلمُ في النصفِ مِن رمضانَ ، فإنه يصومُ ما مضَى ؛ لأنه كان يُطيقُ الصومَ . وبه قال عبدُ الملكِ بنُ الماجِشونِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٦١) عن رجل عن الحكم به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٦٢) عن معمر عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٥٩) عن معمر به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق، عقب الأثر (٧٣٦٢) عن معمر به.

<sup>(</sup>٥) عبدالرزاق (٧٣٦٣).

قال أبو عمو: مَن أو جَب على الكافر يسلِمُ في رمضانَ والغلام يحتلمُ صومَ الاستذكار ما مضَى ، فقد كلَّف غيرَ مكلَّفٍ ؛ لأن اللهَ تعالى لم يكلِّفِ الصيامَ إلا على المومنِ إذا كان بالغًا ؛ لقولِه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتَكُمُ الطِميامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣] . ولقولِه : ﴿ وَاتَقُونِ يَتَأُولِ اللَّ لَبَبٍ ﴾ عليه من المه يبلُغ مبلغ من تلزمُه الفرائضُ ؛ لقولِه يَسُلِيُّ : ﴿ رُفِع القلمُ عن ثلاثِ » . وذكر الغلامَ حتى يحتلمَ ، والجارية حتى تحيضُ ( ) . ومَن أو جَب عليهم صومَ ما مضَى فقد أو جَبه على غيرِ مؤمنٍ ، وكذلك مَن لم يحتلمُ ؛ لأنه غيرُ مخاطبٍ ، لرفعِ القلمِ عنه حتى يحتلمَ ، على ما جاء في الأثرِ . هذا وجهُ النظرِ . واللهُ أعلمُ .

قال أبو عمر: من لم يوجب عليه صوم اليوم الذى يبلغ فيه أو يُسلم ، استحال عنده أن يكون صائمًا في آخر يوم كان في أوله مفطرًا ، وليس كاليوم الذى ظنّه مِن شعبان ؛ الذى يبلغ أو يُسلم في بعضِ النهارِ لَمًّا لم يلزمه في أول النهارِ لم يلزمه آخره ، واليوم الذى يظُنُّ أنه مِن شعبان ، ثم يصِحُّ عنده في نصفِ النهارِ أنه مِن رمضان ، لازمٌ مِن أولِه إلى آخرِه ، فلما فاته ذلك بجهله نصف النهارِ أنه مِن رمضان ، لازمٌ مِن أولِه إلى آخرِه ، فلما فاته ذلك بجهله لزمه قضاؤه وسقط الإثم عنه ، ولزمه الإمساك بقية النهارِ عن الأكلِ عند جماعةِ العلماءِ ؛ لأنه كان واجبًا عليه أوله وآخرُه ، وكذلك آخرُه مع العلم .

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (٩٦٤) من الموطأ .

## قضاء التطوع

التمهيد

مالك ، عن ابن شهاب ، أنَّ عائشة وحفصة زوجي النبى عَلَيْقَ أصبحتا صائمتين مُتطوِّعتين ، فأُهدِى لهما طعام ، فأفطرتا عليه ، فدخَل عليهما رسولُ الله عَلَيْقَ ، قالت عائشة : فقالت حفصة وبدرتنى بالكلام ، وكانت بنتَ أيها : يا رسولَ الله ، إنَّى أصبَحْتُ أنا وعائشة صائمتين مُتطوِّعتين ، فأُهدِى لنا طعام ، فأفطرنا عليه . فقال رسولُ الله عَلَيْقَ : « اقضِيا يومًا مكانَه آخر » (۱).

القيسا

حديثُ عائشة وحفصة ؛ قال لهما النبى ﷺ : «افْضِيا يَوْمَا مكانَه» . أدخله مالكُ في مراسيلِ ابنِ شهابٍ ، يعارِضُه ما صحَّ عن النبى ﷺ وثبَت ، أنه دخل على عائشة فقال لها : «هل عندكِ شيءٌ ؟» . قالت : لا . قال : «فَإِنِّي صَائمٌ» . ثُمَّ حرَج ، فأَرْسَلَتْ إلى النَّبِي ﷺ فقالَتْ لَهُ : عندنا فدُخِل عليها بطعام ، أو جاءها زَوْرٌ ، فأَرْسَلَتْ إلى النَّبِي ﷺ فقالَتْ لَهُ : عندنا شيءٌ . قال لها : «وما هو ؟» . قالت له : كيْسٌ . فقال : «قرِّييه» . فأكل منه ، ثُمَّ قال

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۶۳)، وبرواية يحيى بن بكير (۲/۷ ظ – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (۸۲۷). وأخرجه ابن وهب في موطئه (۲۸۱)، وأحمد في العلل ۲/ ۲۳۱، ۲۳۲، والنسائي في الكبرى (۸۲۷)، والطحاوى في شرح المعاني ۲/ ۱۰۸، والبيهقي ۲۷۹/۶ من طريق مالك به . (۲) الزور: الزائر . النهاية ۲۱۸/۲ .

 <sup>(</sup>٣) فى م: ٥ حيسن ٤ . والحيس : الطعام المتخذ من التمر والأقط والسَّمْن . وقد يُجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت . النهاية ٢/ ٤٦٧ .

صائمَتَين مُتَطَوِّعَتَين ، فأُهدِى إلينا طعامٌ ، فأَفْطَرنا عليه . فقال رسولُ اللهِ الرطأ عَلَيْةِ : « اقضِيا مكانَه يومًا آخَرَ » .

قال يحيى: سمِعتُ مالكًا يقولُ: مَن أكل أو شرِب ساهيًا أو ناسيًا في صيامِ تَطَوَّعٍ فليسَ عليه قَضَاءٌ، وليتِم يومَه الذي أكل فيه أو شرِب وهو مُتَطَوِّعٌ، ولا يُفطِره، وليس على مَن أصابه أمرٌ يقطعُ صيامَه وهو مُتَطَوِّعٌ قضاءٌ، إذا كان إنما أفطر مِن عُذْرٍ، غيرَ مُتَعَمِّد للفِطْرِ، ولا أرَى عليه قضاءَ صلاةِ نافلةٍ إذا هو قطعها مِن حَدَثٍ لا يستطيعُ حَبْسَه، مما يَحتاجُ فيه إلى الوضوءِ.

قال يحيي : قال مالك : ولا ينبَغِي أن يَدخُلُ الرَّجُلُ في شيءٍ مِن

هكذا هذا الحديثُ في « الموطَّأَ » عندَ جميعِ رُواتِه فيما علِمْتُ ، وقد رُوِي التمهيد عن عبدِ العزيزِ بنِ يحيى ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروة ، عن عائشة

لها: (القد كنتُ صائمًا) (). قال النسائي في نحوه: ( يا () عائشةُ ، مَثَلُ الصَّائِم النبس المُعَنَّطُوعِ مَثَلُ رَجُلٍ أَخْرَج صدقتَه () ، فما أَعْطَى منها نَفَذ () ، ومَا بَخِل به وأَمْسَكه بَقِي » (الدارقطني عن النبي ﷺ: (الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ ؛ إنْ شاءَ صَامَ ، وإن شَاء أَفْطَر ) .

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه ص۳۱۵، ۳۱۸ - ۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، وفي د : ( عن ) .

<sup>(</sup>٣) في ج : ( صدقة ) .

<sup>(</sup>٤) في د : ( نفد ) .

<sup>(</sup>٥) في ج ، م : ( منه ) .

<sup>(</sup>٦) النسائي (٢٣٢٢).

<sup>(</sup>٧) الدارقطني ١٧٣/٢ - ١٧٥ من حديث أم هانئ .

الموطأ الأعمالِ الصالحةِ ؛ الصلاةِ ، والصيام ، والحجِّ ، وما أشبَهُ هذا مِن الأعمالِ الصالحةِ التي يَتطَوَّعُ بها الناسُ، فيقْطَعَه، حتى يُتِمَّه على سُنَّتِه ؛ إذا كبَّر لم ينصَرِفْ حتى يُصَلِّي رَكعَتَين ، وإذا صام لم يُفطِرْ حتى يُتِمَّ صُومَ يُومِه ، وإذا أَهَلُّ لَم يرجِعْ حتى يُتِمَّ حَجَّه ، وإذا دخَل في الطُّوافِ لم يَقطَعْه حتى يُتِمُّ سُبُوعَه ، ولا ينبَغِي أن يترُكَ شيئًا مِن هذا إذا دَخُل فيه حتى يَقْضِيَه ، إلا مِن أمر يَعرضُ له مما يَعرضُ للناس ؛ مِن الأسقام التي يُعذَرُون بها ، والأمور التي يُعذَرُون بها ؛ وذلك أن اللهَ تباركَ وتعالَى يقولُ في كتابِه: ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَفُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْـلِيُّ ﴿ البَّمْرَةِ: ١٨٧]. فعليه إتمامُ الصيام كما قال اللهُ. وقال اللهُ تعالى : ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْهُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] . فلو أن رجلًا أهلُّ بالحجِّ تطَوُّعًا وقد قضَى الفريضة ، لم يكن له أن يترُكُ الحجَّ بعدَ أنْ دخل فيه ويَرجِعَ حلالًا مِن الطريقِ، وكلُّ أحدٍ دخل في نافِلَةٍ فعليه إتمامُها إذا دَخَل فيها كما يُتِمُّ الفَريضَةَ. قال مالكُ: وهذا أحسَنُ ما سمِعتُ .

التمهيد مُسندًا. ولا يصِحُ ذلك عن مالكِ. واللهُ أعلمُ.

القبس

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم ، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ ، حدَّثنا أبي ،

قلنا: المرسلُ عندَنا كالمسندِ، وقد بيَّتَّاه في كتابِ « الأُصولِ » ، فإذا ثبَت ذلك وتعارَضت الأحاديثُ قال المخالفُ: يُحْمَلُ قولُه: «اقْضِيا يومًا مكانّه». على

قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ أبى سعيدٍ ، حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ يحيى ، حدَّثنا الته مالكٌ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروة ، أنَّ عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوِّعتين ، فأهدى لهما شيءٌ من طعامٍ ، فأفطرتا عليه ، فد خل رسولُ اللهِ ﷺ فقالت عائشة : قالت حفصة وبدرتني بالكلامِ ، وكانتِ ابنة أبيها ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ، أصبحتُ أنا وعائشةُ صائمتينِ مُتطوِّعتين ، فأهدى لنا شيءٌ من طعام ، فأفطرنا عليه . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «صوما يومًا مكانَه» .

الاستحبابِ. قلنا: يُحمَلُ أكلُ النبيِّ ﷺ على أنه كان مجهودًا بالجوعِ، وهي القبس كانت غالبَ أحوالِه، فكان يصومُ إذا عَدِم؛ رغبةً في الأَجرِ، ويُفطِرُ إذا وبحد؛ للحاجةِ في الأَكلِ، والدليلُ عليه قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا نَبْطِلُواْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣]. وكلُّ مَن بدَأ بعملِ للهِ تعالى وشرَع فيه بفعلِه، فلا وجُهَ لإبطالِه.

تكملة واستدراك : ذكر مالك رحمة الله عليه في الاستدلال على وجوب المضى في النوافل بالحج ، والحج مخصوص لا يُقاسُ عليه ؛ ألا ترى أنه إذا أفسدَه يَلزَمُه المضى فيه ، ويأتى بمناسكِه كما يأتى في الحج الصحيح ، بخلاف الصلاة ؛ فإنه لو أفسدَها ما مَضَى فيها ، فانقطع هذا الإلحاق ، فلا يعول عليه .

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

وقد رُوِى عن مُطرُّف وروح بنِ عُبادةً كذلك مُسندًا ؛ عن عروةً ، عن عائشة (۱) . وكذلك رواه القُدَامِيُّ . ولا يصِعُ فيه (۲) عن مالكِ إلَّا ما في (الموطَّأُ » .

وهو حديث اختُلِف فيه على ابنِ شهابٍ ؛ فرواه مالكٌ كما ترَى ، ورواه جعفرُ بنُ بُرقانَ (٤) ، وسفيانُ بنُ محسينِ (٥) ، وصالحُ بنُ أبى الأخضرِ (١) ، والله بنُ أبى الأخضرِ (١) وإسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ أبى حبيبةً (١) وصالحُ بنُ كيسانَ ، ويحيى بنُ سعيدِ (٨) عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كنتُ أنا وحفصة صائمتين . الحديث مثلَه سواءً بمعناه مُسندًا .

قال أبو عمر : مدارُ حديثِ صالحِ بنِ كَيسانَ ويحيى بنِ سعيدِ على يحيى ابنِ أيُّوبَ ، وهو صالح ، وإسماعيلُ بنُ إبراهيمَ متروكُ الحديثِ ، وجعفرُ بنُ

لقبس

<sup>(</sup>١) ذكره الدارقطني في العلل (٥/ق ١١٩ - مخطوط) عن مطرف وروح به .

<sup>(</sup>٢) ذكره الدارقطني في العلل (٥/ق٩٩ - مخطوط) عن القدامي به.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ( عنه ) . والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣٠٦/٤٣ (٢٦٢٦٧)، والترمذي (٧٣٥)، والنسائي في الكبرى (٣٢٩١) من طريق جعفر به.

<sup>(°)</sup> أخرجه أحمد ٢٠/٤٢، ٢٠/٤٣ (٢٠٠٤، ٢٦٠٠٧)، والنسائى فى الكبرى (٣٢٩٢) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٦) سیأتی تخریجه ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٢٩٤) من طريق إسماعيل به.

<sup>(</sup>A) أخرجه النسائى فى الكبرى (٣٢٩٥) من طريق يحيى بن أيوب ، عن صالح بن كيسان ويحيى ابن سعيد به .

بُرقانَ في الزهرِيِّ ليس بشيءٍ ، وسفيانُ بنُ مُحسينٍ وصالحُ بنُ أبي الأخضرِ في التمهيد حديثهما عن الزهرِيِّ خطأً كثيرٌ ، وحفَّاظُ أصحابِ ابنِ شهابٍ يروونَه مُرسلًا ؛ منهم مالكٌ ، ومعمرٌ (()) ، وعبيدُ اللهِ بنُ عمرَ ، وابنُ عُيينةً () . هكذا روَى حديثَ عُبيدِ اللهِ بنِ عمرَ عنه يحيى القطَّانُ () .

وقد رواه أبو خالد الأحمرُ ، عن عُبيدِ اللهِ بنِ عمرَ ، ويحيى بنِ سعيدٍ ، وحجَّاج بنِ أرطاةَ ، عن الزهريِّ ، عن عروةَ ، عن عائشةَ وحفصةَ .

حدَّثناه محمدُ بنُ رَشيقٍ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ سليمانَ البغداديّ ، قال : حدَّثنا الهيثمُ ('' بنُ خلفِ الدُّوريُّ ، قال : حدَّثنا هارونُ بنُ إسحاقَ الهمداني ، قلل : حدَّثنا أبو خالدِ الأحمرُ ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ ، ويحيى بنِ سعيدٍ ، وحجَّاجِ بنِ أرطاةَ ، كلُّهم عن الزهريِّ ، عن عروةَ ، أنَّ عائشةَ وحفصةَ أصبحتا صائمتين ، فأُهدِى لهما هديَّةً ، فدخل عليهما رسولُ اللهِ ﷺ وقد أفطرتا ، فأُمدِى لهما هديَّةً ، فدخل عليهما رسولُ اللهِ ﷺ وقد أفطرتا ، فأمرهما أن يقضِيا يومًا مكانَه ('').

وكان ابنُ عيينةَ يحكي عن الزهريِّ أنَّ هذا الحديثَ ليس هو عن عروةً .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۷۷۹۰) ، وإسحاق بن راهويه (۹۰۹) ، والنسائي في الكبرى (۳۲۹٦) من طريق معمر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق بن راهويه (٦٥٩)، والبيهقي ٢٨٠/٤ من طريق ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٢٩٧) من طريق يحيى به.

<sup>(</sup>٤) في ى: (القاسم). وينظر تاريخ بغداد ١٤/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) ذكره الدارقطني في العلل (٥/ق ١١٨ - مخطوط) عن أبي خالد، عن الحجاج به.

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ منصورِ ، قال : حدَّ ثنا سفيانُ ، قال : سمِعناه من صالحِ بنِ أبى الأخضرِ ، عن الزهريِّ ، عن عروةَ ، عن عائشةَ قالت : أصبَحْتُ أنا وحفصةُ صائمتينِ ، فأُهدِى لنا طعامٌ مَحْرُوصٌ عليه . فذكر الحديثَ . قال سفيانُ : فسألُوا الزهريُّ وأنا شاهدٌ : أهو عن عروةَ ؟ قال : لا (١٠) .

قال أبو عمرَ: أظنُّ السَّائلَ الذى أشارَ إليه بالذِّكرِ ابنُ عُيينةَ فى هذا الحديثِ وبيَّنَ العلَّةَ الحديثِ وبيَّنَ العلَّةَ فيه .

حدَّثنى خلفُ بنُ أحمدَ وعبدُ الرحمنِ "بنُ يحيى ، قالا : حدَّثنا أحمدُ ابنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا عباسُ بنُ محمدٍ ، ابنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا عباسُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ معينٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا ابنُ جُريجٍ ، قال : حدَّثنا يحيى بنُ معينٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا ابنُ جُريجٍ ، قال : قلتُ لابنِ شهابٍ : أحدَّثكَ عروةُ عن عائشةَ ، أنَّ النبيَ عَلَيْهِ قال : « مَن قال : قلتُ لابنِ شهابٍ : أحدَّثكَ عروةُ عن عائشةَ ، أنَّ النبيَ عَلَيْهُ قال : ولكنْ أفطرَ في التَّطوُعِ فلْيَقْضِه " ؟ قال : لم أسمَعْ من عروةَ في ذلك شيئًا ، ولكنْ حدَّثنى في خلافةِ سليمانَ إنسانٌ ، عن بعضِ من كان يسألُ عائشةَ ، أنَّها قالت :

لقبس

<sup>(</sup>۱) النسائى فى الكبرى (٣٢٩٣). وأخرجه البيهقى ٢٨٠/٤ من طريق محمد بن منصور به، وأخرجه إسحاق بن راهويه (٦٦٠) من طريق صالح به.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ. وينظر بغية الملتمس ص ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ( فليصمه ) . والمثبت من مصادر التخريج .

الموطأ

أصبحتُ أنا وحفصةُ صائمَتينِ ، فقُرِّبَ إلينا طعامٌ ، فابتدَرناه فأكَلْنا ، فدخَلَ النبيُ التمهيد وَيُظِيِّةٍ فبدَرتنى حفصةُ ، وكانت بنتَ أبيها ، فذكَرتْ ذلك له ، فقال النبيُ وَيَظِيَّةٍ : «صوما يومًا مكانَه » (١) .

وهكذا هو في « المصنَّفِ » (٢) ، في روايةِ الدُّبَرِيِّ ، سواءً ، حرفًا بحرفٍ .

وقال الشافعي (٢): أخبَرنا مسلمُ بنُ خالدٍ ، عن ابنِ مُحريجِ قال : فقلْتُ له - يعنى ابنَ شهابٍ - : أسمِعتَه من عروة بنِ الزبيرِ ؟ قال : لا ، إنما أخبَرنِيه رجلٌ ببابٍ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ ، أو رجلٌ من مُحلساءِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ .

قال أبو عمر : وقد رُوِى في هذا البابِ أيضًا من حديثِ عائشةَ بنتِ طلحةَ ، عن عائشةَ ، حديثُ لا يصِحُ فيه قولُه ﷺ : « أَصومُ (١٠) يومًا مكانَه » (٥) . ورُوِى فيه عن ابنِ عباسٍ أيضًا بمثل ذلك حديثٌ مُنكرٌ (١٠) .

وأحسنُ حديثِ في هذا البابِ إسنادًا ، حديثُ ابنِ وهبِ ، عن حيوة ، عن ابنِ الهادِي ، عن رُميلِ مولَى عروة ، عن عروة ، عن عائشة . وحديثُ ابنِ وهبِ

..... القبس

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن معین بروایة الدوری ۲۲۰/۳ (۱۲۲۱)، وأخرجه إسحاق بن راهویه (۸۸۰)،

والطحاوى فى شرح المعانى ١٠٩/٢ من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۲۹۹۱).

<sup>(</sup>۳) الشافعي ۱/ ۲۸۰، ۲۸۲.

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ﴿ صوما ﴾ . والمثبت مما سيأتي ص ٣٢٠، ومن مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه ص ٣١٩ ، ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٠١)، والطبراني (١٢٠٢٧).

التمهيد أيضًا ، عن جرير بن حازم ، عن يحيّى بن سعيدٍ ، عن عَمرةَ ، عن عائشةَ . إلَّا أنَّ غيرَ جريرٍ إنما يروِيه عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن الزهريُّ . وقد تقدَّمَتْ عللُ حديثِ الزهريِّ في ذلك ، وليس في حديثِ جريرِ بنِ حازم ، عن يحيي بنِ سعيدٍ ، عن عَمرةً ، عن عائشةً ، ذكرُ : مُتطوّعتينِ . ولكنّه محمولٌ على ذلك ؛ لأنَّه معلومٌ أنَّهما لو كان صيامُهما واجبًا ما أفطرتا ، ولو أفطرتا ما احتاجتا إلى نقلِ القضاءِ في ذلك. واللهُ أعلمُ.

أَحْبَرُنا عَبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داود ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ ، قال : أُخبَرني حيوةُ بنُ شُريح ، عن ابنِ الهادِي ، عن زُميلِ مولى عروةَ ، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: أُهدِى لى ولحفصة طعام و كُنَّا صائمتين، فَأَفْطُونًا ، ثم دَخَل رسولُ اللهِ ﷺ فقلْنا : يا رسولَ اللهِ ، إنَّا أَهدِيَتْ لنا هديَّةٌ فاشتَهيناها فأفطرنا . فقال : « لا عليكما ، صوما يومًا مكانَه » (١٠) .

وأخبَرناه محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبَرنا الربيعُ بنُ سليمانَ ، قال : أنبأنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبَرني حيوةُ بنُ شُريح (أوعمرُ بنُ مالكٍ أن عن ابنِ الهادِي ، قال : حدَّثني زُميلٌ

<sup>(</sup>١) أبو داود (٢٤٥٧). وأخرجه ابن عدى ١٠٨٩/٣ عن إبراهيم بن عمرو بن ثور عن أحمد بن صالح به بدون ذكر عروة – وقال: سقط عليه في الإسناد عروة – وأخرجه العقيلي ٢/ ٨٣، وابن عدی ۱۰۸۹/۳ من طریق ابن وهب به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

مولِّي عروةً ، عن عروةً ، عن عائشةً . فذكره سواءً ، حرفًا بحرفٍ (١)

وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ معاوية ، قال : حدِيرِ بنِ أحمدُ بنُ عيسى ، عن ابنِ وهبٍ ، عن جريرِ بنِ حازمٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : أصبحتُ صائمةً أنا وحفصة ، وأُهدِى لنا طعامٌ فأعجبنا فأفطُونا ، فدخَل النبي عَلَيْ فبادَرتني حفصة ، فقال : «صوما يومًا مكانَه » .

قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في هذا البابِ ؛ فقال مالك وأصحابه: من أصبح صائمًا مُتطوعًا فأفطر مُتعمِّدًا فعليه القضاء. وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور. وحجَّتُهم ما قد ذكرنا في هذا البابِ من الآثارِ عن النبي عَلَيْ . وقال الشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق: أستحِبُ له ألا يُفطر، فإنْ أفطر فلا قضاءَ عليه. وقال الثوري: أحبُ إلى أن يقضى. واختلف أصحاب أبي حنيفة ؛ فضاءَ عليه . وقال الثوري: أحبُ إلى أن يقضى . واختلف أصحاب أبي حنيفة ؛ فمنهم من قال بقولِ صاحبِهم . والفقهاء كلهم من أهلِ الرَّأْي والأثرِ يقولون: إنَّ المتطوع إذا أفطر ناسيًا، أو غلبه شيء ، فلا قضاءَ عليه . وقال ابنُ عُليَة : المتطوع عليه القضاءُ إذا أفطر ناسيًا أو عامدًا ، قياسًا على الحجّ. قال الأثرة : سألتُ أبا عبدِ اللهِ أحمدَ بنَ حنبلِ عن رجلٍ أصبَح

<sup>(</sup>۱) النسائى فى الكبرى (۳۲۹۰). وأخرجه ابن عدى ۳/۱۰۸۹، والبيهقى ۲۸۱/٤ من طريق الربيع بن سليمان به. ووقع فى مطبوعة النسائى سقط، ينظر تحفة الأشراف (۱٦٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حزم ٤١١/٦ من طريق محمد بن معاوية به. وهو عند النسائى فى الكبرى (٢) أخرجه الطحاوى فى شرح المعانى ١٠٩/٢ من طريق أحمد بن عيسى به. ووقع عند النسائى: (عروة). بدلا من: (عمرة). وهوخطأ. ينظر تحفة الأشراف (١٧٩٤٥).

صائمًا مُتطوِّعًا ، فبدا له فأفطر ، أيقضِيه ؟ فقال : إن قضاه فحسنٌ ، وأرجُو ألا يجبَ عليه شيءٌ . قيل له : فالرجلُ يدخُلُ في الصلاةِ مُتطوِّعًا ، أله أن يقطَعها ؟ فقال : الصلاةُ أشدٌ ، فلا يقطعُها . قيل له : فإن قطعها ، أيقضِيها ؟ فقال : إن قضاها خرَج من الاختلافِ .

قال أبو عمر: من محجّةِ مَن قال: إنَّ المتطوِّع إذا أفطَرَ لا شيءَ عليه من قضاءِ ولا غيره. ما حدَّثناه عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة ، قال: حدَّثنا أبو داود ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبى شيبة ، قال: حدَّثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ ، عن يزيدَ بنِ أبى زيادٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ ، عن أُمِّ هانئَ قالت: لمَّا كان يومُ الفتحِ ، فتحِ مكة ، جاءَتْ فاطمةُ فجلسَتْ عن يسارِ رسولِ اللهِ عَيَّلِيَّةُ وأمُّ هانئَ عن يمينه. قالت ن فجاءَتِ الوليدةُ بإناءِ فيه شرابٌ ، فناولَته فشرِب منه ، ثم ناولَه أُمَّ هانئَ فشرِبَتْ منه . قالت: يا رسولَ اللهِ ، لقد أفطرتُ وكنتُ صائمةً . قال لها: «أكنْتِ تقضينَ قالت: يا رسولَ اللهِ ، لقد أفطرتُ وكنتُ صائمةً . قال لها: «أكنْتِ تقضينَ شيئًا؟» . قالت: لا . قال: « فلا يضُرُّكِ إن كان تطوُّعًا » . قالت : لا . قال: « فلا يضُرُّكِ إن كان تطوُّعًا » .

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ ، قال : أخبَرنا الربيعُ بنُ سليمانَ ، قال : حدَّثنى يحيى بنُ حسّانَ ، قال : حدَّثنا حمَّادٌ ، عن سماكِ بنِ حربٍ ، عن هارونَ بنِ أُمِّ هانئَ ، عن

<sup>(</sup>۱) فى النسخ: ﴿ قال ﴾ . والمثبت من الاستذكار ٢٠٤/١ من النسخة المطبوعة ، ومصادر التخريج. (٢) أبو داود (٢٤٥٦) . وأخرجه الدارمي (١٧٧٧) ، والطبراني ٢٤/ ٢٥٥، ٤٢٦ (١٠٣٥) من طريق عثمان بن أبي شيبة به .

أُمِّ هانئَ قالت: دَخَلَ على رسولُ اللهِ ﷺ وأنا صائمةً ، فأتى بإناء من لبن ، فشرِب ، ثم ناولنى فشرِبْتُ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إنّى كنتُ صائمةً ، ولكنّى كرِهْتُ أن أرد شؤرَك . فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «إن كان من قضاءِ رمضانَ كرِهْتُ أن أرد شؤرَك . فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «إن كان من قضاءِ رمضانَ اللهِ عَلَيْهُ : «إن كان من قضاءِ رمضانَ ، فإنْ شقْتِ فاقضِى ، وإن شقتِ فلا تقضى » وإن كان من غيرِ قضاءِ رمضانَ ؛ فإنْ شقْتِ فاقضِى » وإن شقتِ فلا تقضى »

اختُلِف في هذا الحديثِ على سماكِ وغيرِه ، وهذا الإسنادُ أصحُ إسنادِ لهذا الحديثِ ، وما خالفه فلا يُعرَّجُ عليه .

ورواه شعبةُ كذلك ، عن سماك ، قال شعبةُ : وكان سماكٌ يقولُ : حدَّثنِي ابنا أُمِّ هانئِ. فروَيتُه عن أفضلِهما (٢) .

واحتجَّ الشافعيُّ أيضًا لجوازِ الفطرِ في التَّطوُّعِ بأن قال " : حدَّ ثنا سفيانُ بنُ عينة ، عن طلحة ، عن عائشة قالت : عينة ، عن طلحة ، عن عائشة قالت : دخل عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ فقلتُ : إنَّا حبَّأْنا لك حَيْسًا . فقال : « أَمَا إنِّي كنتُ أُريدُ الصومَ ، ولكنْ قرِّيه » .

<sup>(</sup>۱) النسائی فی الکبری (۳۳۰۵). وأخرجه الطحاوی فی شرح المعانی ۱۰۷/۲ من طریق یحیی بن حسان به، وأخرجه الطیالسی (۱۷۲۱)، والدارمی (۱۷۷۱)، والطبرانی ۲۱/۲۶، ۴۰۸ (۹۹۰)، والدارقطنی ۲/ ۱۷۶، ۱۷۰، والبیهقی ۲۷۸/۲ من طریق حماد بن سلمة به

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي (١٧٢٣) ، وأحمد ٤٦٣/٤٤ (٢٦٨٩٣) ، والترمذي (٧٣٢) ، والنسائي في

الكبرى (۳۳۰۳) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>٣) الشافعي ١/ ٢٨٦.

لتمفيد

قال (1) : وأخبَرنا سفيانُ ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ ، عن أبيه ، عن جابرٍ قال : خرَج رسولُ اللهِ ﷺ من المدينةِ ، حتى إذا كان بكُراعِ الغَميمِ وهو صائمٌ ، رفَعَ إناءً فوضَعَه على يدِه وهو على الرَّحلِ (٢) فشرِب والناسُ يَنظُرون . قال : وهذا لمَّا كان له أن يدخُلَ في الصومِ في السَّفرِ وألا يدخُلَ ، وكان مُخبَّرًا في ذلك ، كان له إذا دخل فيه أن يخرَجَ منه ، فالتَّطوُّ عُ بهذا أولَى .

قال (): وأخبَرنا مسلم بنُ خالدٍ وعبدُ المجيدِ، عن ابنِ مجريجٍ، عن أَنَّ ابنَ عباسٍ كان لا يرَى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّع بأسًا.

قال (۱): وأخبَرنا مسلمٌ وعبدُ المجيدِ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءِ ، أنَّ ابنَ عباسٍ كان لا يرَى بأسًا أن يُفطِرَ الإنسانُ في صيامِ التَّطوُّعِ ، ويضرِبُ لذلك أمثالاً ؛ رجلَّ طاف سبعًا ولم يُوفِّهِ ، فله ما احتسبَ ، أو صلَّى ركعةً ثم لم يُصلُّ أُخرَى ، فله أجرُ (١) ما احتسبَ .

قال (۱) : وأخبَرنا مسلم وعبدُ المجيدِ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن أبي الزَّبيرِ ، عن جابرٍ ، أنَّه كان لا يرَى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّع بأسًا .

القبس ...

<sup>(</sup>۱) الشافعي ۱/۲۸۷.

<sup>(</sup>٢) بعده في مصدر التخريج: وفحبس من بين يديه وأدركه من وراءه.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: دعطاء، والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

الموطأ

قال (۱): وأخبرنا عبدُ المجيدِ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءٍ ، عن أبي الدَّرداءِ التمهيد مثلَه .

وذكر هذه الآثارَ كلَّها عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن ابنِ جريجٍ ، عن عطاءِ ، وعن عمرو بن دينارِ ، وعن أبي الزبيرِ ، سواءً .

وذكر الله ، أنَّ ابنَ عباسِ قال : الصومُ كالصدقةِ ؛ أردْتَ أن تصدَّقَ فبدا لك ، أو أردْتَ أن تصدَّقَ فبدا لك .

قال عبدُ الرَّزَّاقِ (١٠): وأخبَرنا إسرائيلُ ، عن سماكِ بنِ حربٍ ، عن عكرمةً ، عن المرافق ، عن عكرمة ، عن المرافق ، ولا عن المرافق ، ولا قضاء . وإن شاء أفطر ، ولا قضاء .

وهو قولُ سَلْمانَ (<sup>(°)</sup>، وأبى الدَّرداءِ، ومجاهدِ، وطاوسِ <sup>(۱)</sup>، وعطاءِ، واختُلِف فيها عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، وهو أحدُ قوليْه <sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) الشافعي ١/ ٢٨٧، ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٧٦٧، ٢٧٧٩، ٧٧٧١).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٧٧٧٠).

<sup>(</sup>٥) في م: (سليمان) .

<sup>(</sup>٦) بعده في ى: «وسعيد بن جبير».

<sup>(</sup>۷) ينظر مصنف عبد الرزاق (۷۷۹۰)، ومصنف ابن أبي شيبة ۳/ ۹۰، والسنن الكبرى للنسائي (۲۲۳۱)، والمحلى ۲۱۱/۱ ، وسنن البيهقي ٤/ ۲۷۰.

التمسد

ذكر ابنُ أبى شيبة ('') عن شريكِ ، أنَّه أخبرَه ، عن سالم - يعنى الأفطس - أنَّه صنّع طعامًا ، فأرسَل إلى سعيدِ بنِ جبيرٍ ، فقال : إنِّى صائمٌ . فحدَّثَه بحديثِ سلمانَ أنَّه فطَّرَ أبا الدرداءِ ، فأفطر .

واحتج الشافعي على من أدخل عليه الحجّة بالإجماع في حج التطوع والعمرة ؛ أنّه ليس لأحد الخروج منهما بعدَ الدّخولِ فيهما ، وأنّ من خرَج منهما قضاهما ، وأنّ الصيام قياسٌ عليه ، بأن قال : الفرقُ بينَ ذلك ، أنّ من أفسَد صلاتَه ، أو صيامَه ، أو طوافَه ، كان عاصيًا لو تمادَى في ذلك فاسدًا ، وهو بالحجّ مأمورٌ بالتّمادِى فيه فاسدًا ، ولا يجوزُ له الخروج منه حتى يُتِمّه على فسادِه ، ثم يقضيَه ، وليس كذلك الصومُ والصلاةُ .

حدَّ ثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو داودَ ، قال : حدَّ ثنا عثمانُ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّ ثنا وكيعٌ ، عن طلحةَ بن يحيى ، عن عائشةَ بنتِ طلحةَ ، عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا دخل على قال : « هل عند كم من طعام ؟ » . فإذا قُلْنا : لا . قال : « إنِّى صائمٌ » . فد خَلَ علينا يومًا ، فقلنا : يا رسولَ اللهِ ، أُهدِى لنا حَيْسٌ ، فحبَسناه لك . فقال : «أدنيهِ » . فأصبَحَ صائمًا وأفطر (٢) .

وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ

<sup>(</sup>١) في النسخ: (كبشة).

والأثر عند ابن أبي شيبة ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲٤٥٥). وأخرجه ابن حبان (۳٦٢٨) من طريق عثمان بن أبي شيبة به، وأخرجه أحمد ۲٤/ ۲۷۸)، والترمذى (۷۳۳)، والنسائى أحمد ۲۲/ ۲۷۸)، والترمذى (۷۳۳)، والنسائى (۲۳۲٦) من طريق وكيع به.

ابنُ شعیبِ ، قال : أخبرنا عمرُو بنُ علیٌ ، قال : حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا طلحةُ بنُ التمهيد يحيى ، قال : حدَّثنا عائشةُ بنتُ طلحةَ ، عن عائشةَ أُمُّ المؤمنين ، أنَّ النبيَ ﷺ كان يأتيها وهو صائمٌ فيقولُ : ﴿ أُصبَح عندَكم شيءٌ نطعَمُه ؟ ﴾ . فتقولُ : لا . فيقولُ : ﴿ إِنِّي صائمٌ ﴾ . ثم جاءَها بعدَ ذلك ، فقالَتْ : أُهدِيَتْ لنا هديَّةٌ . فقال : ﴿ ما هي ؟ ﴾ . قالت : حيْسٌ . قال : ﴿ قد أصبحتُ صائمًا ﴾ . فأكلَ (١)

ورواه الثوريُّ ، عن طلحةَ بنِ يحيى ، عن عائشةَ بنتِ طلحةَ ، عن عائشةَ ، عن الشهُ ، عن عائشةَ ، عن النبيُّ عَيَّالِيَّةِ مثلَهُ ،

وقد رُوِى عن الثورى أيضًا ، عن طلحةَ بنِ يحيى ، "عن مجاهدِ ، عن عائشةَ (١) . وكذلك رواه أبو الأحوصِ (٥) ، وشريكٌ (١) .

والحديثُ لطلحةَ بنِ يحيى ، عن عائشةَ بنتِ طلحةَ ومجاهدِ ، جميعًا عن عائشةَ . قد جمَعهما في هذا الإسنادِ عن طلحةَ بنِ يحيى ، القاسمُ بنُ معنِ (٧) ، والثوريُ .

وقال النسائي (٨): من قال في هذا الحديثِ ؛ عن ابنِ عيينةً أو غيرِه ، عن

<sup>(</sup>۱) النسائي (۲۳۲۰)، وفي الكبري (۲۳۹۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲٤٥٥)، والترمذي (۷۳٤)، والنسائي (۲۳۲٤) من طريق الثوري به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائى (٢٣٢٣)، وفى الكبرى (٢٦٣٣) من طريق الثورى به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (٢٣٢١)، وفي الكبرى (٢٦٣١) من طريق أبي الأحوص به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي (٢٣٢٢)، وفي الكبرى (٢٦٣٢) من طريق شريك به.

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي (٢٣٢٧)، وفي الكبرى (٢٦٣٧) من طريق القاسم به.

<sup>(</sup>٨) النسائى في الكبرى عقب الحديث (٣٣٠٠).

طلحة بن يحيى: « كُنْتُ أَردْتُ الصومَ ، ولكنْ أصومُ يومًا مكانَه » (١). فقد أخطأ. قال : وقد رواه جماعة عن طلحة بن يحيى ، فلم يذكُرْ أحدٌ منهم : « ولكنْ أصومُ يومًا مكانَه » .

قال أبو عمرَ: طلحةُ بنُ يحيى انفَرد بهذا الحديثِ ، وما انفَرد به فليس بحجّةِ عندَ جميعِهم ؛ لضعفِه .

ومن محجّة مالك ومن قال بقوله في إيجابِ القضاءِ على المتطوّع إذا أفسد صومه عامدًا ، مع حديث ابن شهاب في قصّة عائشة وحفصة المذكور في هذا البابِ ؟ قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا بُنِطِلُواْ أَعْمَلُكُو ﴾ (٢) [محمد: ٣٣] . وقولُه تبارك وتعالى : ﴿ وَمَن يُعَظِّم حُرُمَنتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِهِ فَ [الحج: ٣٠] . وتعالى : ﴿ وَمَن يُعَظِّم حُرُمَنتِ اللّهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِهِ الصومِ ، وقد أبطل وليس من أفطر عامدًا بعد دُخولِه في الصّومِ بمعظم لحرمةِ الصومِ ، وقد أبطل عملَه الذي أمرَ اللهُ بتمامِه ، ونهاهُ عن إبطالِه ، والنّهي عن الشيءِ يقتضِي الأمرَ بضدّه ، وقد قال اللهُ عزَّ وجلٌ : ﴿ ثُمَّ أَيْتُوا المّبِيامُ إِلَ النّبِي ﴾ [البقرة: ١٨٧] . وهذا يقتضِي مُعمومُه الفرضَ والنّفلَ ، كما قال عزَّ وجلٌ : ﴿ وَأَيْتُوا المُحَجِّ التَّطوُعِ أَو عمريّه أَنَّ عليه القضاءَ ، فالقياسُ على هذا الإجماعِ إيجابُ القضاءِ على مُفسدِ صومِه عامدًا القضاءَ ، فالقياسُ على هذا الإجماعِ إيجابُ القضاءِ على مُفسدِ صومِه عامدًا القضاءَ ، فالقياسُ على هذا الإجماعِ إيجابُ القضاءِ على مُفسدِ صومِه عامدًا قياسٌ صحيحٌ . وقد ثبتَ عن النبي عَيَّا اللهُ قال : «إذا دُعِي أحدُكم إلى طعام قياسٌ صحيحٌ . وقد ثبتَ عن النبي عَيَّا أَنَّه قال : «إذا دُعِي أحدُكم إلى طعام قياسٌ صحيحٌ . وقد ثبتَ عن النبي عَيَّا اللهُ قال : «إذا دُعِي أحدُكم إلى طعام قياسٌ صحيحٌ . وقد ثبتَ عن النبي عَيَا اللهُ قال : «إذا دُعِي أحدُكم إلى طعام قياسُ صحيحٌ . وقد ثبتَ عن النبي عَيَّا اللهُ قال : «إذا دُعِي أحدُكم إلى طعام قياسُ على عامدًا على أَنْ المَعْمِ اللهُ عَنْ النبي عَيْسُهُ أَنْهُ قال : «إذا دُعِي أحدُكم إلى طعام

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۷۷۹۳) ، والنسائی فی الکبری (۳۳۰۰) ، والطحاوی فی شرح المعانی ۱۰۹/۲ ، والدارقطنی ۱۷۷/۲ ، والبیهقی ۲۷۰/۴ من طریق ابن عبینة به .

<sup>(</sup>٢) قال المصنف: «وأما من احتج في هذه المسألة بقوله: ﴿وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالُكُمْ﴾. فجاهل بأقوال =

فَلْيُجِبْ، فإن كَان مُفطِرًا فَلْيَاكُلْ، ورُوى: ﴿ فإن شَاء أَكُلَ، وإن كَان صَائمًا فَلِيدُعُ ﴾ . ورُوى : ﴿ فليصلِّ ﴾ . يريدُ : فليدْعُ . ورُوى في هذا الحديثِ أيضًا : ﴿ وإن كَان صَائمًا فلا يأكُلْ ﴾ ( ) . فلو كَان الفطرُ في التَّطوُّعِ حسَنًا ، لكان أفضلُ ذلك وأحسنُه في إجابةِ الدَّعوةِ التي هي شُنَّةٌ مسنونةٌ ، فلمَّا لَم يكنْ ذلك كذلك ، عُلِم أَنَّ الفطرَ في التَّطوُّعِ لا يجوزُ . وقد رُوى عن النبي ﷺ أنَّه قال : ﴿ لا تصومُ المرأةٌ وزوجُها شاهدٌ يومًا من غيرِ شهرِ رمضانَ إلَّا بإذنِهِ ﴾ ( ) . وفي هذا ما يدُلُ على أنَّ المتطوِّعَ لا يُفطرُ ، ولا يُفطرُ غيره ؛ لأنَّه لو كان للرجلِ أن يُفسِدَ عليها ما احتاجَتْ إلى إذنِه ، ولو كان مُباحًا كان إذنه ( ) لا معنى له ، واللهُ أعلم . وقد رُوى عن النبي ﷺ أنَّه قُدِّمَ إليه سمنٌ وتمرٌ وهو صائمٌ ، فقال : ﴿ رُدُّوا تمرَكم في وعائِه ، ورُدُّوا سمنكم في سقائِه ، فإنِّي صائمٌ ﴾ . ولم يُفطِر ، بل أتمَّ صومَه إلى الليلِ ، على ظاهرِ قولِ اللهِ عزَّ وجلٌ : ﴿ وَثُمَّ آلِتُوا الصِيلَمُ إِلَى النَّيلُ ﴾ . ولم يخصَّ ورضًا من نافلة . وقد رُوى عن ابنِ عمرَ في المفطرِ مُتعمَّدًا في صومِ التَّطوُّعِ أنَّه ولل : ذلك اللَّمُ عبُ بدينِه ، أو قال : بصومِه .

أهل العلم فيها؛ وذلك أن العلماء فيها على قولين، فقول أكثر أهل السنة: لا تبطلوها بالرياء،
 أخلصوها لله. وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. وممن روى عنه ذلك أبو العالية».
 الاستذكار ٢٠٨/١٠ من النسخة المطبوعة.

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه فی شرح الحدیث (۱۱۷۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٩٦/١٢ (٧٣٤٣)، والترمذي (٧٨٢)، وابن ماجه (١٧٦١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: وذلك. والمثبت من الاستذكار ٢٠٩/١ من النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٠٩/١٩ (١٢٠٥٣)، والبخارى (١٩٨٢)، والنسائى فى الكبرى (١٩٢٨) من حديث أنس.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا محمدُ ابنُ الجَهْمِ ، حدَّثنا روحُ بنُ عبادةَ ، حدَّثنا شعبةُ ، عن الحكم ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنَّه دُعِي إلى طعامٍ وهو صائمٌ ، فقال : لأن تختلِفَ الأسنَّةُ في جوفِي أحبُ إلى من أن أُفطِرَ (١)

قال: وحدَّثنا رومُ بنُ عُبادة ، قال: حدَّثنا قزَعةُ بنُ سُويد ، قال: حدَّثنى معروفُ بنُ أبى معروفِ ، أنَّ عطاءً صنَع لهم طعامًا بذِى طَوَّى (٢) ، فقرَّبَه إليهم ، وعطاءٌ صائمٌ ، ومجاهدٌ صائمٌ ، ومجاهدٌ صائمٌ ، وسعيدُ بنُ مُجبيرٍ صائمٌ ، فأفطَرَ عطاءٌ ومجاهدٌ ، وقال سعيدٌ : لأنْ تختلِفَ الشَّفارُ في جوفِي أحبُ إلى من أن أُفطِرَ .

وقد رُوِيَ عن سعيدِ بنِ جبيرِ خلافُ ذلك ، على ما تقدُّمُ (٣) .

قال أبو عمر : الاحتياطُ في أعمالِ البرِّ أولَى ما قيلَ به في ذلك . وباللهِ التوفيقُ . وذكر عبدُ الرزاقِ (١٠) ، عن الثوريِّ ، عن حمَّادٍ ، عن إبراهيمَ قال : إن أفطر المتطوِّعُ من غيرِ عُذرٍ ، فعليه القضاءُ .

وهو مذهبُ ابنِ عمرَ ، وبه قال الحسنُ البصريُّ ومكحولٌ (°). وهو قولُ مالكِ وأصحابِه ، وإليه ذهَبَ أبو ثورِ .

<sup>(</sup>١) أُخرِجه البغوى في الجعديات (١٥٤) من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>٢) قال البكرى: بفتح أوله ، مقصور منون ، على وزن فعل ، واد بمكة . معجم ما استعجم ٣/ ٨٩٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٧٧٨٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٧٨٩) ، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٩٥، وشرح معاني الآثار ٢/ ١١١.

الاستذكار

## بابُ فديةِ مَن أفطر في رمضانَ مِن علَّةٍ

القبس

## حكمُ الفطرِ في رمضانَ من (١) علَّةٍ

أما المريضُ والمسافرُ فقد تقدَّما ، وأما الحائضُ فتقْضِى الصومَ دونَ الصلاةِ للأثرِ الصحيحِ '' ، وأما الذي لا يقدِرُ على الصيامِ من كِبَرِ فقد اخْتَلَف الناسُ في وجوبِ الفديةِ عليه ، وقد بيَّنَا أن قولَه تعالى : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ [البقرة : ١٨٤] . أو : الفديةِ عليه ، وقد بيَّنَا أن قولَه تعالى : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ [البقرة : ١٨٤] . أو : (يُطَوَّقُونَه) - كيفما قُرِئ ' - منسوخٌ على ما ثبت في الحديثِ الصحيحِ ' ؛ فليس على العاجزِ من الكِبَرِ عن الصيامِ فديةٌ ؛ لأنه لم يتوجَّهُ عليه خطابٌ فيفتدي مما لزِمَه . وأما الحاملُ والمرضعُ ، فعن مالكِ في ذلك روايتان ، وقال الشافعيُ : تفتدِي الحاملُ ولا تفتدي الحاملُ ولا تفتدي المرضعُ ؛ لأنَّ الحاملُ تخافُ على نفسِها ، والمرضعَ تخافُ على غيرِها ، فصارت المرضعُ ؛ منزلةِ مَن يمرِّضُ مريضًا في رمضانَ فيضعُفُ عن الصومِ فلا فديةَ عليه . والصحيحُ أنه ليس على المرضعِ ولا على الحاملِ فديةٌ ، على أنه قد رُوى عن ابنِ عباسٍ أنه قال : نُسِخ قولُه : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ . إلا في الحاملِ والمرضعِ ' . وأراد ابنُ عباسٍ بقولِه : نُسِخ . خُصَّ ، والتخصيصُ حكايةُ مذهبٍ ، والمدخعِ من الصاحبِ لا تقومُ به حجَّةٌ ، على ما تقدَّم بيانُه ، وأما مَن أخَّر رمضانَ والمذهبُ من الصاحبِ لا تقومُ به حجَّةٌ ، على ما تقدَّم بيانُه ، وأما مَن أخَّر رمضانَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۳۰/۳ .

 <sup>(</sup>٣) قرأ الجمهور ﴿ يطيقونه ﴾ . وقرأ ابن عباس وعائشة وسعيد بن المسيّب وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد ، وعكرمة وأيوب السختياني وعطاء : ( يُطَوَّقُونه ) . ينظر تفسير ابن جرير ١٧١/٣ – ١٧٣ ، والمحتسب ١/ ١١٨ ، والبحر المحيط ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى (٤٥٠٧) ، ومسلم (١١٤٥) من حديث سلمة بن الأكوع .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٣١٨) ، وابن جرير في تفسيره ١٦٧/٣ ، والبيهقي ٢٣٠/٤ .

الموطأ

٦٨٩ - مالك ، أنه بلغه أن أنسَ بنَ مالكِ كَبِر حتى كان لا يقدِرُ على الصيام، فكان يَفتَدِي.

قال مالكُ : ولا أرَّى ذلك واجبًا ، وأُحَبُّ إليَّ أن يفعَلُه إن كان قويًّا عليه ، فمَن فَدَى فإنما يُطعِمُ مكانَ كُلِّ يومٍ مُدًّا بِمُدِّ النبيِّ ﷺ .

ذكر فيه مالك أنه بلَغه عن أنس بن مالك أنه كير حتى كان لا يقدِرُ على الصيام ، فكان يفتدِي (١)

قال مالكٌ : ولا أرى ذلك واجبًا عليه - يعنى الفدية - وأُحبُ إلى أن يفعَلَه إن كان قويًّا عليه ، فمَن فدَى فإنما يُطعِمُ مكانَ كلِّ يومٍ مُدًّا بمُدِّ النبيِّ ﷺ .

قال أبو عمر : الخبرُ بذلك عن أنس صحيحٌ متصلٌ ؛ رواه حمادُ بنُ زيدٍ ، وحمادُ بنُ سلمةَ ، ومعمرُ بنُ راشدٍ ، عن ثابتِ البُنانيِّ ، قال : كبِر أنسُ بنُ مالكِ حتى كان لا يُطيقُ الصومَ قبلَ موتِه بعامٍ أو عامين ، فكان يُفطرُ ويُطعِمُ (٢٠).

حتى دخلَ عليه رمضانٌ آخرُ ؟ فقال أبو حنيفة : لا فدية عليه . وقال سائرُ العلماءِ : عليه الفديةُ . ولستُ أعلمُ في ذلك دليلًا في الشريعةِ ، إلا أنَّ الدارقطنيُّ أَسْنَد إلى النبيُّ عَلِيْةِ (أَنَّ عليه الفديةُ . ولم يَصِحُ .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٥ظ - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٨٠٩). وأخرجه الشافعي ٧/٥٥٪، والبيهقي في المعرفة (٢٥٥٤) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٥٧٠)، وفي تفسيره ٧٠/١ عن معمر به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ج ، م .

<sup>(</sup>٤) الدارقطني ١٩٧/٢.

وروَى قتادة ، عن النضرِ بنِ أنسٍ مثلَه ، قال : كان يُطعِمُ عن كلِّ يومِ الاستذكار مسكنتًا (١) .

قال أبو عمر: اختُلِف عن أنس في صفة إطعامِه؛ فرُوِي عنه مُدُّ لكلِّ مسكينٍ، ورُوِي عنه نصفُ صاعٍ، ورُوِي عنه أنه كان يجمعُهم فيطعمُهم؛ فربما أجمَع " ثلاثمائة مسكينٍ فأطعمهم وجبة واحدة، وربما أطعم ثلاثين مسكينًا كُلَّ ليلة مِن رمضانَ يتطوع بذلك، وكان يصنعُ لهم الجِفَانَ مِن الخبرِ واللحم ".

قال أبو عمر: أجمّع العلماء على أن للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يُطِيقان الصوم الإفطار، ثم اختلفوا في الواجبِ عليهما؛ فقال مالك ما ذكرناه عنه في «موطئِه». وروَى عنه أشهب، قال: قال ربيعة في الكبير والمُسْتَعْصَرِ: إذا أفطرا إنما عليهما القضاء، ولا إطعام عليهما. قال أشهب: وقال لي مالك مثله. وقال الأوزاعي: قال الله عز وجل : ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلمِّبِيامُ مَالَكُ مثله. وقال الأوزاعي: قال الله عز وجل : ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلمِّبِيامُ كُما كُنِبَ عَلَى ٱلّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ ﴾ . إلى قولِه: (فِدْيَةُ طَعَامِ مساكينَ) والبقرة: ١٨٤، ١٨٤]. قال: كان مَن أطاق الصيام إن شاء صام وإن شاء أطعم، فنسختها هذه الآية : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِن كُمُ ٱلشّهْرَ فَلْيَصُمْ مَهُ وَمَن

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ١٧٧/٤ - من طريق قتادة به.

<sup>(</sup>٢) في م : ( جمع ) . وكلاهما بمعنى . الوسيط (ج م ع) .

<sup>(</sup>٣) ينظر سنن الدارقطني ٢/٧٠، ٢٠٨، وسنن البيهقي ٤/ ٢٧١.

 <sup>(</sup>٤) هى قراءة نافع وأبى جعفر. وقرأ ابن عامر: (فديةٌ طعامُ مساكين). وقرأ الباقون: ﴿فديةٌ طعامُ مسكين﴾. ينظر النشر ٢/ ١٧٠.

الاستذكار كان مَي يضّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّهُ مِنْ أَسَيَامٍ أُخُرَّ اللهِ [البقرة: ١٨٥]. فثبت الفدية للكبير الذي لا يُطيق الصوم ؛ أن يُطعِمَ لكلِّ يومٍ مسكينا مُدًّا مِن حنطة . وقال الشافعي : الشيخ الكبير الذي لا يُطيق الصوم ويقدرُ على الكفارةِ يتصدَّقُ عن كلِّ يومٍ بمُدِّ مِن حنطةٍ ، قلتُه خبرًا عن أصحابِ النبي ﷺ ، وقياسًا على مَن لم يُطِقِ الحجَّ أنه يحُجُّ عنه غيره ، وليس عملُ غيره عملَه عن نفسِه ، كما ليس الكفارة كعملِه . قال : والحالُ التي يترُكُ فيها الكبيرُ الصوم (أن يكون أيجهَدُه الكهدَ غيرَ المحتملِ . وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، في الشيخِ الكبيرِ الذي لا يُطيقُ الصوم : يُفطرُ ويُطعمُ لكلٌ يومٍ مسكينًا نصف صاعٍ مِن حنطة ، ولا شيءَ عليه غيرَ ذلك . وقال أبو ثورٍ : أما الشيخُ الكبيرُ الذي يقدرُ على الصومِ ، فإنه يفطرُ ويُطعمُ مكانَ كلٌ يومٍ مسكينًا إذا كان الصومُ يَجهَدُه ، وإن كان لا يقدرُ على الصومِ فلا شيءَ عليه .

قال أبو عمر: قال الله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلمِّمِيامُ ﴾ . إلى قولِه : (فَعِدَّةٌ من أَيامٍ أُخَرَ وعلى الذين يُطِيقونه فِدْيةُ طعامِ مساكينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فهو خيرٌ له وأن تصوموا خيرٌ لكم) . قولُه تعالى : ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ . هو الثابتُ بينَ لوحي المصحفِ المجتمَعِ عليه ، وهي القراءةُ الصحيحةُ التي يُقطعُ بصحتِها ويُقطعُ العذرُ بمجيئها . وقد اختلفت العلماءُ بتأويلها ؛ قال منهم قائلون : هي منسوخةٌ . قالوا : كان المقيمُ الصحيحُ المُطيقُ للصيامِ مخيرٌ ابينَ أن يصومَ منسوخةٌ . قالوا : كان المقيمُ الصحيحُ المُطيقُ للصيامِ مخيرٌ ابينَ أن يصومَ رمضانَ وبينَ أن يُفطِرُ ويُطعِمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا ، وإن شاء صام منه ما شاء رمضانَ وبينَ أن يُفطِرُ ويُطعِمَ عن كلِّ يومٍ مسكينًا ، وإن شاء صام منه ما شاء

القسر

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، م . والمثبت من الأم ١٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل ، م : « لا » . والمثبت يقتضيه السياق .

وأطعَم عما شاء ، فكان الأمرُ كذلك حتى أنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الاستذكار الشَّهُرَ فَلْيَصُ مَلُهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا﴾ الآية . فنسَخ به ما تقدَّم مِن التخييرِ بينَ الصوم والإطعام .

واختلفوا مع هذا في تأويل قولِه: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ ﴾ . فقال بعضهم: يُطعمُ مسكينين عن كلِّ يوم مدَّا مدًّا ، أو نصف صاع . وقال بعضهم: يطعمُ مسكينًا أكثرَ مما يجبُ عليه . وقال بعضُهم: أراد بقولِه: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَ مَن اللهِ عَلَيْهُ مَع ذلك خيرٌ له مِن خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ فَهُ وَ خَيْرٌ لَهُ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (١٢٨٧٥) من طريق أيوب به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۳۱٦) من طريق يزيد النحوى به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص٤٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣٠٧/١ (١٦٣٧) من طريق ابن جريج وعثمان به .

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٨، ١٩، وتفسير ابن أبي حاتم ١/ ٣٠٨، وسنن البيهقي ٤/ ٢٠٠٠، وتفسير ابن جرير ٣/٦٦٦.

الاستذكار أن الناسَ لا يَخْلُون مِن إقامةٍ أو سفرٍ ، ومِن صحةٍ أو مرضٍ ، فالصحيحُ المقيمُ غيرُ مخيِّرٍ ؛ لأن الصومَ كان عليه فرضًا واجبًا ، لقدرتِه على ذلك وإقامتِه ببلدِه ، والمسافرُ يخيِّرُ على ما تقدُّم مِن حكمِه في كتابِ اللهِ عزُّ وجلُّ ، فإن أفطَر فعليه عِدَّةً مِن أيام أخرَ ولا فديةً ، والمريضُ لا يخلُو مِن أن يُرجى بُرؤُه وصحتُه ، فهذا إِنْ صِحَّ قضَى ما عليه عِدَّةً مِن أيام أُخرَ ، وإن لم يُطمع له بصحة ولا قوة ؛ كالشيخ والعجوزِ اللذّين قد انقطعَت قوتُهما ، ولا يطمَعان أن يثوبَ (') إليهما حالُّ يمكنُهما فيه القضاءُ ، فلا شيءَ عليهما مِن فديةٍ ولا غيرِها ؛ لأن اللهَ تعالى لا يُكلُّفُ نَفْسًا إلا وسعَها. هذا معنى قولِ القاسم بنِ محمدٍ، وسالم بنِ عبدِ اللهِ ، ومكحولِ الدمشقيّ ، وربيعةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، وسعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ ، ومالكِ وأصحابِه، وبه قال أبو ثورٍ، وداودُ، وروايةٌ عن قتادةً؛ إلا أن مالكا يستحِبُ للشيخ الذي لا يقدرُ على الصيام إذا قدر على الفديةِ بالطعامِ ، أن يُطعِمَ عن كلِّ يوم مدًّا لمسكينِ مِن قُوتِه ، ولا يَرَى عليه ذلك واجبًا عليه .

وذَهَبت الفرقةُ الأخرى تقرأً : ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ . وترى الآيةَ منسوخةً ، إلا أن النسخَ فيها على بعضِ المُطيقين للصوم ، وهي محكمةٌ في بعضِهم ؛ فقالوا: كلُّ مَن أطاق الصومَ بلا مشقةَ تضُرُّ به ، فالصومُ واجبٌ عليه ، وكلُّ مَن لم يُطقِ الصومَ إلا بجهد ومشقة مُضرة به، فله أن يفطر ويفتدى؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾. قالوا: وذلك في الشيخ الكبيرِ، والعجوزِ، والحاملِ، والمرضع، الذين لا

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ( يثوبا ) . والمثبت يقتضيه السياق .

قال أبو عمر : قولُ ابنِ شهابٍ هذا كالقولِ الأولِ الذي حكَيناه عن ربيعة ومالكِ ومَن ذكرنا معهم في ذلك .

القبس

حتمًا ونُسِخ الخيارُ.

 <sup>(</sup>۱) ينظر مصنف عبد الرزاق (۲۰۷۶، ۷۰۷۰)، وسنن الدارقطنی ۲/ ۲۰۶، ۲۰۰، ۱۹۰۶، وسنن البیهقی ۲/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) في م: (يطيقونه).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص ٥٠، ٥١، وابن جرير في تفسيره ٣/١٦٤، ١٦٥.

الاستذكار

ومِن حُجَّةِ مَن قال بوجوبِ الفدية ظاهرُ قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَلَىٰ اللَّهِ عَنَّ وجلَّ: ﴿وَعَلَىٰ الَّذِينَ لَهُ يُطِيقُونَهُ ﴾ . يريد: يُطيقونه ويشُقُّ عليهم ويضُرُّ بهم ، ﴿فِدْيَةُ طَعَامُ ﴾ . قال: لو يعى هؤلاء! هى الآيةُ محكمةٌ ؛ أَلزَم الفديةَ بدلًا مِن الصومِ ، كما أَلزَم مَن لا يُطيقُ الحجَّ ببدنِه أَن يُحِجَّ غيرَه بمالِه ، وكما أَلزَم الجميعُ الجانى على عضوِ مخوفِ الدِّيةَ بدلًا مِن القِصاصِ من (١) قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلْجُرُوحَ عَلَى عَضْوِ مَحُوفِ الدِّيةَ بدلًا مِن القِصاصِ من (١) قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قَصَاصُ ﴾ [المائدة: ٥٤] .

قال أبو عمر: الاحتجاج بهذه الأقوال يطول ، وقد أكثروا فيها ، والصحيح في النظر ، والله أعلم ، قول من قال : إن الفدية غير واجبة على من لا يُطيقه ؛ من لا يُطيق الصيام . لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يُطيقه ؛ لأنه لم يُوجِب فرضًا إلا على من أطاقه ، والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاق ، وكالأعمى العاجز عن النظر لا يُكلّف ، وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله ، ولا سُنّة (انقلها من تجب الحجّة بنقله ) ، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا عمّن بعدهم ، والفرائض لا تحب إلا مِن هذه الوجوه ، والذمة بريئة ، فالواجب ألا يوجَب فيها شيء إلا بدليل لا تنازع فيه ، والاختلاف عن السلف في إيجاب الفدية موجود ، والروايات في ذلك عن ابن عباس مختلفة ، وحديث على لا يصح عنه ، والروايات في ذلك عن ابن عباس مختلفة ، وحديث على لا يصح عنه ، والروايات في ذلك عن ابن عباس مختلفة ، وحديث على لا يصح عنه ، وحديث أنس بن مالك يحتمِلُ أن يكونَ طعامُه عن نفسِه تبرُّعًا وتطوَّعًا ،

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، وفي م: «في». والمثبت من شرح الزرقاني ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: «يفقهها من تجب الحجة بفقهه»

الاستذكار

وهو الظاهرُ في الأخبارِ عنه في ذلك.

وأما الذين كانوا يقرءون: (على الذين يطوَّقونه فديةٌ طعامُ مساكينَ). فهذه القراءةُ رُويَت عن ابنِ عباسٍ مِن طرقٍ، وعن عائشةً، كذلك كان يقرأ مجاهدٌ ، وعطاءً ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ ، وعكرمةُ ، وجماعةٌ مِن التابعين غيرُهم (١) ، وكلُّهم يذهبُ إلى أن الآيةَ محكَمةٌ في الشيخ ، والعجوزِ، والحاملِ، والمرضع، الذين يُكلُّفون الصيامَ ولا يُطيقونه، وسيأتي ذكرُ الحاملِ والمرضع من هذا البابِ إن شاء اللهُ. ومعنى ( يُطَوُّقُونه ) عندَ جميعِهم: يُكلُّفُونه. ثم اختلفوا؛ فقال بعضُهم: يكلُّفُونه ولا يُطيقونه إلا بجهدٍ ومشقةٍ مُضرةٍ، فهؤلاء مُجعِلت عليهم الفديةُ. وهذا القولُ نحوُ مَا قَدَّمنا عن الذين ذَهَبُوا إلى ذلك مَمن قرَأُ القراءةَ الثابتةَ في المصحفِ: ﴿ يُطِيقُونَهُ ﴾ . وقال بعضُهم : يُكلُّفونه ولا يُطيقونه على حالٍ البَتَّةُ (٢) ، فأَلزموا الفدية بدلًا مِن الصوم. وذكروا نحوَ ما ذكرنا مِن الحُجَّةِ ومُعارضاتٍ لم أرَ لذكرِها وجهًا؛ لأن القراءةَ غيرُ ثابتةٍ في المصحفِ، ولا يُقطَعُ بها على اللهِ تعالى، وإنما مَجْراها مَجْرى أخبارِ الآحادِ العدولِ في الأحكام. وفيما ذكرنا كفايةٌ ودلالةٌ على ما عنه سكَتنا. وباللهِ توفيقُنا .

..... القبس

<sup>(</sup>١) ينظر ما تقدم ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) في م: «النية».

الموطأ

٦٩٠ - مالك ، أنه بلغه أن عبد اللهِ بنَ عمرَ سُئِلَ عن المرأةِ الحاملِ إذا خافَتْ على ولَدِها واشتَدَّ عليها الصيامُ ، قال : تُفْطِرُ وتُطْعِمُ مكانَ كُلِّ يوم مسكينًا ، مُدَّا مِن حِنطةٍ بمُدِّ النبي ﷺ .

قال مالك : وأهلُ العلمِ يَرُونَ عليها القضاءَ ، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَةٌ مُن أَيَّامٍ أُخَرُ ﴾ . [البقرة : ١٨٤] . ويَرُون ذلك مرضًا مِن الأمراضِ مع الخوفِ على ولَدِها .

الاستذكار

وأما حديثُ مالكِ في هذا البابِ، أنه بلَغه أن عبدَ اللهِ بنَ عمرَ سُئل عن المرأةِ الحاملِ إذا خافَت على ولدِها واشتدَّ عليها الصيامُ، قال: تفطِرُ وتطعِمُ عن كلِّ يومٍ مسكينًا، مدَّا مِن حنطةِ بمُدِّ النبيِّ عَلَيْهِ (۱) . قال مالكُ : وأهلُ العلمِ يرون عليها القضاءَ، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مِّ مِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ عليها القضاءَ، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ مِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرُ كُلُ ويرون ذلك مرضًا مِن الأمراضِ مع الخوفِ على ولدِها.

قال أبو عمر : أما الخبرُ عن ابنِ عمرَ بما ذكر مالكٌ أنه بلَغه ، فقد رواه حمادُ ابنُ زيدٍ ، عن أيوبَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، وحمادُ بنُ سلمةَ ، عن أيوبَ وعبيدِ اللهِ بنِ عمرَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه كان يقولُ في الحاملِ والمرضع : تُفطران وتُطعِمان عن كلِّ يوم مدًّا لمسكينِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۷/٥ظ - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۸۰۷). (۲) أخرجه الدارقطني ۲۰۷/۲ من طريق حماد بن زيد به، وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضى - كما في المحلى ٣٩٩/٦ من طريق حماد بن سلمة به.

ومعمرٌ ، عن أيوبَ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، قال : الحاملُ إذا خشِيت على الاستذكار نفسِها في رمضانَ تفطِرُ وتطعِمُ ، ولا قضاءَ عليها (١) . وهو قولُ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، والقاسمِ بنِ محمدٍ ، وطائفةٍ . قال إسحاقُ بنُ راهُويه : والذي أذهبُ إليه في الحاملِ والمرضع ، أن يفطِرا ويطعِما ، ولا قضاءَ عليهما . اتباعًا لابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ .

قال أبو عمر: رواه عن ابن عباس سعيد بن جبير، وعطاة، وعكرمة، بأسانيد حسان، أنهما يُفطِران ويطعِمان، ولا قضاء عليهما (٢). وقال ابن عباس: خمسة لهم الفطر في شهر رمضان ؛ المريض، والمسافر، والحامل، والمرضع، والكبير، فثلاثة عليهم الفدية ولا قضاء عليهم ؛ الحامل، والمرضع، والكبير، قال الوليد: فذكرتُ هذا الحديثَ لأبي عمرو - يعنى الأوزاعي - فقال: الحمل والرضائح عندنا مرض مِن الأمراض، تقضِيان ولا إطعام عليهما.

"قال أبو عمرَ: في المسألةِ أربعةُ أقوالٍ ؛ أحدُها: قولُ ابنِ عباسِ وابنِ عمرَ: الفديةُ ولا قضاءَ. والثاني: إن أفطرتا فعليهما القضاءُ ولا إطعامَ عليهما ". رُوِى ذلك عن الحسنِ البصريِّ، وإبراهيمَ النخعيِّ، وعطاءٍ، والزهريِّ، والضحاكِ، والأوزاعيِّ، وربيعةَ، والثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والليثِ، والطبريِّ. وبه قال أبو ثورٍ، وأبو عبيدِ<sup>(3)</sup>. وهو قولُ مالكِ في المرضعِ،

لقبس

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٧٥٦١) عن معمر به.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۷۵۹۷)، وإسماعيل بن إسحاق القاضى - كما فى المحلى ۳۹۹/۳ والدارقطني ۱٤١/٤ من طريق سعيد بن جبير بنحوه.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٥٦٥) ، والمحلى ٣٩٩/٦ .

الاستذكار وأحدُ قولي الشافعيّ في الحامل. والثالثُ: عليهما القضاءُ والإطعامُ معًا. قال أبو عبدِ اللهِ المروزيُّ: لا نعلمُ أحدًا صحَّ عنه أنه جمَع عليهما الأمرين ؛ القضاء والإطعام ، إلا مجاهدًا . قال : ورُوى ذلك عن عطاء " ، وعن ابن عمر أيضًا ، ولا يصحُّ عنهما . والصحيحُ عن ابن عمرَ فيهما(٢) الإطعامُ ولا قضاءَ . وبقول (٦) مجاهد في جمع القضاء والإطعام عليهما يقولُ (٢) الشافعي في رواية المُزنيِّ عنه . ورؤى عنه البويطيُّ أن الحاملَ لا إطعامَ عليها ، وهي كالمريض تقضِي عدةً مِن أيام أخرَ. وقولُ أحمدَ بن حنبل كقولِ الشافعيِّ في روايةِ المُزنيِّ ؛ قال أحمدُ: الحاملُ إذا خافَت على جنينِها ، والمرضعُ إذا خافَت على ولدِها ، أفطرتا وقضَتا وأطعَمتا عن كلِّ يومِ مسكينًا . قال : ومَن عجَز عن الصوم لكِبَرِ ، أفطَر وأطعَم عن كلِّ يوم مسكينًا . والقولُ الرابعُ : الفرقُ بينَ الحاملِ والمرضع . قال مالكٌ : الحاملُ كالمريض، تُفطرُ وتقضِي، ولا إطعامَ عليها، والمرضعُ تفطرُ وتقضِي ، وتطعمُ عن كلِّ يومٍ مُدًّا مِن بُرٍّ . وقد ذكرنا قولَه الآخَرَ في المرضع . وقال بعضُ أصحابِه : إن الإطعامَ في المرضع استحبابٌ .

قال أبو عمر : الفقهاءُ في الإطعام في هذا البابِ وفي سائرِ أبوابِ الصيام وسائرِ الكفاراتِ على أصولِهم ، كلُّ على أصلِه ، والإطعامُ عندَ الحجازيين مدٌّ بمدِّ النبيُّ عَيَلِيَّاتُهُ ، وعندَ العراقيِّين نصفُ صاع .

<sup>(</sup>١) ينظر المحلى ٣٩٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) في م: « فيها » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م : « يقول » . والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : ٥ بقول ٥ . والمثبت يقتضيه السياق .

الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه كان الموطأ يقول : مَن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضِه وهو قويٌ على صيامِه، حتى جاء رمضان آخَرُ، فإنه يُطعِمُ مكانَ كُلِّ يومٍ مسكينًا مُدَّا مِن حِنطةٍ، وعليه مع ذلك القضاء.

٦٩٢ - مالك ، أنه بلَغه عن سعيدِ بنِ مُجبيرٍ مِثلُ ذلك .

وأمًّا حديثُ مالكِ في هذا البابِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ ، عن أبيه ، الاستذكار قال : مَن كان عليه قضاءُ رمضانَ فلم يقضِه وهو قويٌّ على صيامِه ، حتى جاء رمضانٌ آخرُ ، فإنه يُطعِمُ عن كلِّ يومٍ مسكينًا مُدَّا مِن حنطةٍ ، وعليه مع ذلك القضاءُ (۱) .

**مالكٌ** أنه بلَغه عن سعيدِ بنِ جبيرِ مثلُ ذلك<sup>(٢)</sup>.

قال أبو عمر : ليس في هذا البابِ عند مالك شيء عن أحد مِن الصحابةِ ، ولا أعلمُ فيه حديثًا مسندًا ، وما ذكر فيه أنه بلغه عن سعيدِ بنِ جبيرِ فهو محفوظً عن سعيدِ بنِ جبيرٍ . رواه ابن أبي شيبة ، عن غُندرٍ ، عن شعبة ، عن أبي بشرٍ ، عن سعيدِ بن جبير .

وأمَّا أقاويلُ الفقهاءِ في هذه المسألةِ ؛ فقال مالكٌ ، والثوريُ ، والليثُ بنُ سعدٍ ، والشافعيُ ، والحسنُ بنُ حيّ ، والأوزاعيُّ : إن فرَّط في رمضانَ حتى

..... القبس

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير ( ٧/٥ظ - مخطوط) ، وبرواية أبى مصعب (٨١١) . وأخرجه ابن وهب في موطئه (٢٩١) عن مالك به .

<sup>(</sup>٢) الموطأ برواية يحيى بن بكير ( ٧/٥ظ – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٨١٢).

الاستذكار دخُل رمضانٌ آخرُ صام الآخرَ ، ثم قضَى ما كان عليه مِن الأولِ ، وأطعَم عن كلِّ يوم مسكينًا. ورُوي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعطاء، والقاسم بن محمد، وابن شهاب الزهريُّ (١). وبه قال أحمد، وإسحاق، والكوفيُّون : نصفُ صاع . والحجازيون : مُدٌّ . كلٌّ على أصلِه . وذكر يحيى بنُ أكثمَ أنه وبحب في هذه المسألةِ الإطعامُ عن ستةٍ مِن الصحابةِ ، لم يُعلمُ لهم منهم مخالفٌ . وقال أبو حنيفةً وأصحابُه : يصومُ رمضانَ الثانيَ ، ثم يقضِي الأولَ ، ولا فدية عليه ، وسواءٌ قوِي على الصيام أم لا . وهو قولُ الحسن البصريّ ، وإبراهيمَ النَّخَعيُّ . وبه قال داودُ : ليس مع مَن أُوجَب الفديةَ في هذه المسألةِ حُجَّةً مِن كتابٍ ولا سنةٍ ولا إجماع . وقال أبو جعفرِ الطحاويُّ : قال اللهُ تعالى : ﴿ فَصِدَّةً ۗ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ ﴾ . فأوجَب القضاءَ دونَ غيرِه ، فلا يجوزُ زيادةُ الإطعام (١)، إلا أن هذه الجماعة مِن الصحابةِ قد اتفقَت على وجوبِ الإطعامِ بالتفريطِ إلى دخولِ رمضانٍ آخرَ .

قال أبو عمر : التفريطُ أن يكونَ صحيحًا لا علةَ تمنعُه مِن الصيام حتى يدنُحلَ رمضانٌ آخرُ . واختلفوا فيما يجبُ عليه إن لم يصِحُّ مِن مرضِه حتى دخَل الرمضانُ المقبلُ ؛ فرُوى عن ابنِ عباسٍ ، وابنِ عمرَ ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ ، وقتادة : يصومُ الثانيَ إن أدرَكه صحيحًا، ويُطعِمُ عن الأولِ، ولا قضاءَ عليه. وقال الحسنُ البصريُّ ، وإبراهيمُ النخَعيُ ، وطاوسٌ ٢٠٠)، وحمادُ بنُ أبي سليمانَ ، وأبو

<sup>(</sup>١) ينظر سنن الدارقطني ٢/ ١٩٧، وسنن البيهقي ٤/ ٢٥٣، وفتح الباري ٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ( الطعام ) . والمثبت من مختصر اختلاف العلماء ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المحلى ٦/٣٩٥ .

## جامع قضاء الصيام

مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع عائشة زوج النبى علية تقول: إن كان ليكون على الصيام مِن رمضان، فما أستطيع أصومه حتى يأتى شعبان (١).

حنيفة ، والثورى ، ومالك ، والأوزاعى ، والشافعى ، وأحمد ، وإسحاق : يصوم الاستذكار الثانى ثم يقضى الأول ، ولا فدية عليه ؛ لأنه لم يفرّط . وقال الأوزاعى : إذا فرّط فى قضاء رمضان الأول ، ومرض فى الآخِر حتى انقضى ، ثم مات ، فإنه يطعِمُ عن الأولِ مُدَّين ؛ مدًّا لتضييعِه ، ومدًّا للصيام ، ويطعِمُ عن الآخِرِ مدًّا لكلِّ يومٍ .

قال أبو عمر : ذكر الجوهري والنسائي في « مسنده » حديث مالك ، عن التمهد يحيى بن سعيد ، عن أبي سلمة ، عن عائشة سمِعها تقول: إن كان ليكون على الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان . فأدْخَلا هذا في المسند ، ولا وجة له عندى إلا وجة بعيد ، وذلك أنه زُعِم أن ذلك كان لحاجة رسول الله على الله عندي إلا بحديث مالك ، عن أبي النَّصْرِ ، عن أبي سلمة ، عن عائشة قالت : ما رأيت رسول الله على شعبان (٢) .

وقد يُسْتَدلُ من قولِ عائشةَ هذا على جوازِ تأخيرِ قضاءِ رمضانَ ؛ لأن الأغلبَ أن تركَها لقضاءِ ما كان عليها من رمضانَ لم يكنْ إلا بعلم رسولِ اللهِ ﷺ. وإذا

.....القبس

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية أبي مصعب (۸۳۶) ، وأخرجه الشافعي ۲۰/۱ (۲۰۳) ، وأبو داود (۲۳۹۹) ، وأبو واود (۲۳۹۹) ، وأبو عوانة (۲۸۸۳) ، والبيهقي في المعرفة (۲۵۲۸، ۳۲۹۹) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٦٩٥).

## صيامُ اليوم الذي يُشَكُّ فيه

195 - مالك ، أنه سمِع أهلَ العلمِ يَنهَونَ عن أن يُصامَ اليومُ الذي يُشَكُّ فيه مِن شعبانَ إذا نوى به صيامَ رمضانَ ، ويَرُونَ أن على مَن صامه على غيرِ رُؤيةٍ ، ثم جاء الثَّبَتُ أنه مِن رمضانَ ، أنَّ عليه قضاءَه ، ولا يَرُونَ بصيامِه تطَوُّعًا بأسًا .

قال يحيَى : قال مالكُ : وهذا الأمرُ عندَنا والذي أدرَ كتُ عليه أهلَ العلم ببلدِنا .

التمهيد

كان ذلك كذلك ، كان فيه بيانٌ لمرادِ اللهِ عزَّ وجلَّ من قولِه : ﴿ فَعِـدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ ﴾ . لأن الأمرَ يَقْتَضى الفورَ حتى تقومَ الدلالةُ على التَّراخي ، كما يقتضى الانقيادَ إليه ووجوبَ العملِ به حتى تقومَ الدلالةُ على غيرِ ذلك .

وفى تأخيرِ عائشة قضاء ما عليها من صيامِ رمضانَ دليلٌ على التوسعةِ والرخصةِ فى تأخيرِ ذلك ، وذلك دليلٌ على أن شعبانَ أقصى الغايةِ فى ذلك ، فمن أخَّره حتى يدخُلُ عليه رمضانٌ آخرُ ، وجبت عليه الكفارةُ التى أَفْتَى بها جمهورُ السلفِ والخلفِ من العلماءِ ، وذلك مُدٌّ عن كلٌ يوم . واللهُ أعلمُ .

الاستذكار

## بابُ صيام اليوم الذي يُشَكُّ فيه

ذكر فيه مالك ، أنه سمِع أهلَ العلمِ ينهَون عن أن يُصامَ اليومُ الذي يُشَكُّ فيه مِن شعبانَ إذا نوى به صيامَ رمضانَ ، ويرون على مَن صامَه على غيرِ رؤيةٍ ثم جاء

الموطأ

النَّبَتُ أنه مِن رمضانَ قضاءَه ، ولا يرَون بصيامِه تطوعًا بأسًا (١) . قال مالكُ : وهذا الاستذكار الأُمرُ عندنا ، والذي أدركتُ عليه أهلَ العلم ببلدِنا .

قال أبو عمر : هذا أعدلُ المذاهبِ في هذه المسألةِ إن شاء الله ، وعليه جمهورُ العلماءِ . وممن رُوِى عنه كراهةُ صومِ يومِ الشكِّ عمرُ بنُ الخطابِ ، وعلى بنُ أبى طالبٍ ، وحذيفةُ ، وابنُ مسعودٍ ، وابنُ عباسٍ ، وأبو هريرةَ ، وأنسُ ابنُ مالكِ .

ومِن التابعين سعيدُ بنُ المسيَّبِ ، وأبو وائلٍ ، والشعبيُّ ، وعكرمةُ ، وإبراهيمُ النَّخعيُّ ، والحسنُ ، وابنُ سيرينَ .

وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثورٍ ، وأبو عبيدٍ ، وإسحاقُ بنُ راهُويه ، وداودُ بنُ عليّ .

والحُجُّةُ لهم في ذلك مِن طريقِ الأثرِ حديثُ عمارٍ ، قال : مَن صام هذا اليومَ - يعني يومَ الشكِّ - فقد عصى أبا القاسم ﷺ . وقال الليثُ بنُ سعدٍ : مَن أصبَح صائمًا في آخرِ يومٍ مِن شعبانَ متطوعًا أو احتياطًا لدخولِ رمضانَ ، أو أصبَح مفطرًا إلا أنه لم يَطعَمُ ، ثم جاءهم الخبرُ أنه مِن رمضانَ ، فإنهم يُتِمُّون

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/٧ظ - مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذه الآثار ص١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: ﴿إِذَا ﴾. والمثبت يقتضيه السياق.

الاستذكار

صيامَهم ولا قضاءَ عليهم . قال الليثُ : وإن لم يأتِهم الخبرُ إلا بعد ذلك اليومِ ، أو بعدَما أمسوا ، كان عليهم قضاءُ ذلك اليومِ . وكان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ يصومُه إذا حالَ دونَ منظرِ الهلالِ ليلةَ ثلاثينَ مِن شعبانَ غَيْمٌ أو سحابٌ ، وإن لم يكنْ ذلك لم يَصُمُه (۱) . وتابَعه على ذلك أحمدُ بنُ حنبلٍ . ورُوى عن أسماءَ بنتِ أبي بكرِ أنها كانت تصومُ اليومَ الذي يُغَمُّ فيه على الناسِ (۱) ، نحوَ مذهبِ ابنِ عمرَ . (ورُوى عن عائشةَ أنها قالت : لأن أصومَ يومًا مِن شعبانَ أحبُ إليَّ مِن أن أَفطرَ يومًا مِن رمضانَ (۱) . وهذا صومُ اليومِ الذي يُشكُ فيه . وقال أحمدُ بنُ حنبلِ : الذي أذهبُ إليه في هذا فعلُ ابنِ عمرَ . ثم قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبَرنا أيوبُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عنقدُروا له » . قال نافع : فكان عبدُ اللهِ إذا مضي مِن شعبانَ تسعّ وعشرون بعَث من ينظُرُ الهلالَ ، فإن رُئي فذلك ، وإن لم يُرَ (ولم يَحُلُ الهُ دونَ منظرِه سحابٌ أو قَتَرٌ أصبح مفطرًا ، وإن حالَ دونَ منظرِه سحابٌ أو قَتَرٌ أصبح صائمًا (۱) .

قال أحمدُ: إن كان صحوٌ ، ولم يكنْ في السماءِ علةٌ ، أكمَلوا شعبانَ ثلاثينَ يومًا ، وإن كان في السماءِ علةٌ ليلةَ الشكُ ، فأصبَح الرجلُ وقد أجمَع الصيامَ مِن

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۲۵ - ۲۷.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۲۵.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل : ﴿ وروت ﴾ ، وفي م : ﴿ وروت عن ﴾ . والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل، م. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر ما تقدم ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥) القَتَرُ: الغَبَرَةُ. القاموس المحيط (ق ت ر).

<sup>(</sup>٦) أحمد ١١/٨ (٤٤٨٨).

الموطأ

الليلِ وصام ، فإذا هو مِن رمضانَ أجزَأه ، وإن لم يُجمِعِ الصيامَ مِن الليلِ ، وقال : الاستذكار إن صام الناسُ صمتُ . وأصبَح على ذلك وصامه لم يُجزِثُه ؛ لحديثِ حفصةَ : « لا صيامَ لمَن لم يُجمِعِ الصيامَ مِن الليلِ » (١)

قال أبو عمر : كلَّ مَن أجمَع الصيام بلا تبييت أجاز قولَ مَن قال : إن كان غدًا رمضان صمت . وأصبَح على ذلك صائمًا مِن غيرِ يقينِ بدخولِ رمضان . وبعضُهم يقول : قد وفِّق لصيامِه . وقد مضَت هذه المسألة في صدرِ هذا الكتاب (٢) .

وذكر البويطى والربيع ، عن الشافعي ، قال : لا أحبُ لأحد أن يتعمّد صيام يوم الشكّ تطوعًا ، ومَن كان يَسْرُدُ الصيام ، أو كان يصومُ أيامًا جعَلها على نفسِه ، فوافَق ذلك اليوم ، فلا بأس أن يصومَه . وكرِهتْ طائفةٌ مِن أهلِ الحديثِ صيامَ يوم الشكّ تطوعًا ؛ لحديثِ أبى هريرة ، عن النبي ﷺ ، أنه قال : « لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومُه أحدُكم » " . وهو حديثٌ صحيحٌ مِن جهةِ النقلِ . وقد قيل : إن ذلك كراهة أن يُوصَلَ صيامُ شعبانَ برمضانَ . واستحبّ ابنُ عباسٍ ، وجماعةً مِن السلفِ

<sup>(</sup>۱) أحمد ۲/۳۵ (۲۲٤٥۷)، وأبو داود (۲۵۵۷)، والنسائى (۲۳۳۷)، وابن خزيمة فى صحيحه (۱۹۳۳)، والدارقطنى ۱۷۲/۲ مرفوعًا. وأخرجه عبد الرزاق (۷۷۸٦)، وابن أبى شيبة ٣/ ٣٢، و النسائى (۲۳۳۸، ۲۳۳۹)، والدارقطنى ۱۷۳/۲ موقوفًا على حفصة.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص۱٦ - ۲٤ .

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۱۲۸/۱۲ (۷۲۰۰)، والبخاری (۱۹۱٤)، ومسلم (۱۰۸۲)، وأبو داود (۳۳۳)، والترمذی (۱۰۸۲)، والنسائی (۲۱۷۱)، وابن ماجه (۱۹۰۰).

الاستذكار ﴿ رَجِمُهُمُ اللَّهُ ، أَنْ يَفْصِلُوا بَيْنَ شَعْبَانَ ورمضانَ بَفْطِرِ يُومُ أَوْ أَيَامُ ، كما كانوا يستحبُّون أن يفصِلوا بينَ صلاةِ الفريضةِ والنافلةِ بكلامٍ ، أو قيامٍ ، أو مشي ، أو تقدُّم، أو تأخُّرٍ، مِن المكانِ .

وقد رؤى الدَّرَاوَرْديُّ وغيرُه ، عن العلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِذَا بَقِي نَصفُ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا ﴾ (١٠) . وهو حديثٌ صحيحٌ ، إلا أن الذي عليه جماعةُ الفَتْوي مِن فقهاءِ الأمصارِ أنه لا بأسَ بصيامٍ يومِ الشكِّ تطوعًا ، كما قال مالكٌ رحِمه اللهُ .

قال أبو عِمرَ: مِن هنا قال يحيى بنُ معينِ: كانوا يتَّقون حديثَ العلاءِ بنِ عبد الرحمن.

وقد رُوِي عن النبيِّ ﷺ ، أنه صام شعبانَ كلُّه ، وهذه حُجَّةٌ لهم . ومِن حديثِ عائشةَ رضِي اللهُ عنها: ما رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ أكثرَ صيامًا منه في شعبانَ ، كان يصومُه إلا قليلًا ، بل كان يصومُه كلُّه . رواه محمدُ بنُ عمرو ، عن أبي سلمةً ، عن عائشةً .

وروَى الثوريُّ ، عن منصورٍ ، عن سالم بن أبي الجعدِ ، عن أبي سلمةً ، عن أمِّ سلمةً ، قالت : ما رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يصومُ شهرين متتابعين إلا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي في الكبري (٢٩١١)، وابن ماجه (١٦٥١) من طريق العلاء بن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۳۷/٤۲۰ (۲۰۱۰۱) ، والترمذي مختصرا (۷۳۷) ، والنسائي في الكبري (۲۹۰۸) من طریق محمد بن عمرو به.

## جامع الصيام

مالك ، عن أبى النضرِ مَولَى عمرَ بنِ عُبيدِ اللهِ ، عن أبى سلمة بنِ عبدِ اللهِ ، عن أبى سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشة زَوجِ النبيّ عَلَيْتُهُ ، أنها قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ يصومُ حتى نقولَ : لا يفطِرُ . ويُفطِرُ حتى نقولَ : لا يصومُ . وما رأيتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ استكْمَل صيامَ شهرٍ قَطَّ إلا رمضانَ ، وما رأيتُه في شهرٍ أكثرَ صيامًا منه في شعبانَ .

شعبانَ ورمضانَ (١).

الاستذكار

وقال عبدُ اللهِ بنُ المباركِ : جائزٌ في كلامِ العربِ أن يقالَ : صام الشهرَ كلُّه . إذا صام أكثرَه ، إن شاء اللهُ تعالى .

مالك، عن أبى النَّضْرِ، عن أبى سَلَمة، عن عائشة، أنها قالت: كان التمهيد رسولُ اللهِ ﷺ يَصومُ حتى نَقولَ: لا يَصومُ. وما رأيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَل صيامَ شهرٍ قطَّ إلا رمضانَ، وما رأيْتُه في شهرٍ أكثرَ صيامًا منه في شعبانَ .

القبس

(۱) أخرجه أحمد ۱۸۸/٤٤ (۲۲۰۹۲)، والترمذي (۷۳٦)، والنسائي في الكبري (۲٤۸۰)، والبيهقي ۲۱۰/٤، والطحاوي في شرح المعاني ۸۲/۲ من طريق الثوري به.

<sup>(</sup>۲) الموطأ بروایة محمد بن الحسن (۳۷۳)، وبروایة یحیی بن بکیر (۸/۷ظ، ۹/۷و – مخطوط)، وبروایة أبی مصعب (۸۵۲). وأخرجه أحمد ۲۱/۲۷۱، ۲۷۲، ۱۰۹/۶۳، ۱۷۰/۶۳، ۱۷۰/۵۳، ۲۲۱۰۹۱)، وأبو داود (۲۲۳۵)، والبخاری (۲۹۳۹)، ومسلم (۲۵/۱۱۰۱)، وأبو داود (۲۲۳۵)، والنسائی (۲۳۵۰)، والترمذی فی الشمائل (۲۹۲) من طریق مالك به.

الموطأ

797 - وحدَّثنى عن مالكِ ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأعرجِ ، عن أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ( الصيامُ جُنَّةُ ، فإذا كان أحدُكم صائمًا ، فلا يرفُثْ ، ولا يجهَلْ ، فإن امرُوُّ قاتله أو شاتمه ، فليَقُلْ : إنى صائمٌ ، إنى صائمٌ » .

التمهيد

ليس في هذا الحديثِ معنّى يُشْكِلُ ، ولا للعلماءِ فيه تَنازُعٌ ، وصيامُ غيرِ شهرِ رمضانَ نافلةٌ وتَطوُعٌ ، والصيامُ جُنَّةٌ (١) وفعلُ خيرٍ وعملُ بِرِّ ، فمَن شاء اسْتَقَلَّ ، ومَن شاء اسْتَكَثَر . وباللهِ التوفيقُ .

مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ الصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فإذا كان أحَدُكم صَائِمًا ، فَلَا يَرْفُثُ ، وَلَا يَجْهَلْ ، فإن امْرُوُّ قَاتَلَهُ أو شَاتَمَه ، فَلْيَقُلْ : إنِّي صَائِمٌ ، إنِّي صَائِمٌ » .

أمَّا الصيامُ في الشريعةِ ، فمَعْنَاه الإِمْسَاكُ عن الأكْلِ والشَّرْبِ وَوَطْءِ النِّسَاءِ نَهارًا ، إذا كان تَارِكُ ذلك يُرِيدُ به وَجْهَ اللهِ وَينْوِيه . هذا مَعْنَى الصيامِ في الشريعةِ عندَ جميعِ علماءِ الأُمَّةِ ، وأمَّا أَصْلُه في اللغةِ ، فالإِمْسَاكُ مُطْلَقًا ، وكلَّ مَن أَمْسَكَ عن شيءِ فقد صَامَ عنه ، ويُسمَّى صائمًا ؛ ألا ترَى قولَ اللهِ عزَّ مَن أَمْسَكَ عن شيءٍ فقد صَامَ عنه ، ويُسمَّى صائمًا ؛ ألا ترَى قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكْلِمُ الْيَوْمَ إِنسِينَا ﴾ [مريم: ٢٦] . فسمَّى الإمساكَ عن حركةٍ ، أو عملٍ ، أو فسمًّى الإمساكَ عن الكلامِ صومًا ، وكلُّ ممسكِ عن حركةٍ ، أو عملٍ ، أو

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (سنة).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۸۲۱ (۹۹۹۸)، والبخاری (۱۸۹۶)، وأبو داود (۲۳۲۳)، والنسائی فی الکبری (۳۲۰۳) من طریق مالك به .

الموطأ

طعامٍ ، أو شرابٍ ، فهو صائمٌ في أصلِ اللسانِ ؛ لكنَّ الاسمَ الشرعيَّ ما قدَّمتُ لكَ ، وهو يقضِى في المعنَى على الاسمِ اللغويِّ ، وقد ذكرنا شواهدَ الشَّعرِ على الاسمِ اللغويِّ ، وقد ذكرنا شواهدَ الشَّعرِ على الاسمِ اللغويِّ في الصيامِ ، واستوعبنا القولَ في معناه في بابِ ثورِ بنِ زيدٍ (١) والحمدُ للهِ .

وأمًّا قولُه: «الصيامُ مُحنَّةً». في هذا الحديثِ، فكذلك رَوَاه القعنبيُّ، ويحيى، وأبو المصعبِ (٢)، وجماعةً، ولم يذكُرِ ابنُ بكيرٍ في هذا الحديثِ «الصيامُ مُحنَّةٌ». وإنَّما قال: عن مالكِ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرِج، عن أبي هريرةً، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ قال: «إذا كان أحدُكُم صائمًا، فَلَا يرفَتْ» الحديثَ (المُحنَّةُ: الوقايةُ والسِّترُ عن النارِ، وحسبُكَ بهذا فضلًا للصائم.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عبدِ المحيدِ الثقفيُ ، عبدِ الوهّابِ الحجيدِ المحيدِ الثقفيُ ، قال : حدَّثنا عنبسةُ الغَنويُ ، عن الحسنِ ، أن عثمانَ بنَ أبي العاصِي كان يُحدِّثُ قال : حدَّثنا عنبسةُ الغَنويُ ، عن الحسنِ ، أن عثمانَ بنَ أبي العاصِي كان يُحدِّثُ

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۵۳ - ۵۵ .

<sup>(</sup>۲) الموطأ برواية أبي مصعب (۸۵۳).

 <sup>(</sup>٣) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٩/٧و - مخطوط). وفيها قوله: والصيام جنة».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من ص، ص ١٧.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ١٧: (على بن).

مهد أنَّ نبيَّ اللهِ ﷺ يقولُ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ يَستَجِنُّ بها العبدُ مِن النَّارِ » (١).

وأمًّا قولُه: « فإذا كان أحدُكم صائمًا ، فلا يرفُثْ ». فإنَّ الرَّفَثَ هلهنا الكلامُ القبيحُ والتشاتُمُ والخَنَا والتلاعُنُ ونحوُ ذلك مِن قبيحِ الكلامِ الذي هو سلامُ اللَّهُم ؛ ومنه اللغوُ كلَّه ، والباطلُ ، والزُّورُ . قال العَجَّاجُ (٢) :

\* عن اللُّغَا ورَفَثِ التَّكَلُّم \*

قرأتُ على أبى عبدِ اللهِ محمدِ بنِ عبدِ الملكِ ، أنَّ أبا محمدِ عبدَ اللهِ بنَ مسرورِ (٢) حدَّثهم ، قال : حدَّثنا عيسَى بنُ مِسْكِينِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سَنْجَرَ الجُرجَانِيُ ، قال : حدَّثنا أبو نُعيمٍ ، قال : حدَّثنا فِطْرٌ ، قال : حدَّثنى زيادُ بنُ الحصينِ ، عن رُفيعٍ أبى العاليةِ ، قال : خرَجنا مع ابنِ عباسِ حدَّثنى زيادُ بنُ الحصينِ ، عن رُفيعٍ أبى العاليةِ ، قال : خرَجنا مع ابنِ عباسِ حجَّاجًا ، فأحرَمَ ، فأحرَمنا ، ثم نزلَ يسوقُ الإبلَ ، وهو يَرْتَجِزُ ويقولُ :

وهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا إِن تَصدُقِ الطيرُ نُجَامِعْ لميسَا فقلتُ: يا أبا عباسٍ، ألستَ مُحرمًا ؟ قال: بلى . قلتُ: فهذا الكلامُ الذى تكلَّمُ به ؟ قال: إنَّه لا يكونُ الرَّفَثُ إلَّا ما واجهتَ به النِّساءَ، وليس معَنا نساءً ('').

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۸۳۸٦) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي به، وأخرجه البزار (۲۳۲۱) من طريق عبد الوهاب الثقفي به.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ص ۲۹٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «مسروق». وينظر سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص٣٤٣، وابن جرير في تفسيره ٣/ ٢٠٠، والحاكم ٢/ ٢٧٦، والبيهقي ٥/٧٦ من طريق زياد بن الحصين به .

وفي غيرِ هذه الرِّوَايَةِ في هذا الحديثِ:

وَهُنَّ يُمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَيْكُ لَيسَا قَالَ أَبُو عَمْرَ: الرَّفَثُ فَى كَلامِ العَرَبِ على وَجْهَيْنِ؛ أحدُهما، الجماع. والآخَرُ: الكلامُ القبيحُ والفُحْشُ مِن المَقَالِ. واحْتَلَفَ العُلَماءُ فَى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلَا مُ الْفَحْثُ مِن المَقَالِ وَاحْتَلَفَ العُلَماءُ فَى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَا مُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا مُسَاتَهُ وَ وَلَا مِدَالَ فِى الْمَعَالِي وَالفُسُوقُ: المَعاصِي العُلَماءِ على أَنَّ الرَّفَثَ هَلهُنا جِمَاعُ النِّسَاءِ وغِشْيَانُهُنَّ، والفُسُوقُ: المَعاصِي العُلَماءِ على أَنَّ الرَّفَثَ هَلهُنا جِمَاعُ النِّسَاءِ وغِشْيَانُهُنَّ، والفُسُوقُ: المَعاصِي بِإجْمَاعِ، والجِدَالُ: المِرَاءُ. وقِيل : السِّبَابُ والمُشَاتَمَةُ. وقِيل : أَلَّا تُغْضِبَ بِإِجْمَاعِ، والجِدَالُ : المِرَاءُ. وقِيل : السِّبَابُ والمُشَاتَمَةُ . وقِيل : أَلَّا تُغْضِبَ صَاحِبَكَ . وقِيل : أَنَّ لا جِدَالَ فَى الحَجِّ اليومَ ؛ لأَنَّه قد اسْتَقَامَ فَى ذِى الحِجَّةِ . ولم يَحْتَلِفِ العُلَماءُ فَى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَيْ لَلْ مَنْ لَكُمُ لَلْكُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنَّ وجلً : ﴿ أَيْ لَلَا اللّهِ عَلَى الْعُلَماءُ فَى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَيْلَ لَكُمُ لَلْكُمُ لَلْكُمُ اللّهُ الْعُلَماءُ وَى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَيْلَ لَلْكُمُ اللّهُ الْعُلَماءُ وَى قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ أَيْلَ لَلْكُمُ اللّهُ الْحَمْلُ الجَماعُ .

وأمَّا قولُه: « فإن امْرُقَّ قَاتَلَه أو شَاتَمه ، فَلْيَقُلْ: إنِّى صَائِمٌ » . ففيه قولان ؛ أحدُهما ، أنَّه يقولُ للذى يُرِيدُ مُشَاتَمته ومُقَاتَلَته : إنِّى صائِمٌ ، وصَوْمِي يَمْنَعُنِي مِن مُجَاوَيَتِكَ ؛ لأنِّي أَصُونُ صَوْمِي عن الخَنَا والزُّورِ مِن القولِ ، فبهذا أُمِرْتُ ، ولولاً ذلك ، لانْتَصَرْتُ لنَفْسِي بمِثْلِ ما قُلْتَ لي سَوَاءً . ونَحْوَ ذلك . والمَعْنَى حينئِذِ على هذا التَّأُويلِ في الحديثِ ، أنَّ الصَّائِمَ نُهِي عن "مقاتلةِ من قاتله" ، ومُشَاتَمتِه ، وصَوْنُه صَوْمَه عن ذلك ، وبهذا وَرَدَ الحديثُ .

حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثَنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثَنا

..... القبس

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل، م: «مقاتلته بلسانه»، وفي ص ١٦: «مقاتلة من قاتله بلسانه».

التمهيد أبو داود ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ يُونُسَ ، قال : حدَّثنا ابنُ أبى ذِئْبٍ ، عن المَقْبُرِيِّ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعمَلَ به ، فليسَ للهِ حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَه » . وقال أحمدُ ابنُ يُونُسَ : فَهِمْتُ الإِسْنَادَ مِن ابنِ أبي ذِئْبٍ ، وأَفْهَمَنِي الحديثَ رَجُلُّ إلى جَنْبِه

أَرَاهُ ابنَ أخِيه <sup>(١)</sup>.

ورَوَاهُ ابنُ المُبَارَكِ ، عن ابنِ أبي ذِئْبِ بإسْنَادِه مِثْلُه (٢).

والقَوْلُ الثانى ، أنَّ الصَّائِمَ يَقُولُ فى نَفْسِه لنَفْسِه : إنِّى صائِمٌ يا نَفْسِى ، فلا سَيِلَ إلى شِفَاءِ غَيْظِكِ بالمُشَاتَمَةِ . ولا يُظْهِرُ قَوْلَه : إنِّى صَائِمٌ . لِمَا فيه مِن الرِّيَاءِ ، واطِّلَاعِ النَّاسِ على عَمَلِه ؛ لأنَّ الصَّوْمَ مِن العَمَلِ الذى لا يَظْهَرُ ، ولذلك يَجْزِى اللهُ الصَّائِمَ أَجْرَه بغيرِ حِسَابٍ ، على حسبِ ما نَذْكُرُ فى البابِ بعدَ هذا إنْ شاءَ اللهُ الصَّائِمَ أَجْرَه بغيرِ حِسَابٍ ، على حسبِ ما نَذْكُرُ فى البابِ بعدَ هذا إنْ شاءَ اللهُ .

وللصَّيَامِ فَرَائِضُ وسُنَنَّ ، وقد ذكَوْنَا فَرَائِضَه في بابِ ثَوْرِ بنِ زَيْدِ (٢٠) ؛ ومِن سُنَيه ألَّا يَرْفُثَ الصَّائِمُ ، ولا يَغْتَابَ أَحَدًا ، وأنْ يَجْتَنِبَ قولَ الزُّورِ والعَمَلَ به ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى ٤/ ٢٧٠، والبغوى فى شرح السنة (١٧٤٦) من طريق محمد بن بكر به . وهو عند أبى داود (٢٣٦٢). وأخرجه البخارى (٢٠٥٧) عن أحمد بن يونس به ، وأخرجه أحمد ١٥/ ٢٥١، ٣٣٢/١٦ (٩٨٣٩) ، والبخارى (١٩٠٣) ، والبخارى (١٩٠٣) ، والبخارى (٢٠٧) ، والنسائى فى الكبرى (٣٢٤٧) ، وابن خزيمة (١٩٩٥) من طريق ابن أبى ذئب به .

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائى فى الكبرى (٣٢٤٦)، وابن ماجه (١٦٨٩)، وابن خزيمة (١٩٩٥) من طريق ابن المبارك به .

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ٥٥.

٦٩٧ – مالكٌ ، عن أبي الزِّنادِ ، عن الأعرج ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: « والذي نفسي بيدِه ، لَخُلُوفُ فَم الصائم أطيبُ عندَ اللهِ مِن ريح المِسكِ ؛ إنما يَذُرُ شهوتَهَ وطعامَهَ وشرابَه مِن أجلى ، فالصيامُ لي ، وأنا أجزِى به، كلُّ حسنةٍ بعَشْرِ أمثالِها إلى سبعِمائةِ

على ما جاءَ في آثارِ هذا البابِ وغيرِها . وأمَّا قولُه ﷺ : « مَنْ لَم يَدَعْ قولَ الزُّورِ التمهيد والعملَ به، فليس لله حَاجَةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَه وَشَرَابَه». فمَعْنَاه الكراهيةُ والتَّغْلِيظُ ، كما جاءَ في الحديثِ : « مَنْ شَرِبَ الخمرَ ، فَلْيُشَقِّص الحَنَازِيرَ » (٠٠٠ . أى : يَذْبَحُها (أُو يَنْحَرُها ، أو يَقْتُلُها بالمِشْقَصِ") ، وليس هذا على الأمرِ بشَقْصِ الخنازيرِ ، ولكنَّه على تعظيم إثم شاربِ الخمرِ ؛ فكذلكَ مَن اغْتَابَ ، أو شَهِدَ زُورًا ، أو مُنْكَرًا ، لم يُؤْمَرُ بأنْ يَدَعَ صيامَه ، ولكنَّه يُؤْمَرُ باجتنابِ ذلك ، لِيَتَّمَّ له أَجِرُ صَوْمِهِ . فاتَّقَى عَبْدٌ رَبُّه ، وأمْسَكَ عن الخَنَا والغِيبةِ والباطل بلسانِه ، صائِمًا كان أو غيرَ صائِم ، فإنَّما يَكُبُ الناسَ في النَّارِ على وُجُوهِهم حَصائِدُ ألسنتِهم . واللهُ المُوَفِّقُ للرَّشَادِ .

مالك ، عن أبي الزنّادِ ، عن الأعرج، عن أبي هريرةً، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿ وَالَّذِي نَفْسَى بَيْدِهِ ، لَخُلُوفُ فَم الصَّائِم أَطِّيبُ عَنْدَ اللَّهِ مِن رِيح المِسْكِ، إنَّما يَذَرُ شَهْوَتَه وطَعامَه وشَرابَه مِن أَجْلِي، فالصِّيامُ لي، وأنا أجزِى به، كلَّ حَسَنَةِ بعَشْرِ أَمثَالِها إلى سبعِمائةِ ضِعْفِ، إلَّا الصيامَ، فإنَّه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٤٠، ٣٤٠.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ص ۱۹، ص ۱۷.

التمهيد لي وأنا أُجْزى به » (١)

هذا الحديثُ والذي قبلَه رُواهما عن أبي هريرةَ جماعَةٌ مِن أصحابِه ؟ منهم سعيدُ بنُ المسيبِ (١) ، والأَعْرَجُ ، وأبو صالِح (١) ، ومحمدُ بنُ سيرينَ (١) ، وغيرُهم . ورَوَاه أبو سعيدٍ (٢) وغيرُه عن النبيِّ ﷺ كما رَوَاه أبو هريرةَ .

وخُلُوفُ فَم الصائم : ما يَعْتَرِيه في آخِرِ النهارِ مِن التَّغَيَّرِ ، وأَكْثَرُ ذلك في شِدَّةِ

ومعنى قولِه : « لخُلُوفُ فَم الصائم أَطْيَبُ عندَ اللهِ مِن ريح المسكِ » . يريدُ : أَزْكَى عندَ اللهِ ، وأَقْرَبُ إليه ، وأَرْفَعُ عندَه مِن رِيح المِسْكِ . وفي هذا فَضْلُ الصِّيَامُ وثَوابُ الصائم . ومِن أَجْلِ هذا الحديثِ كَرِه جماعَةٌ مِن أهلِ العِلْم السُّواكَ للصائِم في آخِرِ النَّهارِ مِن أجلِ الخُلُوفِ؛ لأنَّه أَكْثَرَ ما يَعْتَرِي الصائِمَ الخُلُوفُ آخِرَ النَّهارِ ؛ لتَأْخُرِ الأَكْلِ والشُّرْبِ عنه .

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٩/٧ و – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٨٥٤). وأخرجه أحمد ١٦/ ٥٩، ٤٠٧ (٩٩٩٩، ١٠٦٩٣)، والبخاري (١٨٩٤) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٩٨/١٣ (٧٧٨٨)، والبخاري (٩٢٧ه)، ومسلم (١٩١/١١٥)، والنسائي (۲۲۱۷) من طريق سعيد بن السيب به.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه ص ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه ص٣٥٢ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ١٦: «وهو مضموم الخاء مصدر خلف فيه يخلف خلوفًا إذا تغيُّر».

واختلف الفقهاء في السّواكِ للصائِمِ ؛ فرَخَّص فيه مالكٌ ، وأبو حنيفة ، وأصحابُهما ، والثوريُ ، والأوزاعيُ ، وابنُ عُليَّةَ . وهو قولُ إبراهيمَ النَّخعِيُ ، ومحمدِ بنِ سِيرِينَ ، وعروة بنِ الزبيرِ . ورُويَتِ الرحصةُ فيه عن عمرَ ، وابنِ عباسٍ (۱) . وليس عن واحِد منهم فَرْقُ بينَ أوَّلِ النَّهارِ وآخِرِه، ولا بينَ السّواكِ عباسٍ الرَّطْبِ واليابِسِ . وحُجَّةُ مَن ذهَب هذا المذهبَ قولُه ﷺ : «لولا أن أشُقَ على الرَّطْبِ واليابِسِ . وحُجَّةُ مَن ذهَب هذا المذهبَ قولُه ﷺ : «لولا أن أشُقَ على أمَّتِي لأمَرْتُهم بالسّواكِ مع كُلِّ صلاةٍ » (۱) . ولم يَخُصُّ رمضانَ ولا غيرَه . وقد رُوي عنه ﷺ أنَّه كان يَسْتاكُ وهو صائِمٌ (۱) . وقال الشافعيُ : أُحِبُ السّواكَ عندَ كُلِّ وضوءِ ، بالليلِ والنّهارِ ، وعندَ تَغيُّرِ الفمِ ، إلَّا أنِّي أَكْرَهُه للصَّائِمِ آخِرَ النهارِ ؛ مِن أَجْلِ الحديثِ في خُلُوفِ فَمِ الصائِمِ . وبه قال أحمدُ بنُ حنبلِ ، وإسحاقُ بنُ مِن أَجْلِ الحديثِ في خُلُوفِ فَمِ الصائِمِ . وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ ، وإسحاقُ بنُ راهُويَه ، وأبو ثورٍ . ورُوى ذلك عن عطاءِ ، ومجاهِدِ (١) .

وأمَّا السَّواكُ الوَّطْبُ، فيَكْرَهُه مالكٌ وأصحابُه. وبه قال أحمدُ وإسحاقُ. وهو قولُ زِيَادِ بنِ حُدَيْرٍ، وأبى مَيْسَرَةً، والشعبيّ، والحكمِ بنِ عُتَيْبَةً، وقتادةً (٥٠). ورَخَّص فيه الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةً وأصحابُه، وأبو ثورٍ. وهو قولُ مجاهدٍ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ، وإبراهيمَ،

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٤٨٥، ٧٤٩٦، ٧٤٩٧)، ومصنف ابن أبي شيبة ٥٥/٣ - ٣٧.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ۲۲۱، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ٣/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٤٩٥)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥، ٣٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٤٩٣، ٧٤٩٤)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٣٧.

التمهيد وعطاءٍ، وابنِ سِيرِينَ. ورُوِي ذلك عن ابنِ عُمَرُ (). وقال ابنُ عُلَيَّةً: السُّواكُ سُنَّةً للصائم والمفطِرِ، والرَّطْبُ فيه واليابِسُ سَواءً؛ لأنَّه ليسَ بمأْكُولٍ ولا مَشْرُوبٍ. وقال الأثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ اللهِ يُشأَلُ عن السُّواكِ للصائم، فقال: ما بينَه وبينَ الظُّهْرِ، ويدَّعُه بالعَشِيِّ ؛ لأنَّه يُسْتَحَبُّ له أن يُفْطِرَ على خُلُوفِ فيه . وعن مجاهدٍ وعطاءٍ ، أنَّهما كرها السُّواكَ بالعَشِيِّ للصائم (١٦)؛ لقولِ رسولِ اللهِ ﷺ: ﴿ لَخُلُوفُ فَم الصائم أَطْيَبُ عندَ اللهِ مِن رِيح المِشكِ ».

وأمَّا قولُه: ﴿ الصَّيامُ لَى ، وأنا أَجْزِى به ﴾ . فإنَّما هي حِكايَةٌ حَكاها النبيُّ عَلَيْ عَن رَبِّه عزَّ وجلَّ ، ولم يُصَرِّح بها مالكٌ في حديثه هذا ؛ لأنَّه إنَّما أدَّى ما سَمِع ، وأَظُنُّ ذلك إنَّما تَرَكَ حِكايته مَن تركها ؛ لأنَّه شيءٌ مَفْهُومٌ لا يُشْكِلُ على أحدٍ إذا كان له أَدْنَى فَهُم إن شاء اللهُ . وقد رُوى مِن وُجُوهِ هكذا كروايةِ مالِكِ ، مِن حديثِ ابنِ سِيرِينَ وغيرِه ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيُّ ﷺ ، أنَّه قال : « الصومُ لى ، وأنا أجْزِي به ، يَذَرُ طَعامَه وشَرابَه مِن أجلى » (٢٠) . وهذا حَذْفٌ مِن الحديثِ وإضْمارٌ ، إِلَّا أَنَّ فَي لَفْظِه وسِيَاقِه مَا يَدُلُّ عَلَيه ، وقد رُوِي مِن وُجُوهِ على مَا يَنْبَغِي ( ) بلا حَذْفِ ولا إضْمار .

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٤٩٢)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣٦/٣، ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٥، ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٨٢/ ١٢٢، ١٨٧، ٤٠٦/١٦ (١٩٣٧، ٩٣٢٢) من طريق أبن

<sup>(</sup>٤) في ص، ص١٦، ص١٧: (يجب).

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ فَضَيْلٍ ، عن أبى سينانٍ ، عن أبى صالحٍ ، عن أبى هريرةَ وأبى سعيدٍ ، قالا : قال رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةُ : ﴿ إِنَّ اللهَ يقولُ : الصومُ لِي ، وأنا أَجْزِى به . إنَّ للصائِمِ فَرْحَتَيْن ؛ إذا أفطرَ فَرِح ، وإذا لَقِي اللهَ فَرِح ، والذي نَفْسُ محمدِ بيدِه ، لَخُلُوفُ فَمِ الصائمِ أطيبُ عندَ اللهِ مِن رِيح المِسْكِ » .

حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهْمِ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوهّابِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ على : حدَّثنا محمدُ بنُ عمرو، عن أبى سَلَمَةَ ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «قال اللهُ تَبَالِيْهُ قال : «قال اللهُ تَبَارِكَ وتعالَى : كلَّ عَمَلِ ابنِ آدمَ له ، الحسنةُ بعشرِ أمثالِها إلى سبعِمائةِ ضِعْفِ ، إلَّا الصِّيامَ ، فهو لى وأنا أُجْزِى به ، يَتُرُكُ الطَّعامَ لشَهْوَتِه مِن أجلِى ، هو لى وأنا أُجْزِى به ، وَيَتْرُكُ الشَّرابَ لشَهْوَتِه مِن أجلِى ، هو لى وأنا أُجْزِى به » .

وقرأْتُ على عبدِ الوارِثِ بنِ سفيانَ ، أنَّ قاسِمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ الجهمِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ الجهمِ ، قال : حدَّثنا روح ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شبية ۳/۵، وعنه عبد بن حميد (۹۱۹ - منتخب)، ومسلم (۱۲۰/۱۱۰۱). وأخرجه أحمد ۱۹۷۱ (۱۲۰۸)، وابن خزيمة (۱۹۰۰) من طريق محمد بن فضيل به. (۲) أخرجه أحمد ۳۱۸/۱۲ (۲۰۵۰)، والدارمي (۱۸۱۱) من طريق محمد بن عمرو به.

محمدُ بنُ زِيَادٍ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ ، أنَّه (اكان يُحَدِّثُ عن رَبِّه ) قال : « كلَّ ما يَعْمَلُه ابنُ آدَمَ كَفَّارَةٌ له إلا الصومَ ، يَدَعُ الصائمُ الطَّعامَ والشَّرابَ مِن أَجلى ، فالصومُ لى ، وأنا أَجْزِى به . وخُلُوفُ فَمِ الصائمِ أَطيبُ عندَ اللهِ مِن ريحِ المِسْكِ » .

فإن قال قائلٌ: ما معنى قولِه: «الصومُ لى ، وأنا أَجْزِى به " ، وقد عُلِمَ أنَّ الأعمالَ التى يُرادُ بها وجهُ اللهِ كلَّها له ، وهو يَجْزِى بها ؟ فمعناه ، واللهُ أعلمُ ، أنَّ الصومَ لا يَظْهَرُ مِن ابنِ آدَمَ فى قولٍ ولا عَمَلٍ ، وإنَّما هو نِيَّةٌ يَنْطَوِى عليها صاحِبُها ، ولا يَعْلَمُها إلَّا اللهُ ، وليست مما تَظْهَرُ فتَكْتُبَها الحفظَةُ ، كما تَكْتُبُ الذَّكْرَ والصلاة والصدقة وسائرَ الأعمالِ ؛ لأنَّ الصومَ فى الشريعةِ ليس بالإمساكِ عن الطَّعامِ والشَّرابِ إذا لم يَنْوِ بذلك عن الطَّعامِ والشَّرابِ ، لأنَّ كلَّ مُمْسِكِ عن الطَّعامِ والشَّرابِ إذا لم يَنْوِ بذلك وَجُهَ اللهِ ، ولم يُرِدْ أداءَ فرضِه أو التطوَّعَ للهِ به ، فليس بصائمٍ فى الشريعةِ ، فلهذا ما قُلْنا : إنَّه لا تطلِعُ عليه الحَفظَةُ ولا تَكْتُبُه ، ولكنَّ اللهَ يَعْلَمُه ويُجازِى به على ما قُلْنا : إنَّه لا تطلِعُ عليه الحَفظَةُ ولا تَكْتُبُه ، ولكنَّ اللهَ يَعْلَمُه ويُجازِى به على ما شاء مِن التَّضْعِيفِ .

والصومُ في لِسانِ العربِ أيضا الصَّبْرُ، و ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى اَلصَّنْبِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]. وقال أبو بكر بنُ الأنبارِيِّ : الصومُ يُسَمَّى صَبْرًا ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: «قال يحدث عن ربكم»، وفي ص ۱۷: «قال يحدث ربكم».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۰(۷۵۷/۱۹ (۹۸۸۸، ۱۰۵۵۶)، والبخاری (۷۵۳۸) من طریق شعبة به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص ١٦، ص ٢٧: (عليه).

حَبْسٌ للنَّفْسِ عن المطاعِم والمشارِبِ والمناكِح والشُّهواتِ .

قال أبو عمر: مِن الدليلِ على أنَّ الصومَ يُسَمَّى صَبْرًا، قولُ رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَ: هِن صام شَهْرَ الصبرِ وثَلاثَةَ أيامٍ مِن كُلِّ شهرِ فكأنَّه (۱) صام الدهرَ (۲) . يغنى بشهرِ الصبرِ شهرَ رَمَضانَ. وقد يُسَمَّى الصائِمُ سائحًا، ومنه قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ السَّنَجِدُونَ ﴾ [التوبة: ١١٢]. يغنى الصَّائِمِين المصلين، ومنه أيضًا قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ قَنِنَاتٍ تَيْبَكَتٍ عَلِيكَتٍ عَلِيكَتٍ مَلِيكَتِحُونَ السَّيَحِدُونَ في السَّانِ العَرَبِ قد ذكرُنا جميعَها في هذا البابِ، واللهُ الموفِّقُ للصَّوابِ.

مالك ، عن عمّه أبي سُهَيْلِ بنِ مالكِ (١٠) ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، أنَّه قال :

<sup>(</sup>١) في ص ١٦: (فكأنما).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي (٤٨٤)، وأحمد ٢٩٢/٣٥ (٢١٣٦٤) من حديث أبي ذر الغفاري.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (وجه من).

<sup>(</sup>٤) قال أبو عمر: ( نافع بن مالك أبو سهيل عم مالك بن أنس رحمه الله ، وهو نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحى ، قد ذكرنا نسبه فى ذكر نسب مالك ، فى صدر هذا الكتاب ، وهو من ثقات أهل المدينة ؛ روى عن أبيه مالك بن أبى عامر ، والقاسم بن محمد ، وعلى بن حسين ؛ ويقال : إنه رأى ابن عمر ، وأنس بن مالك ، وسهل بن سعد ، وروى عنهم . روى عنه من أهل المدينة جماعة ، منهم ؛ مالك ، ويحيى بن سعيد ، وعاصم بن عبد العزيز الأشجعى ، وإسماعيل بن جعفر ، وأخوه محمد بن جعفر ، وعد العزيز بن أبى حازم ، والدراوردى ، وقد روى عنه الزهرى أيضا ، وهذا غاية فى جلالته وفضله . أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو المالكي ، قال : حدثنا بعض أصحابنا ، قال : حدثنا جعفر بن ياسين ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : مدت ابن وهب يقول : سئل مالك ، فقيل له : ما تقول فى =

طأ هريرة ، أنه قال : إذا دَخَل رمضانُ ، فُتِّحَتْ أبوابُ الجنةِ ، وعُلِّقَتْ أبوابُ الجنةِ ، وعُلِّقَتْ أبوابُ النارِ ، وصُفِّدَتِ الشياطينُ .

التمهيد إ

إذا دَخَلَ رَمْضَانُ ، فُتِّحَتْ أَبُوابُ الجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النارِ ، وصُفِّدَتِ الشياطينُ (١).

قال أبو عمر : ذكرنا هذا الحديث هدهنا ؛ لأنَّ مثلَه لا يكونُ رَأْيًا ، ولا يُدرَكُ مثلُه إلَّا توقِيفًا ، وقد رُوى مرفوعًا عن النبيِّ ﷺ من حديثِ أبي شهيلِ هذا وغيرِه ، وغيرِه ، أو وفْعُه عن أبي سهيلِ صحيحٌ ؛ رواه الزهريُّ ، وغيرِه ، وأخوه محمدٌ ، والدَّراورديُّ ، عنه مرفوعًا ، ولا أعلَمُ أحدًا رفَعَه عن مالكِ إلَّا معْنَ بنَ عيسى ، إن صَحَّ عنه .

حدَّثنا خلَفُ بنُ قاسمٍ ، حدَّثنا الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ ، حدَّثنا أبو شعيبٍ عبدُ اللهِ بنُ الحسنِ الحرّانيُ (") ، حدَّثنا أبو موسى الأنصاريُ ، عن مَعْنِ ، عن مالكِ ، عن أبي شهيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « إذا دخَلَ رمضانُ ، فُتِّحَتْ أبوابُ الجِنانِ ، وأُغْلِقَتْ أبوابُ النارِ ، وصُفِّدَتِ

<sup>=</sup> أبيك ؟ قال: كان عمى أبو سهيل نافع بن مالك ثقة. لمالك عنه فى الموطأ حديثان، أحدهما مسند، والآخر موقوف فى « الموطأ »، وهو مرفوع من وجوه صحاح ». تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۹/۷ و - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (۸۵۵). وأخرجه البيهقي في المعرفة (۲۲۱۲، ۲۲۱۷) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ن، م.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل، ن، م: «الواشجى»، وفى ق: «الراسخى». والمثبت من تاريخ بغداد ٢٥/٩٤،
 وميزان الاعتدال ٢/ ٤٠٦، ولسان الميزان ٢٧١/٣.

الشياطين » (١).

ومَعْنُ بنُ عِيسَى أُوثقُ أصحابِ مالكِ ، أو مِن أُوثقِهِم وأتقنِهم .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : حدَّثنا قالُونُ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرِ بنِ أبى كثيرِ القارئُ ، عن نافع ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَّ عليه السلامُ قال : ﴿ إِذَا اسْتَهَلَّ رمضانُ ، فَتِّحَتْ أبوابُ الجنَّةِ ، وغُلِّقَتْ أبوابُ النارِ ، وصُفِّدَتِ الشياطِينُ ﴾ . قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ : ونافعٌ هذا هو أبو سُهيلِ بنُ مالكِ بنِ أبي عامرٍ .

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ البِرْتِيُ ، قال : حدَّثنا القَعْنَبيُ عبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيزِ ، يعنى ابنَ محمدِ ، عن أبي سُهيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَّ عبدُ العزيزِ ، يعنى ابنَ محمدِ ، عن أبي سُهيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَّ عبدُ العزيزِ ، يعنى ابنَ محمدِ ، عن أبي سُهيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ النبيَّ عبدُ العزيزِ ، يفتِّحتُ أبوابُ الجنَّةِ ، وصُفِّدَتِ الشياطينُ » .

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّ ثنا إسماعيلُ ، قال : أحبرنا على بنُ حُجْرٍ ، قال : حدَّ ثنا إسماعيلُ ، قال :

<sup>(</sup>١) ينظر علل الدارقطني ١٠/ ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عوانة (٢٦٨٧) من طريق إسماعيل بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٤٨٩/١٤ (٨٩١٤)، وأبو عوانة (٢٦٨٦) من طريق عبد العزيز بن محمد به.

التمهيد حدَّثنا أبو سُهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿ إِذَا دَخُلَ شهرُ رمضانَ، فُتِّحَتْ أبوابُ الجَنَّةِ، وغُلِّقَتْ أبوابُ النَّارِ، وصُفِّدَتِ الشياطينُ » (١)

وأمَّا روايةُ الزهريِّ لهذا الحديثِ عن أبِي سُهيل، فحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم ، قال : حدَّثنا محمد بنُ معاوية ، قال : حدَّثنا أحمد بنُ شعيب ، قال : أَخْبَرْنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ يَعْقُوبَ ، قال : حَدَّثْنَا ابنُ أَبِي مُرِيمَ ، قال : أَخْبَرْنَا نَافِعُ بنُ يزيد ، عن عُقيل ، عن ابن شهابِ قال : أخبرني أبو سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « إذا دَخَلَ رمضانُ ، فُتِّحَتْ أبوابُ الجنَّةِ ، وغُلِّقَتْ أبوابُ النَّارِ ، وصُفِّدَتِ الشياطينُ » (٢٠) .

ورَواه عبدُ الرزاقِ ، عن معمرِ ، عن الزهريِّ ، عن ابن أبي أنس " ، عن أبيه ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا دَخُل شَهْرُ رَمْضَانَ ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ ( َ ) ، وَخُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّياطِينُ ﴾ . .

<sup>(</sup>١) النسائي (٢٠٩٦)، وفي الكبرى (٢٤٠٧). وأخرجه مسلم (١/١٠٧٩) عن على بن حجر به، وأحرجه أحمد ٣١٣/١٤، ٣١٤ (٨٦٨٤)، والدارمي (١٨١٦)، والبخاري (١٨٩٨)، ومسلم (۱/۱۰۷۹) من طریق إسماعیل بن جعفر به.

<sup>(</sup>٢) النسائي (٢٠٩٧) ، وفي الكبري (٢٤٠٨) . وأخرجه أبو عوانة (٢٦٩٢) من طريق ابن أبي مريم به، وأخرجه البخاري ( ١٨٩٩، ٣٢٧٧)، والدارقطني في العلل ٧٩/١ من طريق عقيل به.

<sup>(</sup>٣) عند أحمد ، والدارقطني ، ونسختين من عبد الرزاق : «أنيس» . وقال الدارقطني في العلل ١٠/ ٨١: قال النيسابورى: قول عبد الرزاق: ابن أبي أنيس. أراد تصغيره.

<sup>(</sup>٤) في مصادر التخريج عدا الدارقطني: «الرحمة»، وعند الدارقطني: «الرحمن».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٧٣٨٤) - ومن طريقه أحمد ١٩٢/١٣ (٧٧٨٠)، وعبد بن حميد (١٤٣٧ - =

الموطأ

وعندَ معمرٍ فيه إسنادٌ آخرُ عن الزهريُّ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هريرةَ ، عن التمهيد النبيُّ عَلَيْقُوْ .

وقال صالحُ بنُ كَيسانَ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : حدَّثنى نافعُ بنُ أبى أنسٍ ، أنَّ أباهُ حدَّثَه ، أنَّه سمِع أبا هريرة يقولُ : قال رسولُ اللهِ ﷺ . فذكر مثلَ حديثِ معمر حرفًا بحرفِ (٢)

وقال شعيبُ بنُ أبى حمزةَ ، عن الزهريِّ ، قال : حدَّثني ابنُ أبي أنسِ مولَى التَّيمِيِّين ، أنَّ أباهُ حدَّثه ، أنَّه سمِع أبا هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ . فذكر مثلَه سواءً (٢)

وكذلك قال يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن ابنِ أبي أنسٍ . فذكرَ مثلَه ، ولم يقلْ : مولَى التَّيمِيِّينَ ( ً .

ورَواه محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن الزهريِّ ، عن ابنِ أبي أنسِ () ، عن أبي

..... القبس

<sup>=</sup> منتخب)، وأبو عوانة (٢٦٨٩)، والدارقطني في العلل ١٠/ ٨١.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١، ٢، والنسائي (٢١٠٣) من طريق معمر به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۹٤/۱۳ (۷۷۸۱)، ومسلم (۱۰۷۹) عقب الحديث (۲)، والنسائى (۲)، من طريق صالح به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢٠٩٩) من طريق شعيب به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢/١٠٧٩)، والنسائي (٢١٠٠) من طريق يونس به.

<sup>(</sup>٥) عند أحمد: «أنيس». وبعده في الأصل، ن، م، والنسائي: «عن أبيه». وقد صرح أحمد والدارقطني أن هذه الرواية ليس فيها « عن أبيه ». وينظر علل الدارقطني ٧٧/١٠، وتحفة الأشراف (١٤٣٤٢).

هريرة ، عن النبيّ عليه السلامُ (١) . ومرّةً قال فيه : مِن عديدِ (٢) بني تيم . ومرّةً لم يقلْ ذلك .

قال أبو عمرَ: قد ذكرنا أنَّ مالكَ بنَ أنسٍ وأباه وعمَّه ليسوا بموَالى لبنى تيمٍ (٢) ، ولكنَّهم مُلفاؤُهم ، وكان الزهريُّ يجعَلُهم موالى لهم ، وكان ابنُ إسحاقَ يقولُ ذلك ، وليس بشيءٍ ، ومالكُ أعلمُ بنسَبِه ، وهو صريحُ (في أصبَحُ ) مِن حميرَ ، على ما ذكرنا في صدْرِ هذا الكتابِ (٥) . واللهُ أعلمُ .

وأمَّا قولُه في هذا الحديثِ: ﴿ فُتِّحَتْ أبوابُ الجنَّةِ ﴾ . فمعناه ، واللهُ أعلمُ ، أنَّ اللهَ يتَجاوزُ فيه للصائمين عن ذُنُوبِهم ، ويُضاعِفُ فيه لهم حسناتِهم ، فبذلك تُغلَّقُ عنهم أبوابُ الجحيم وأبوابُ جهنَّم ؛ لأنَّ الصومَ مُحنَّةٌ يسْتَجِنُ بها العبدُ مِن النارِ ، وتُفتَّحُ لهم أبوابُ الجنَّةِ ؛ لأنَّ أعمالَهم تزْكُو فيه لهم ، وتُتقبّلُ منهم . هذا النارِ ، وتُفتَّحُ لهم أبوابُ الجنَّةِ ؛ لأنَّ أعمالَهم تزْكُو فيه لهم ، وتُتقبّلُ منهم . هذا مذهبُ من حَمَل الحديثَ على الاستِعَارةِ والمجازِ ، ومَن حَمَلَه على الحقيقةِ ، فلا وَجْهَ له عندِى إلّا أن يَرُدّه إلى هذا المعنى ، وقد جاء ذِكرُ ذلك مُفسَّرًا في غيرِ موضِع مِن كتابِنا هذا . والحمدُ للهِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۹٤/۱۳ (۷۷۸۲)، والنسائي (۲۱۰۱)، والدارتقطني في العلل ۸۲/۱۰ من طريق ابن إسحاق به .

<sup>(</sup>٢) في ن، م: ﴿عدى ٩.

<sup>(</sup>٣) في ق: (تميم).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: (فيما صح).

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في ٣٩٥– ٣٩٧ .

التمهيد

وأمًّا قولُه: « وصُفِّدَت الشياطِينُ ». أو: « سُلْسِلَتْ فِيهِ الشياطينُ ». فمعناه عندِى ، واللهُ أعلم ، أنَّ اللهَ يَعصِمُ فيه المسلمين أو أكثرَهم في الأغلبِ مِن المعاصِي ، فلا تخلُصُ إليهم فيه الشياطينُ كما كانوا يَخلُصُون إليه منهم في سائرِ السَّنةِ . وأمَّا الصَّفْدُ بتَخفيفِ الفاءِ في كلامِ العربِ ، فهو الغَلُّ ، فعلى هذا سواءٌ قولُه: «صُفِّدَتِ الشَّياطِينُ ». أو: «سُلْسِلَتِ الشياطينُ ». يُقالُ: صَفَدْتُه أَصْفادُ ، والاسمُ الصَّفادُ ، والصِّفادُ أيضًا حبلٌ يُوثَقُ به ، وهو الصَّفَادُ أيضًا ، والجمْعُ أَصْفادٌ ، والصَّفادُ أيضًا ، والجمْعُ أَصْفادٌ ، والصَّفَدُ الغُلُّ . وفي غيرِ هذا الموضعِ (١) الصَّفَادُ : العَطَاءُ ، يُقالُ منه : أَصْفَدتُ الرجلَ ، إذا أعْطيتَه مالًا .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبى أُسامَة ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، قال: أخبَرنا هِشامُ بنُ أبى هشامٍ ، عن محمدِ بنِ محمدِ بنِ الأسوَدِ ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أُعطيتُ أُمَّتِي خمسَ خصالٍ في رمضانَ لم تُعْطَهُنَّ أُمَّةٌ قبلَها ؛ خُلُوفُ فَمِ الصائمِ أطيبُ عندَ اللهِ مِن ربحِ المسكِ ، وتَسْتَغْفِرُ لهم الملائكةُ حتى يُفْطِرُوا ، ويُزيِّنُ اللهُ لهم كلَّ يومِ جنتَه ، ثم يقولُ : يُوشِكُ عبادى الصائمونَ أن يُلقُوا عنهم المؤنّةَ والأذَى ثم يصيرون إليكِ . وتُصَفَّدُ فيه مَردَةُ الشياطينِ ، فلا يَخْلُصُون إلى ما كانوا يَخْلُصون إلى ما كانوا يَخْلُصون إليه في غيرِه ، ويُغفّرُ لهم آخِرَ ليلةٍ » . قيل : يا رسولَ اللهِ ، أهى ليلةُ القدرِ ؟ قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ن، م: «المعنى».

التمهيد « لا ، ولكنَّ العامِلَ إنَّما يُوَفَّى أَجْرَه إذا انقضَى عملُه » (١)

قال أبو عمر : هشام بنُ أبي هشام هذا ، هو هشامُ بنُ زيادٍ أبو المِقْدامِ ، وفيه ضغفٌ ، ولكنَّه مُحتَمَلٌ فيما يروِيه مِن الفضائلِ .

وحدَّ ثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّ ثنا المحمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ ، عن أحمدُ بنُ شعيبِ ، قال : أخبَرنا بشرُ بنُ هلالٍ ، قال حدَّ ثنا عبدُ الوارثِ ، عن أيوبَ ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أتَاكم رمضانُ ، شهرٌ مُباركٌ ، فرض اللهُ عليكم فيه صيامَه ، تُفَتَّحُ فيه أبوابُ السَّماءِ ، وتُغَلَّقُ فيه أبوابُ الجحيمِ ، وتُغَلَّ فيه مَردةُ الشياطينِ ، للهِ فيه ليلةٌ خيرٌ مِن ألفِ شهرٍ ، مَن حُرِمَ خيرَها فقد حُرِم » .

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّ ثنا المعتمِرُ بنُ سليمانَ ، بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّ ثنا المعتمِرُ بنُ سليمانَ ، عن أيى هريرةَ قال : قال النبيُ عَيَا اللهُ عن أيى هريرةَ قال : قال النبيُ عَيَا وهو في في أيوبَ السَّحْتيانيِّ ، عن أبي قِلابةَ ، عن أبي هريرةَ قال : قال النبيُ عَيَا وهو في في أبوابُ في فرضَ اللهُ عليكم صيامَه ، تُفَتَّحُ فيه أبوابُ الجحيم ، وتُغَلَّ فيه الشياطينُ ، فيه ليلةُ القدرِ خيرٌ مِن الجنَّةِ ، وتُغَلَّ فيه ليلةُ القدرِ خيرٌ مِن

<sup>(</sup>۱) الحارث بن أبى أسامة (٣١٦ – بغية) . وأخرجه أحمد ٢٩٥/١٣ (٧٩١٧)، والبزار (٩٦٣ – كشف)، والبيهقى في الشعب (٣٦٠٢) من طريق يزيد بن هارون به .

<sup>(</sup>۲) النسائی (۲۱۰۰)، وفی الکبری (۲۱۱). وأخرجه أحمد ۱۲/۹۰، ۱۱، ۱۵، ۳۰۲/۱۵ (۲۱۰۸) النسائی (۲۱۰۸)، وفی الکبری (۲۱۲) الخرجه أحمد (۲۱۲۸) و منتخب ) من طریق أیوب به .

.....اللوطأ

التمهيد

أَلفِ شهرٍ ، مَن حُرِمَ خيرَها فقد حُرِم »(١).

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ (٢) قال : حدَّ ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ ، قال : حدَّ ثنا شعبةُ ، عن عطاءِ بنِ السائبِ ، عن عَرْفَجةَ قال : كنتُ في بيتِ فيه عُتبةُ بنُ فَرقَدٍ ، فأرَدْتُ أن أُحدِّثَ بحديثٍ ، وكان رجلٌ مِن أصحابِ النبيِّ عَلَيْ قال : ﴿ فِي رمضانَ تُفَتَّ له كأنَّه أُولَى بالحديثِ ، فحدَّثَ الرجلُ عن النبيِّ عَلَيْ قال : ﴿ فِي رمضانَ تُفَتَّ له أبوابُ النارِ ، ويُصفَّدُ فيه كلَّ شيطانِ مريد ، ويُنادِي أبوابُ النارِ ، ويُصفَّدُ فيه كلَّ شيطانِ مريد ، ويُنادِي فيه مُنادٍ كلَّ ليلةٍ : يا طالبَ الخيرِ هَلُمَّ ، ويا طالِبَ الشَّرِ أَمْسِكُ » (٠)

قال أبو عمر : رَوَى هذا الحديث سفيانُ بنُ عُييْنَة ، عن عَطَاءِ بنِ السائبِ ، عن عَرفَجَة ، عن عَطاءِ بنِ السائبِ ، عن عَرفَجَة ، عن عُتبة بنِ فرقدٍ قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ . فذكره فلا . وهو عندَهم خَطاً ، وليسَ الحديثُ لعُتْبَة ، وإنَّما هو لرجلٍ مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ غيرِ عُتَنة .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ

.....القبس

<sup>(</sup>١) أخرجه إسحاق بن راهويه (١)، وابن أبي شيبة ١/٣ عن معتمر بن سليمان به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «يسار».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «الجنة».

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢١٠٧)، وفي الكبرى (٢٤١٨). وأخرجه أحمد ٩١/٣١ (١٨٧٩٤)، عن محمد ابن جعفر به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٨٦)، والنسائى (٢١٠٦)، والطبرانى ١٣٢/١٧ (٣٢٥) من طريق سفيان بن عيينة به .

التمهيد أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ ، قال : حدَّثنا ابنُ فُضَيْل ، عن عَطاءِ بن السائبِ ، عن عرْفَجَةَ قال : كنتُ عندَ عُتبةَ ابن فَرْقدٍ ، وهو يُحدِّثُنا عن رمضانَ . قال : فدَخَل علينا رجلٌ مِن أصحاب النبيِّ ﷺ فَسَكَّتَ عُتبةً كأنَّه هابَه، فلمَّا جلَسَ قال له عُتبةً: يا أبا فُلانٍ، حدِّثْنا بما سمِعْتَ مِن رسولِ اللهِ ﷺ يقولُ في رمضانَ. قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «تُغَلَّقُ فيه أبوابُ النَّارِ، وتُفَتَّحُ فِيهِ أبوابُ الجنَّةِ، وتُصَفَّدُ فيه الشياطينُ ، ويُنَادِى مُنادِ كُلُّ ليلةٍ : يا باغِيَ الخيرِ هلُمَّ ، ويا باغِيَ الشرِّ أقصر » .

قال أبو عمر : هذه الأحاديثُ كلُّها تُفسِّرُ حديثَ أبي سُهَيل على المعنى الذي وصَفْنا ، وهي كلُّها مُستَدَةً ، ولهذا ما(٢) ذكرنا هذا الحديث في المستدِ ؟ لِأَنَّ تَوْقِيفَه لا وَجْهَ له ، إِذْ لا يكونُ مثلُه رأيًا . وباللهِ التوفيقُ .

أَخبَرَنا يحيى بنُ يوسفَ (٢)، حدَّثنا يُوسُفُ بنُ أحمدَ ، حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ أبو ذُرِّ، حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى أبو عيسى التُّرمذيُّ ، حدَّثنا الحسينُ بنُ الأسودِ العِجْليُ البغداديُّ ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ ، حدَّثنا الحسنُ بنُ صالح ، عن أبي بشرٍ ، عن الزهري قال : تشبيحة في رمضانَ أفضلُ مِن ألفِ تشبيحة

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١/٣، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) بعده في ق ، ن : «الأشعرى» .

مالك ، أنه سمِعَ أهلَ العلمِ لا يكرَهونَ السواكَ للصائمِ في رمضانَ الموطأ في ساعةٍ مِن ساعاتِ النهارِ ، لا في أوَّلِه ولا في آخرِه . قال : ولم أسمَعُ أحدًا مِن أهلِ العلم يَكرَهُ ذلك ولا يَنهَى عنه .

(۱) في غيره .

التمهيد

وذكر مالكٌ في هذا البابِ ، أنه سَمِع أهلَ العلم لا يَكرَهون السواكَ للصائم الاستذكار في رمضانَ في ساعةٍ من ساعاتِ النهارِ ؛ لا في أولِه ولا في آخرِه ، قال : ولم يَسمعْ أحدًا يَنهَى عنه .

<sup>(</sup>۱) الترمذی (۳٤۷۲). وأخرجه ابن أبی شیبة ۲۰/۱۰ عن یحیی بن آدم به، وأخرجه المزی فی تهذیب الکمال ۷۸/۳۳ من طریق الحسن بن صالح به.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص ٣٥١، ٣٥٢ ، وفي ٦٢٩/٣، ٦٣٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۸، ۱۳۰.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١٦٧٧) ، والدارقطني ٢٠٣/٢ ، والبيهقي ٢٧٢/٤ من حديث عائشة نحوه .

الموطأ

قال يحيى: وسَمِعتُ مالكًا يقولُ في صيام ستةِ أيامِ بعدَ الفِطرِ مِن رمضانً ، إنه لم يَرَ أحدًا مِن أهل العلم والفقهِ يصومُها ، ولم يبلُغْنِي ذلك عن أحدٍ مِن السَّلفِ ، وإن أهلَ العلم يَكرَهُون ذلك ويخافونَ بدعتَه ، وأن يُلحِقَ برمضانَ ما ليس منه أهلُ الجهالةِ والجفاءِ ، لو رأوا في ذلك رخصةً عندَ أهلِ العلم ورَأوهم يعمَلُون ذلك .

الاستذكار للصائم في أولِ النهارِ وآخرِه . وهو قولُ أحمدَ ، وإسحاقَ ، ورُوى ذلك عن زيادٍ ابن ( أَحَدَيرِ ، وأبي ( مَيْسَرَةَ ، والشَّعْبيِّ ، والحكم بنِ عُتَيبةً . ورخَّص في السواكِ الرَّطْبِ ؛ الثوريُّ ، والأوزاعيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه ، وأبو تَوْرِ . وهو قولُ مجاهدٌ، وإبراهيمَ، وعطاءٍ، وابنِ سِيرِينَ، ورُوِى ذلك عن ابنِ عمر (٢٠) . وقال ابنُ عُلَيةَ : السواكُ سُنَّةُ للصائم (٢) والمفطرِ ، والرطْبُ واليابسُ سواءً ؛ لأنه ليس بمأكولٍ ولا مشروبٍ . وقال الشافعيُّ : أحِبُّ السواكَ عندَ كلُّ وضوءٍ في الليلِ والنهارِ ، وعندَ تَغَيُّرِ الفم ؛ إلا أنى أكرهُه للصائم آخرَ النهارِ ؛ مِن '' أجلِ الحديثِ في خُلُوفِ فَم الصائم . وبه قال أحمدُ بنُ حنبلِ ، وإسحاقُ ابنُ راهُويَه ، وأبو ثَورٍ . ورُوِى ذلك عن عطاءٍ ، ومجاهدٍ .

ذكر مالكٌ في صيام ستةِ أيام بعدَ الفطرِ أنه لم يرَ أحدًا مِن أهلِ العلم والفقهِ يصومُها . قال : ولم يبلُغْني ذلك عن أحدٍ مِن السلفِ ، وإن أهلَ العلم يكرَهون

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ حِزير بن ﴾ ، وفي م : ﴿ يزيد بن ﴾ . والمثبت مما تقدم ص ٣٥١، وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني . ينظر تهذيب الكمال ٤٤٩/٩ ، ٢٠/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٣٥٢ ، وينظر ما تقدم في ٦٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م : « الصائم » . والمثبت مما تقدم ص٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : « ومن » . والمثبت مما تقدم ص٥١ ٥٠ .

ذلك ويخافون بدعتَه ، وأن يُلحِقَ برمضانَ ما ليس منه أهلُ الجهالةِ ، لو رأُوا في الاستذكار ذلك رخصةً عندَ أهلِ العلم ، ورأُوهم يعملون ذلك .

قال أبو عمر : في هذا المعنى عن النبي على النبي على الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عمر الله عن أبي أبع أبي أبي أبي الأنصاري ، عن النبي على الله عن أبي أبه قال : « مَن صام رمضانَ وأتبعه بستّ مِن شوال ، فكأنه صام الدهر » .

أخبَرناه عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : أخبَرنا أبو داودَ ، قال : حدَّثنا التَّفيليُ ، وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا خلَّادُ بنُ أسلمَ ، قالا : حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ ، عن صفوانَ بنِ سليمٍ وسعدِ بنِ سعيدٍ ، عن عمرَ بنِ عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ ، عن صفوانَ بنِ سليمٍ وسعدِ بنِ سعيدٍ ، عن عمرَ بنِ ثابتِ الأنصاريِّ ، عن أبي أيوبَ صاحبِ النبيِّ عَلَيْهُ ، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال : « مَن صام رمضانَ ، ثم أتبعه ستًا مِن شوالٍ ، فكأنما صام الدهرَ » .

وقال أحمدُ بنُ شعيبٍ: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحكمِ ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرحمنِ المقرئُ (٢) ، قال: حدَّثنا شعبةُ بنُ الحجاجِ ، عن عبدِ ربّه ابنِ سعيدِ ، عن عمرَ بنِ ثابتٍ ، عن أبى أيوبَ الأنصاريِّ ، أنه قال: مَن صام رمضانَ ، ثم أتبعه ستًّا مِن شوالٍ ، فكأنما صام السنة كلَّها (٣) .

..... القبس

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲٤۳۳)، والنسائى فى الكبرى (۲۸٦٣). وأخرجه الحميدى (۳۸۱)، والدارمى (۱۷۹٥)، وابن خزيمة (۲۱۱٤) من طريق عبد العزيز بن محمد به.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل، م: (المروى). والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٣٢٠.
 (٣) النسائي فى الكبرى (٢٨٦٥).

الاستذكار هكذا ذكره موقوفًا على أبى أيوبَ ، وقد رُوِى عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عمرَ ابن ثابتٍ بإسنادِه مثلَه موقوفًا (١)

قال أبو عمر : انفرَد بهذا الحديثِ عمرُ بنُ ثابتِ الأنصاري ، وهو مِن ثقاتِ أهلِ المدينةِ . قال أبو حاتم الرازي : عمرُ بنُ ثابتِ الأنصاري سمِع أبا أيوبَ الأنصاري ، روَى عنه الزهري ، وصفوانُ بنُ سليم ، وصالحُ بنُ كيسانَ ، ومالكُ ابنُ أنس ، وسعدٌ وعبدُ ربِّه ابنا سعيدٍ .

وحديثُ ثوبانَ يعضُدُ حديثَ عمرَ بن ثابتٍ هذا .

أخبَرِنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ ، قال : "حدَّثنا أحمدُ ابنُ شعيبِ بنِ ابنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنى محمودُ بنُ خالدٍ ، قال " : حدَّثنا محمدُ بنُ شعيبِ بنِ شابورَ ، قال : حدَّثنا أبو أسماءَ الرَّحبِيُّ ، عن شابورَ ، قال : حدَّثنا أبو أسماءَ الرَّحبِيُّ ، عن ثوبانَ مولى رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ الحسنةَ ثوبانَ مولى رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ الحسنةَ بعشْرٍ ، فشهرُ رمضانَ بعشَرةِ أشهرٍ ، وستةُ أيام بعدَ الفطرِ تمامُ السَّنةِ » " .

قال أبو عمر : لم يبلُغْ مالكًا حديثُ أبى أيوبَ ، على أنه حديثٌ مدنيٌ ، والإحاطةُ بعلم الخاصةِ لا سبيلَ إليه ، والذي كرِهه له مالكٌ أمرٌ قد بيَّنه

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، م. وقد رواه النسائي في الكبرى (٢٨٦٦) من طريق يحيى بن سعيد به مرفوعًا. وينظر تحفة الأشراف ٣-١٠٠/

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، م. والمثبت من سنن النسائي.

<sup>(</sup>۳) النسائی فی الکبری (۲۸٦۱). وأخرجه أحمد ۹٤/۳۷ (۲۲٤۱۲)، والدارمی (۱۷۹٦)، وابن ماجه (۱۷۱۵) من طریق یحیی بن الحارث به.

قال يحيى: وسمِعتُ مالكًا يقولُ: لم أسمَعْ أحدًا مِن أهلِ العلمِ والفقهِ ومَن يُقتَدَى به ينهَى عن صيامٍ يومِ الجُمعةِ ، وصيامُه حَسَنٌ ،

الاستذكار

وأوضَحه، وذلك خشية أن يُضافَ إلى فرضِ رمضانَ ، وأن يسبقُ ذلك إلى العامةِ ، وكان رحِمه اللهُ مُتحفِّظًا كثيرَ الاحتياطِ للدينِ . وأما صيامُ الستةِ الأيامِ مِن شوالِ على طلبِ الفضلِ ، وعلى التأويلِ الذي جاء به ثوبانُ رضِى اللهُ عنه ، فإن مالكًا لا يكرَهُ ذلك إن شاء اللهُ ؛ لأن الصومَ جُنَّةٌ ، وفضلَه معلومٌ ، يَذَرُ طعامَه وشرابَه وشهوتَه للهِ تعالى ، وهو عملُ برٌ وحيرٍ ، وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ : وشرابَه وشهوتَه للهِ تعالى ، وهو عملُ برٌ وحيرٍ ، وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فورائفَ المَخَيرَ فه والحجالِةِ والجفاءِ إذا استمرَّ ذلك ، وخشى أن يَعدُوه مِن فرائضِ الصيامِ مضافًا إلى رمضانَ ، وما أظنُّ مالكًا جهِل الحديثَ ، واللهُ أعلمُ ؛ لأنه حديثُ مدنيٌ انفرَد به عمرُ بنُ ثابتٍ ، وقد قيل : إنه روى عنه مالكٌ ، ولولا علمُه به ما أنكره ، وأظنُّ الشيخَ عمرَ بنَ ثابتٍ لم يكنْ عندَه ممن يُعتمدُ عليه ، وقد ترك مالكُ الاحتجاجَ ببعضِ ما رواه عن بعضِ شيوخِه إذا لم يثقُ بحفظِه ببعضِ ما رواه عن بعضِ شيوخِه إذا لم يثقُ بحفظِه ببعضِ ما رواه عن بعضِ شيوخِه إذا لم يثقُ بحفظِه ببعضِ ما رواه . وقد يمكِنُ أن يكونَ جهِل الحديثَ ، ولو علِمه لقال به ، واللهُ أعلمُ .

وقال مالك : لم أسمع أحدًا مِن أهلِ العلمِ والفقهِ ومَن يُقتدَى به ينهَى عن صيامِ يومِ الجمُعةِ ، وصيامُه حسنٌ ، وقد رأيتُ بعضَ أهلِ العلمِ يصومُه ، وأُراه كان يتحرَّاه .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يستبين ﴾ . وينظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٦٧/٧ .

الاستذكار

قال أبو عمرَ : اختلفتِ الآثارُ عن النبيِّ ﷺ في صيامٍ يومِ الجمُعةِ ؛ فروَى ابنُ مسعودٍ أن النبيُّ ﷺ كان يصومُ ثلاثةً أيامٍ مِن كلِّ شهرٍ . قال : وما رأيتُه يُفطِرُ يومَ الجمُعةِ . وهو حديثٌ صحيحٌ (١) .

وقد رُوِى عن ابنِ عمرَ أنه قال: مارأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ مفطرًا يومَ جمعةٍ قطُّ.

ذكره ابن أبي شيبة (٢) ، عن حفص بن غِيَاثٍ ، عن ليثِ بنِ أبي سليم ، عن عمير بنِ أبي عميرٍ ، عن ابنِ عمرَ .

ورُوِى عن ابنِ عباسِ أنه كان يصومُ يومَ الجمعةِ ويواظِبُ عليه'''.

وأما الذي ذكَره مالكُ ، فيقولون : إنه محمدُ بنُ المنكدرِ . وقيل : إنه صفوانُ بنُ سليم .

( وروى الداوردي ، عن صفوان بن سليم ) عن رجل من بني مجشم ، أنه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَن صامَ يومَ الجمعةِ كُتِب له عَشَرَةُ أيامٍ ، عددُهن مِن أيام الآخرةِ ، لا تُشاكِلُهن أيامُ الدنيا » . رواه على بنُ المدينيّ وغيرُه عن الدَّرَاوِرْديُّ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲/۲،۱ (۳۸۹۰)، وأبو داود (۲٤٥٠)، والترمذي (۷٤۲)، والنسائي في الكبرى (۲۷۰۸)، وابن ماجه (۱۷۲۰).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۳/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، م . والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الشعب (٣٨٦٢)، وفي فضائل الأوقات (٢٨٢) من طريق الدراوردي به .

وأما الآثارُ عن النبي عَلَيْقِيَّ في النهي عن صيامِ يومِ الجمعةِ فحديثُ جابرٍ - الاستذكار على أنه قد رُوِى عنه أنه سُئل عن صيامِ يومِ الجمعةِ ، فقال : قد نَهَى رسولُ اللهِ عَلَيْقِهُ أَن يُفْرَدَ بصومٍ - وحديثُ أبى هريرةَ وغيرِه .

فأما حديثُ جابرٍ ؛ فحدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسدٍ ، قال : حدَّثنا حمزةُ ابنُ محمدِ بنِ عليِّ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن عبدِ الحميدِ بنِ جبيرِ بنِ شيبةَ ، عن محمدِ بنِ عبادٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، عن عبدِ الحميدِ بنِ جبيرِ بنِ شيبةَ ، عن محمدِ بنِ عبادٍ ، قال : سألتُ جابرُ بنَ عبدِ اللهِ وهو يطوفُ بالبيتِ : أنَهَى رسولُ اللهِ عَلَيْ عن صيامٍ يومِ الجمعةِ ؟ قال : نعم وربِّ هذا البيتِ .

( وحد ثنا عبد الله ، قال : حد ثنا حمزة ، قال : حد ثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا يوسف بن سعيد المِصِّيصي ، قال : حد ثنا حجام ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنا يوسف بن سعيد المِصِّيصي ، قال : حد ثنا حجام ، عن ابن جعفر ، قال : أخبرنى عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، أنه سمِع محمد بن عباد بن جعفر ، قال : أخبرنى عبد الله وهو يطوف بالبيت : أسمِعت رسول الله علي ينهى عن أنه سأل جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت : أسمِعت رسول الله علي تعلي نعم ورب هذا البيت .

<sup>(</sup>۱) النسائی فی الکبری (۲۷٤٥). وأخرجه الحمیدی (۱۲۲۹)، وأحمد ۲۰٤/۲۲ (۱٤۳٥۳)، ومسلم (۱۱٤۳/ عقب ۱۶۲)، وابن ماجه (۱۷۲٤) من طریق سفیان به.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

والحديث عند النسائى فى الكبرى (٢٧٤٦). وأخرجه أبو عوانة (٢٩٢٠) من طريق حجاج به، وأخرجه أبو عوانة (٢٩٢٠) من طريق الكبرى (١٩٨٤)، والدارمى (١٧٨٩)، والبخارى (١٩٨٤)، ومسلم (١٤٦/١١٤٣) من طريق ابن جريج به.

سند کار وحد ثنا عبد اللهِ ، قال : حدَّثنا حمزة ، قال : حدَّثنا أحمد ، قال : حدَّثنا عمرُو (۱) عمرُو بنُ عليِّ ، قال : حدَّثنا يحيى القطان ، قال : حدَّثنا ابنُ جريجٍ ، قال : أخبَرنى محمد بنُ عبادِ بنِ جعفرٍ ، قال : قلتُ لجابرٍ : أسمِعتَ رسولَ اللهِ ﷺ أخبَرنى محمد بنُ عبادِ بنِ جعفرٍ ، قال : قلتُ لجابرٍ : أسمِعتَ رسولَ اللهِ ﷺ ينهَى أن يُفرَدَ يومُ الجمعةِ بصومٍ ؟ قال : إى وربِّ الكعبةِ (۱) .

هكذا رواه ، فأسقَط مِن الإسنادِ عبدَ الحميدِ بنَ جبيرِ بنِ شيبةَ ، وتابَعه على ذلك النضرُ بنُ شُميلِ (٢) ، وحفصُ بنُ غِيَاثٍ (١) .

وأما حديثُ أبى هريرة ؟ فحدَّثنا عبدُ اللهِ ، قال : حدَّثنا حمزة ، قال : حدَّثنا أبى هريرة ؟ فحدَّثنا عبدُ اللهِ ، قال : حدَّثنا مسكين قِراءة أحمدُ بنُ شعيبٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ منصورٍ ، والحارثُ بنُ مسكين قِراءة عليه واللفظُ له ، عن سفيانَ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ، عن يحيى بنِ جَعْدة ، عن عليه واللفظُ له ، عن سفيانَ ، عن عمرِو القاريِّ ، قال : سمِعتُ أبا هريرة يقولُ : ما أنا نهيتُ عن صيامِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو القاريِّ ، قال : سمِعتُ أبا هريرة يقولُ : ما أنا نهيتُ عن صيامِ يومِ الجمعةِ ، محمد عَلَيْ وربِّ هذا البيتِ نهى عنه (٥٠) .

وعلى هذا حديثُ أبى هريرةَ عن النبيِّ وَيَكِلِيَّةٍ ، أنه نهى عن صيامِ يومِ الجمُعةِ ، إلا أن يُصامَ قبلَه أو بعدَه (١٦) . وروَت جويريةُ زومِج النبيِّ وَيَكِلِيَّةٍ مثلَ

<sup>(</sup>١) في الأصل م : « عمر » . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ١٦٢/٢٢.

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكبرى (٢٧٤٧). وأخرجه أبو يعلى (٢٢٠٦) من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٧٤٨) من طريق النضر بن شميل به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٧٤٩) من طريق حفص بن غياث به .

<sup>(°)</sup> النسائى فى الكبرى (٢٧٤٤). وأخرجه الحميدى (١٠١٧)، وأحمد ٣٤٧/١٢ (٧٣٨٨)، وابن خزيمة (٢١٠١٧) من طريق سفيان بن عبينة به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبی شیبة ۳/ ٤٣، وأحمد ۲٦٦/۱٦ (۱۰٤۲٤)، والبخاری (۱۹۸۰)، ومسلم (۲۷۵۱) ومسلم (۲۷۵۱) والترمذی (۷۶۳)، والنسائی فی الکبری (۲۷۵۱ – =

.....اللوطأ

ذلك (١٠) . وهذه الآثارُ كلُّها ذكرها النسوى ، وأبو داودَ ، وابنُ أبي شيبةَ . والأصلُ الاستذكار في صوم يوم الجمعةِ أنه عملُ برِّ لا يُمتَنعُ منه إلا بدليلِ لا معارِضَ له .

وأما الذين كرِهوا صيامَه مِن الصحابةِ والتابعين فشبَّهوه بيومِ العيدِ ؛ فلذلك كرِهوا صومَه . ومنهم مَن قال : يُفطرُه ليقوَى على الصلاةِ ذلك اليومَ . كما قال ابنُ عمرَ : لا يصامُ يومُ عرفةَ بعرفةَ مِن أجلِ القوةِ على الدعاءِ (٢)

ذكر ابنُ أبى شيبة "، 'عن ابنِ عُلَية ' عمرانَ بنِ ظَبيانَ ، عن حكيم بنِ سعد ، عن على ابنِ أبى طالبٍ رضِى الله عنه ، قال : مَن كان منكم متطوعًا مِن الشهرِ أيامًا فليكنْ في صومِه يومُ الخميسِ ، ولا يصومُ يومَ الجمعةِ ؛ فإنه يومُ طعامٍ وشرابٍ وذكرٍ ، فيجمعُ اللهُ يومَين صالحين ؛ يومَ صيامِه ويومَ نُسُكِه مع المسلمين .

وقد كرِه الشعبيُّ ومجاهدٌ أن يُتعمَّدَ يومُ الجمعةِ بصومٍ (٥).

وذكر عن جرير ، عن (١) مغيرة ، عن إبراهيم ، أنهم كرِهوا صومَ يومِ الجمعةِ ليقوَوا على الصلاةِ (٣) .

..... القبس

<sup>=</sup> منتخب)، وابن ماجه (۱۷۲۳)، وابن خزيمة (۲۱۵۸).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٤، وأحمد ٣٣٧/٤٤ (٢٦٧٥٥)، وعبد بن حميد (١٥٥٥ -منتخب)، والبخاري (١٩٨٦)، وأبو داود (٢٤٢٢)، والنسائي في الكبري (٢٧٥٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرج عبد الرزاق (۷۸۲۳) عن ابن عمر أنه كان يكره صيام يوم عرفة، وأخرج عن عروة وعطاء (۷۸۲۱) بمعنى ما أورده المصنف.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، م . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ٢٣/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٤٤/٣ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، م: ( بن ) . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ٤/٠٤٥، ٢٩٧/٢٨.

## كتاب الاعتكاف

## ذِكرُ الاعتكافِ

الاستذكار

وعن وكيعٍ ، عن سفيانَ ، عن عاصمٍ ، عن ابنِ سيرينَ ، قال : لا تَخُصُّوا يومَ الجمعةِ بصومٍ بينَ الأيامِ ، ولا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ بينَ الليالي (١).

وممن كرِه صوم يومِ الجمعةِ الزهريُّ ، وأحمدُ ، وإسحاقُ . وقال الشافعيُّ : لا يتبينُ لى أنه نُهِي عن صيام يوم الجمعةِ إلا على الاختيارِ .

التمهيد

## كتاب الاعتكاف

القبس

العكوفُ في اللغةِ والقرآنِ هو اللَّبثُ ببقعةِ مخصوصةِ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ فَأَتَوَا عَلَى اللَّهُ تعالى : ﴿ فَأَتَوَا عَلَى اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَتَوَا عَلَى اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَلَمُ اللَّهُ عَلَى أَصْنَامِ لَهُمَ الْأَعْرَافِ : ١٣٨] . وقال : ﴿ سَوَآءٌ الْعَلَمُفُ فِيهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المشتركِ على بعضِ وَأَلْبَاذِ وَ اللَّهُ المشتركِ على بعضِ محتملاتِه كما فعلت اللغةُ ، فصار في متناولاتِه ، أو تخصيصِ العامِّ على بعضِ محتملاتِه كما فعلت اللغةُ ، فصار في الشريعةِ عبارةً عن ملازمةِ المسجدِ في العبادةِ .

وله ثلاثةُ أركانِ ؛ النيةُ ، والصومُ ، وملازمةُ المسجدِ ، وأقلُه يومٌ وليلةٌ . وقالِ الشافعيُ : أقلُه لحظةٌ . وقد كنا بمدينةِ السلامِ إذا دخَلْنا المسجدَ مع فخرِ الإسلامِ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۳/ ٤٥.

التمهيد

القبس

لمُقامِ (اساعةٍ فيه فيقولُ: لا تنْسَوا نية الاعتكافِ يُكْتَبُ لكم ثوابُه. وهذا لأن الصومَ عندنا شرطٌ فيه. وقال الشافعيُ: ليس بشرط؛ لقولِ عمرَ: يا رسولَ اللهِ، إني نذَرْتُ أن أعتكِفَ ليلةً في الجاهليَّةِ. قال له النبيُ عَلَيْهُ: «أَوْفِ بنذرِك» . قلنا: قد رُوِي أنه قال: إني نذَرْتُ أن أعتكِفَ يومًا وليلةً . جوابٌ بنذرِك (اللهِ عبرُ الليلةِ عن اليومِ والليلةِ؛ ولذلك قالوا: صُمْنا مع رسولِ اللهِ على الله عنه وعشرين أكثرَ مما صُمْنا معه ثلاثين (الله في عبرُوا بالليلِ عن النهارِ، فإن قيل: فكيف قال النبي عليه لعمر: «أوفِ بنذرك». ونذرُ الكافرِ لا يلزَمُ بعدَ الإسلامِ بإجماعِ ؟ قلنا: لما كان عمرُ قد نذَره في الجاهلية، فلمًا أسلَم أراد أن يكفّرُ ذلك بمثلِه في الإسلامِ ، فلما نواه وسأل النبي عليه عنه أعلَمه أنه لَزِمه، وكلُ عبادةٍ أو عملٍ ينفرِدُ به العبدُ عن (عيره يلزَمُه بمجردِ النيةِ العامةِ (الدائمةِ ؛ كالنذرِ في العباداتِ، والطلاقِ في الأحكامِ، وإن لم يتلفَظُ بشيءٍ من الدائمةِ ؛ كالنذرِ في العباداتِ، والطلاقِ في الأحكامِ، وإن لم يتلفَظُ بشيءٍ من ذلك. كذلك رواه أشهبُ عن مالكِ نصًّا، ونقله عنه جميعُ أصحابِه تنبيهًا فيمن قال لزوجِه: اسقِني ماءً. وأراد الطلاقَ، فإنه يلزَمُه بإجماعٍ منهم. وقولُه: فيمن قال لزوجِه: اسقِني ماءً. ولا كنايةِ، فهو بمنزلةِ الإشارةِ، فلا يلزَمُ الطلاقُ اللهُ المؤرِّ الطلاقُ اللهُ المؤرِّ الطلاقُ الذي المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ الذي المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ اللهُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ المؤرِّ المؤرِّ الطلاقُ المؤرِّ المؤرْ ال

<sup>(</sup>١) في م: « فأقام » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۳۹۹/۱ (۲۰۵) ، والبخارى (۲۰۶۲) ، ومسلم (۱۹۰۹) ، وأبو داود (۳۳۲۰) ، والترمذى (۳۳۲) ، والنسائى (۳۸۲۹) ، وابن ماجه (۱۷۷۲) .

<sup>(</sup>٣) ذكره الدارقطني في العلل ٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) في د : « على » .

<sup>(</sup>٦) في ج: « العارمة » ، وفي م: « العارضة » .

<sup>(</sup>٧) في ج ، م : « يقع » .

التمهيد

القبس

حينكذ إلا بمجرد النية. ألا تَرى إلى اتفاقِ الأمةِ على أنه لو قال لزوجِه: أنت طالقٌ. ويريدُ بذلك: مِن وَثاقِ. أنه لا يلزَمُه شيءٌ.

وأما وجوبُ النيةِ فيه فباتفاقِ ؛ لأنه عبادةً . وأما الصومُ فليس لأحدِ من علمائِنا على وجوبِ الصومِ دليلٌ به احتفالٌ ، وأكثرُ ما عوَّل عليه مالكٌ رحِمه اللهُ ``قولُ اللهِ تعالى '` : ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْسَنجِدِ ﴾ [القرة : ١٨٧] . فخاطَب بذلك الصائمين . وهذا لا مُحجَّةً فيه ؛ لأنه خطابٌ خرَج على '` حالٍ ، فلا يلزَمُ أن يكونَ شرطًا في جميعِ الأحوالِ ، وقد اعتكف النبي ﷺ عشرًا مِن شوَّالٍ ('') ، ولم يذكُرُ فعْلَ الصيامِ ولا توكه ، فالمسألةُ عَسِرةُ المأخذِ في الشريعةِ ، وليس عندى سبيلٌ إلا ما أومأنا إليه في توكه ، فالمسألةُ عَسِرةُ المأخذِ في الشريعةِ ، وليس عندى سبيلٌ إلا ما أومأنا إليه في الدنيا وعلائقِها ، والمسجدُ يمن أن الاعتكافَ هو ملازمةُ المسجدِ بالنيةِ ، فالنيةُ تقطعُ قلبه عن الدنيا وعلائقِها ، والمسجدُ يمن أن الاعتكافَ هو الشرابُ ومأله ، ففيع مِن الأكلِ نهارًا ؛ لأن المساجدَ يوتُ الدنيا إلا ضرورةَ الآدميةِ ؛ وهي الطعامُ والشرابُ ومأله ، ففيع مِن الأكلِ نهارًا ؛ لأنه ما أحدُ الأسبابِ المنقطعةِ من ' الدنيا ، ويُمنَعُ مِن الخروجِ عن المسجدِ إلا لحاجةِ الإنسانِ أو لتحصيلِ القوتِ ، ومنعه مالكٌ تفطنًا لهذه الدقيقةِ مِن قراءةِ العلم ؛ لأنه مِن أسبابِ الدنيا ، وقصَره على الذكرِ المجردِ ، وقال غيره مِن العلماءِ : يقرأُ العلمَ إذا المناءِ الذكرِ المجردِ ، وقال غيره مِن العلماءِ : يقرأُ العلمَ إذا أسبابِ الدنيا ، وبه أقولُ ، والشرطُ في الاعتكافِ يأتي في الحجِّ إن شاء اللهُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) ليس في : د .

<sup>(</sup>٢) في ج ، م : ( عن ) .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في الموطأ (٧٠٤) .

الربيرِ ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشةَ زَوجِ النبيِّ عَلَيْكُ ، أنها الربيرِ ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ ، عن عائشةَ زَوجِ النبيِّ عَلَيْكُ ، أنها قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ إذا اعتكفَ يُدنِي إليَّ رَأْسَه فأُرَجِّلُه ، وكان لا يدنحُلُ البيتَ إلا لحاجةِ الإنسانِ .

مَالِكُ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروة بنِ الزبيرِ ، عن عَمرة بنْتِ عبدِ الرحمنِ ، التمهيد عن عائشة ، قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا اعتكف يُدني إلىَّ رأسَه فأرجِّلُه ، وكان لا يدخُلُ البيتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ (١) .

هكذا قال مالِكُ في هذا الحديثِ: عن ابنِ شهابٍ ، عن عروةً ، عن عمرةً ، عن عائشةً . كذلك رواه عنه مجمهورُ رُواةِ «الموطّأ » . وممَّن رواه كذلك فيما ذكر الدَّارقطنيُ (٢) ؛ معنُ بنُ عيسى (٣) ، والقعنبيُ ، وابنُ القاسم (٤) ، وأبو المصعبِ (٥) ، وابنُ القاسم (٢) ، وأبو المصعبِ (م) ، وأبو سلمةً بُكيرٍ (١) ، ويحيى بنُ يحيى ؛ يعنى النَّيسابوريُّ ، وإسحاقُ بنُ الطَّبَاعِ (٧) ، وأبو سلمةً

..... القبس

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر علل الدارقطني (٥/ق١٤٩ - مخطوط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢٧٢/٣ من طريق معن بن عيسي به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٧٤) من طريق ابن القاسم به.

<sup>(</sup>٥) الموطأ برواية أبي مصعب (٨٦٠).

<sup>(</sup>٦) في م: (كثير).

والأثر في الموطأ برواية يحيى بن بكير (٩/٧ ظ – مخطوط).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٢٠٢/٤٣ (٢٦٢٦١) عن إسحاق بن الطباع به.

هيد منصورُ بنُ سلمةَ الخزاعيُ (١) ، وروحُ بنُ عُبادةَ ، وأحمدُ بنُ إسماعيلَ (٢) ، وخالدُ ابنُ مَخْلَدٍ ، وبشرُ بنُ عمرَ الزَّهرانيُ .

حدَّ ثَنَا حَلفُ بنُ قاسمٍ ، حدَّ ثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ بنِ مهرانَ السَّرَّاجُ ، قال : حدَّ ثنا عمِّى وأبي ، قالا : حدَّ ثنا يحيَى بنُ يحيَى النَّيسابوريُّ ، قال : قرأتُ على مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروةَ ، عن عمرةَ ، عن عائشةَ ، قالت : كان رسولُ اللهِ عَيَّاتِهُ إذا اعتكفَ يُدنِى إلىُّ رأسَه فأرجُلُه ، وكان لا يدخُلُ البيْتَ إلا لحاجةِ الإنسانِ (٢).

وحدَّثنا خلفٌ ، حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ ، حدَّثنا الحارثُ بنُ أَسامةَ ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مسلمةَ ، عن مالكِ بإسنادِه مثلَه (١٠) .

وذكره ابنُ وهبِ في «مُوطَّئِه» ، فقال: أخبَرني مالكُ، ويونسُ، واللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروة وعمرة بنْتِ عبدِ الرحمنِ، عن عائشة ، أنَّها كانت إذا اعتكفَتْ في المسجدِ، فدخلتْ بيتَها، لم تسألْ عن المريضِ إلَّا وهي مارَّةٌ. وقالت عائشةُ: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يكنْ يدخُلُ البيْتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ. فأدخلَ حديثَ بعضِهم في بعضٍ، وإنَّما يُعرفُ جمعُ عروة إلَّا لحاجةِ الإنسانِ. فأدخلَ حديثَ بعضِهم في بعضٍ، وإنَّما يُعرفُ جمعُ عروة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٥١/٤١ (٢٤٧٣١) عن أبي سلمة منصور بن سلمة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في الكفاية ص ٢٥٣، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٣٤٧/٥ من طريق أحمد ابن إسماعيل به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦/٢٩٧) عن يحيى بن يحيى النيسابورى به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٤٦٧) عن القعنبي به .

<sup>(</sup>٥) ابن وهب في موطئه (٣٠٩).

الموطأ

التمهيد

وعمرة (۱) (۲ في هذا الحديث ليونس واللّيث (۱) لا لمالك ، والمحفوظ عن مالك عند (٤) أكثر رُواتِه في هذا الحديث : عن ابن شهاب ، عن (عروة ، عن ابن شهاب ، عن أمّا سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك ، فقال أكثرهم فيه : عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة . منهم معمر (۱) وسفيان بن حسين ، وزياد بن سعد (۱) والأوزاعي (٩) . وكذلك رواه بُندار ويعقوب الدّورقي ، عن عبد الرحمن ابن مهدي ، عن مالك ، عن الزّهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يُدني إلى رأسة فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلّا لحاجة الإنسان (۱۱) . لم يذكر عمرة في هذا الحديث . وتابع ابن مهدي على لحاجة الإنسان (۱۱) . لم يذكر عمرة في هذا الحديث . وتابع ابن مهدي على ذلك إسحاق بن سُليمان الرّازي ، وأبو سعيد مولى بني هاشم ، ومحمد بن إدريس الشافعي على اختلاف عنه ، وبشر بن عمر وخالد بن مخلد على اختلاف عنهما أيضًا ، والمعافى بن عمران الحمصي .

<sup>(</sup>١) في ق، م: (عائشة).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۱۸/٤۱ (۲٤٥٢۱)، والبخارى (۲۰۲۹)، ومسلم (۷/۲۹۷)، وأبو داود (۲٤٦۸)، والترمذى (۸۰۵)، والنسائى فى الكبرى (۳۳۷۰)، وابن ماجه (۱۷۷٦) من طريق الليث به، وأخرجه ابن خزيمة (۲۲۳۰، ۲۲۳۱)، وابن الجارود (٤٠٩) من طريق يونس به.

<sup>(</sup>٤) في م: (عن).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (عمرة عن عروة».

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى (٢٠٤٦) من طريق معمر به .

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٧٢) من طريق سفيان بن حسين به .

<sup>(</sup>٨) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٦٩) من طريق زياد بن سعد به .

<sup>(</sup>٩) سيأتي في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٧٣) عن يعقوب به .

التمهيد

وقال محمدُ بنُ المثنَّى: عن عبدِ الرحمنِ بنِ مهدىٌ ، عن مالكِ ، عن ابنِ شهابِ ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنَّها كانت تعتكفُ وتمُرُّ بالمريضِ ، وتسألُ به ، وهى تمشِى . قال عبدُ الرحمنِ : فقلتُ لمالكِ : عن عروة ، عن عمرة ؟ وأعدْتُ عليه ، فقال : الزُّهرىُ ، عن عروة ، عن عمرة . أو : الزُّهرىُ ، عن عمرة .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : حدَّثنا عجمدُ بنُ المثنَّى ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ ، عن مالكِ ، عن الزَّهريِّ ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنَّها كانت تعتكفُ . وذكره إلى آخرِه .

وهذانِ حديثانِ ؛ أحدُهما ، في ترجُلِ النبيِّ عَيَّاتِهِ . والآخرُ ، في مُرورِ عائشةَ بالمريضِ ، وقولِها : كان رسولُ اللهِ عَيَّاتِهُ لا يدخُلُ البيْتُ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ . اختلَف فيهما أصحابُ الزُّهريِّ عليه .

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية ، قال : حدَّثنا السحاقُ بنُ أبي حسَّانَ ، قال : حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الحميدِ ، قال : حدَّثنا الأوزاعيُ ، قال : حدَّثني الزَّهريُ ، قال : حدَّثني عروةُ ، أنَّ عائشةَ قال : حدَّثني عروةُ ، أنَّ عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ يأتيني وهو يعتكفُ (۱) في المسجدِ حتى يتَّكئ على على عتبةِ بابِ حُجرتِي ، فأغسلُ رأسَه وأنا في حُجرتِي ، وسائرُه في المسجدِ .

<sup>(</sup>١) في مصدري التخريج: ( معتكف ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۱۱/۱۱۱، ۱۱۲ (۲٤٥٦٤)، والنسائي في الكبرى (۳۳۸۲) من طريق الأوزاعي به.

قال الأوزاعي : وحدَّثني الزَّهري ، قال : حدَّثني عروة وعمرة ، أنَّ عائشة كانت إذا اعتكفَ في المسجد ، تعتكفُ العشر الأواخر من رمضان ، ولا تدخُلُ بيتَها إلَّا لحاجةِ الإنسانِ التي لا بدَّ منها ، وكانت تمرُّ بالمريضِ من أهلِها تسألُ عنه وهي تمشِي لا تقفُ .

فجعَل الأوزاعيُّ المعنيين بإسنادين ؛ أحدُهما عروةُ ، عن عائشةَ . والآخرُ عروةُ وعمرةُ ، عن عائشةَ . وروَى مالكُ حديثَ عائشةَ هذا عن الزُّهريُّ ، عن عمرةَ ، عنها . كذلك هو في «الموطَّأُ » عند مجمهورِ الرُّواةِ ، وقال فيه الشافعيُّ : عن مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروةَ ، عن عائشةَ .

أخبرناه محمد ، حدَّثنا على بنُ عمر ، حدَّثنا الحُسينُ (١) بنُ يحيى ، حدَّثنا الحسنُ بنُ محمد ، حدَّثنا الشافعي ، حدَّثنا مالك ، عن ابنِ شهاب ، عن عروة ، الحسنُ بنُ محمد ، حدَّثنا الشافعي ، حدَّثنا مالك ، عن ابنِ شهاب ، عن عروة ، الحسنُ بنُ محمد ، كانت إذا اعتكفَتْ لا تسألُ عن المريضِ إلا وهي تمشِي ، لا تقفُ (١) .

وحدَّثناهُ محمدُ بنُ عبدِ الملكِ ، حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ ، حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدِ الزَّعفرانيُّ ، حدَّثنا الشافعيُّ . فذكره .

وقال ابنُ وهب وخالدُ بنُ سُليمانَ في هذا الحديثِ: عن مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة . وقال القطَّالُ وابنُ مهديٌّ فيه : عن

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٧٠٠) .

<sup>(</sup>٢) في م: والحسن، وينظر تهذيب الكمال ٦/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ٤٦٣.

هيد مالكِ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروة ، عن عمرة ، عن عائشة (١) . فخالف ابنُ مهدي ، والشافعي ، ومَن ذكرنا من رُواةِ « المُوَطَّأَ » في إسنادِ الحديثين جميعًا ؟ المرفوع والموقوفِ .

وذكر محمدُ بنُ يحيى الذَّهليُ في كتابِه في «عللِ حديثِ الزَّهريِّ » هذين الحديثين ؛ مُرورِ عائشة ، وترجُلِ النبيِّ ﷺ ، وهما يعتكفان ، عن جماعةٍ من أصحابِ الزَّهريِّ ؛ منهم يُونسُ ، والأوزاعيُّ ، واللَّيثُ ، ومعمرٌ ، وسفيانُ بنُ حسينِ ، والزَّبيديُّ ، ثم قال : اجتمعَ هؤلاء كلَّهم على خلافِ مالكِ في ترجُلِ النبيِّ ﷺ ، فلم يُجامعُه عليه منهم أحدٌ ، فأمًّا يُونسُ واللَّيثُ فجمَعا عروة وعمرة ، عن عائشة . وأمًّا معمرٌ ، والأوزاعيُّ ، وسفيانُ بنُ حسينِ ، فاجتمعوا على عروة عن عائشة . قال : والمحفوظُ عندنا حديثُ هؤلاء . قال : وأمًّا القصَّةُ الأخرى في مُرورِ عائشة على المريضِ ؛ فاجتمعَ معمرٌ ، ومالكُ (٢) ، وهشيمٌ (١) على عمرة ، عن عائشة . وقال يُونسُ من روايةِ اللَّيثِ ، مرَّةً : عن عمرة ، عن المحديثِ ؛ لأنَّ اللَّيثَ قد اضطربَ فيه ؛ فقال مرَّةً : عن عمرة ، عن عائشة . ولمرَّة ، عن عائشة . ولمرَّة ، عن عائشة . ولمرَّة ، عن عائشة . ومرَّة ، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطنى فى العلل (٥/ق٩١ – مخطوط) من طريق القطان به .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الموطأ (٧٠٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٨٨/٣ عن هشيم به.

<sup>(</sup>٤) في م: «عروة».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

التمهيد

عثمانُ بنُ عمرَ عنهما جميعًا ، وقد واطأه ابنُ وهب عن يُونسَ في الحديثين جميعًا ، فصارَتْ روايتُه عن يُونسَ أولَى وأثبَتَ . وأمَّا شبيبُ بنُ سعيدٍ ، فإنَّه تابعَ اللَّيثَ على روايتِه عن يُونِسَ في القصَّةِ الآخرةِ ، فقال : عروةُ ، عن عمرةَ ، عن عائشةً. قال : فقد صحَّ الخبرُ الآخرُ عندُنا ؛ عن عروةً وعمرةً ، عن عائشةً ، باجتماع يُونسَ من روايةِ ابنِ وهبِ وعثمانَ بن عمرَ ، والأوزاعيِّ من روايةِ أبي (١ المغيرةِ ، واللَّيثِ بن سعدٍ من روايةِ ابن أبي مريمَ ، عن عروةَ وعمرةَ ، عن عائشةً. وباجتماع معمرٍ، ومالكِ، وهشيم على عمرةً. وعبدُ الرحمنِ بنُ مهدى وأبو نُعيم، عن سفيانَ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي بكرٍ، عن عمرةَ، أنَّ عائشة كانت تُجاورُ (١٦) فتمُرُ بالمريض من أهلِها فلا تعرضُ له (١٦). فالحديثان عندَنا محفوظان بالخبرين جميعًا، إلَّا ما كان من روايةِ مالكِ في ترجُّل النبيِّ ﷺ فقط، إن شاء اللهُ. قال: وقد رؤى ابنُ أبى حبيبٍ ما حدَّثنا به أبو صالح الحرَّاني ، قال : حدَّثنا ابنُ لهيعة ، عن ابنِ أبي حبيبٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروةً ، عن عائشةً ، قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ يعتكفُ فيمُرُّ بالمريض في البيْتِ فيسلِّمُ عليه ولا يقفُ. قال: وهذا مُعضَلِّ لا وجهَ له ، إنَّما هو فعلُ عائشة ، ليس ذكرُ النبيِّ عَيْكَة من هذا الحديثِ في شيءٍ . وهذا الوَهمُ من ابنِ لهيعةَ فيما نرَى . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) جاور: اعتكف. ينظر التاج (ج و ر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٥٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٨٨، ٨٩ من طريق سفيان به.

التمصد

قال أبو عمر: الذي أنكروا على مالك ذكره (١) عمرةً في حديثِ عائشةً ، أنّها كانت تُرجّلُ رسولَ اللهِ عَيْلِةً وهو مُعتكف . هذا ما أنكروا عليه لا غيرُ في هذا الحديثِ ؛ لأنّ ترجيلَ عائشة رسولَ اللهِ عَيْلِةً وهو مُعتكف لا يُوجدُ إلا في (١) حديثِ عروة وحده ، عن عائشة . وغيرُ هذا قد مجومعَ مالك عليه ؛ من حديثِ مُرورِ عائشة ، وغيرِه من ألفاظِ حديثِ مالكِ وإسنادِه ، وقد روَى حديثَ التَّرجيلِ هذا عن عروة تميمُ بنُ سلمة وهشامُ بنُ عروة . وقد روَى حديث التَّرجيلِ هذا عن عروة تميمُ بنُ سلمة وهشامُ بنُ عروة . فكره أبو بكرِ بنُ أبى شيبة (١) عن ابنِ نُميرٍ ويعلَى ، عن الأعمشِ ، عن تميم بنِ سلمة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كنتُ أُرجّلُ رأسَ رسولِ اللهِ تميم بنِ سلمة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كنتُ أُرجّلُ رأسَ رسولِ اللهِ عَلَيْ وأنا حائضٌ وهو عاكف . وقال يعلى (١) في حديثِه هذا : كنتُ أُعسِلُ .

قال أبو بكر (): وحدَّثنا وكيعٌ ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان النبيُ ﷺ يُدنى إلىَّ رأسَه وهو مُجاورٌ وأَنا في مُحجرتِي ، فأغسِلُه وأرجِّلُه بالماءِ وأنا حائضٌ .

وقد رواه الأسودُ بنُ يزيدَ عن عائشةَ مثلَ روايةِ عروةَ سواءً ، إلَّا أنَّ في حديثِ الأسودِ : يُخرِجُ إلى رأسَه . وفي حديثِ عروةَ : يُدنِي إلى رأسَه . وبعضُهم يقولُ فيه : يُدخلُ إلى رأسَه . وفي ذلك ما يدُلُّ على جوازِ إدخالِ المعتكفِ رأسَه البيْتَ ليُغسلَ ويُرجَّلَ ، وقد يحتمِلُ (٥) قولُ الأسودِ : يُخرِجُ إلى رأسَه . أيْ يُخرِجُه من

لقبس

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ ذكر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يحيى).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ يحمل ﴾ .

الموطأ

المسجد إلى في البيت، فأرجُّلُه.

التمهيد

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى ، قال : حدَّثنا عبدُ الرحمنِ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ عبدُ الرحمنِ ، قال : حدَّثنا سفيانُ ، وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّثنا قاسمُ ابنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرٍ ، قال : حدَّثنا حسينُ ابنُ عليّ ، عن زائدةَ ، جميعًا عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن الأسودِ ، عن عائشةَ (۱) .

وهذا لفظُ حديثِ سفيانَ ، قالت (٢٠ : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُخرِجُ إلىَّ رأسَهُ وهو مُعتكفٌ ، فأغسِلُه وأَنا حائضٌ . وليس في حديثِ زائدةَ ذكرُ : وهو مُعتكفٌ .

وفى هذه الأحاديثِ الثَّلاثةِ ؛ حديثِ تميمِ بنِ سلمةً ، وهشامِ بنِ عروةَ ، عن عروةَ ، عن عروةَ ، عن عروةَ ، عن عائشة ، وحديثِ الأسودِ ، عن عائشة : وأنا حائضٌ . وليس ذلك في حديثِ الزَّهريِّ من وجهِ يثبُتُ .

وأمَّا معنَى قولِه عن عائشةَ : يُدنِى إليَّ رأسَه ، فأرجِّلُه . فالتَّرجيلُ أَنْ يُبلُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۳۹۳/۶۲ (۲۰۰۹۳)، والنسائى فى الكبرى (۳۳۸۰) من طريق عبد الرحمن به، وأخرجه أحمد ۳۲٤/٤۰ (۲٤۲۸۰)، وأخرجه أحمد ۳۲٤/٤٠)، والنسائى (۲۷۲، ۳۸۰) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٢) في م: «قال».

بيد الشَّعَرُ، ثم يُمشَطَ. وقد ذكرنا هذا المعنَى وما فيه من اختلافِ الآثارِ في غيرِ موضع من كتابِنا هذا. والحمدُ للهِ.

وفى ترجيلِ عائشة شعرَ رسولِ اللهِ ﷺ وهو مُعتكفٌ دليلٌ على أنَّ اليدين من المرأة ليستا بعورة ، ولو كانتا عورة ما باشرتْه بهما فى اعتكافِه ، ويدُلُّكَ على ذلك أيضًا أنَّها تُنهَى فى الإحرامِ عن لباسِ القُفَّازينِ ، وتؤمرُ بسترِ ما عدا وجهها وكفَّيها ، وتؤمرُ بكشفِ الوجهِ والكفَّين فى الصَّلاةِ ، فدلَّ على أنَّهما غيرُ عورة منها ، وهو عندنا أصحُ ما قيلَ فى ذلك ، وقد مضَى القولُ فى معنى العورةِ من الرِّجالِ والنِّساءِ فى بابِ ابنِ شهابٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ (١) . والحمدُ للهِ .

وفى هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ الحائضَ طاهرةٌ غيرُ نجسةِ ، إلَّا موضعَ النَّجاسةِ منها ، ويوضِّحُ لكَ ذلك قولُ رسولِ اللهِ ﷺ لعائشةَ : «ناولينى الخُمرةَ » . فقالت : إنِّى حائضٌ . فقال : «إنَّ حيضتَكِ ليسَتْ فِي يدِكِ » (۱) فدلَّ قولُه هذا على أنَّ كُلَّ موضعِ منها ليس فيه الحيضةُ فهو كما كان قبلَ الحيضةِ ، وأنَّها مُتعبِّدةٌ في اجتنابِ ما أُمرَتْ باجتنابِه ، وفي ترجيلِها رسولَ اللهِ عَيْلِيَّةٌ وخدمتِها له وهي حائضٌ ما يدُلُّ على ذلك .

وفى هذا كُلّه إبطالُ قولِ مَن كرِهَ سُؤرَ الحائضِ والجنبِ. وفى حديثِ شُريحِ بنِ هانيُّ، عن عائشة : كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ وأناولُه رسولَ اللهِ ﷺ ،

<sup>(</sup>۱) تقدم في ٥/٣٧- ٤٤٢، ٥٠٠- ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخریجه فی ٤٧٢/٣، ٤٧٣.

الموطأ

فيضعُ فَاهُ على موضعِ فمِي ، وآخذُ العَرْقَ <sup>(۱)</sup> فأعَضَّه ، فيضعُ فمَه على موضعِ التمهيد (۲) فمِي .

قال أبو عمر: معنى الاعتكافِ في كلامِ العربِ الإقامةُ على الشيءِ، والمواظبةُ عليه، والملازمةُ له، هذا معنى العكوفِ والاعتكافِ في اللّسانِ. وأمّا في الشَّريعةِ فمعناه الإقامةُ على الطَّاعةِ وعملِ البرِّ، على حسبِ ما ورد من شننِ الاعتكافِ؛ فممّا أجمَع عليه العلماءُ من ذلك أنَّ الاعتكافَ لا يكونُ إلّا في مسجد؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَنتُمْ عَلَكِمُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ فَي الْمَسَاحِدِ فَي الْمَسَاحِدِ فَي الْمَسَاحِدِ فَي الْمَسَاحِدِ فَي الْمَسَاحِدِ فَي الْمَسَاحِدِ فَي اللّهِ عَرْجَتُ على نوعٍ من المساجدِ، وإنْ كان لفظُها العمومَ ، فقالوا: لا الآيةَ خرَجتُ على نوعٍ من المساجدِ، وإنْ كان لفظُها العمومَ ، فقالوا: لا اعتكافَ إلّا في مسجدِ نبيّ ؛ كالمسجدِ الحرامِ ، أو مسجدِ الرَّسولِ ، أو مسجدِ بنِ المقدسِ لا غيرُ . ورُوى هذا القولُ عن مُخذِفةَ بنِ اليمانِ ، وسعيدِ بنِ المسجدِ ، ومِن مُجَيّهم أنَّ الآيةَ نزَلتْ على النبيِّ عَلَيْ وهو مُعتكفٌ في المسجدِ ، فكان القصدُ ( ) والإشارةُ إلى نوعِ ذلك المسجدِ ؛ فيما بناهُ نبيٌ . وقال مسجدِ ، فكان القصدُ ( ) والإشارةُ إلى نوعِ ذلك المسجدِ ؛ فيما بناهُ نبيٌ . وقال مسجدِ ، فكان القصدُ ( ) والإشارةُ إلى نوعِ ذلك المسجدِ ؛ فيما بناهُ نبيٌ . وقال مسجدِه ، فكان القصدُ ( ) والإشارةُ إلى نوعِ ذلك المسجدِ ؛ فيما بناهُ نبيٌ . وقال

<sup>(</sup>١) العرق: هو العظم الذي عليه بقية من اللحم. صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٢١١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲ / ۳۸٤، ۲۰۷، (۲۲۳۲۸، ۲۳۵۰)، والدارمي (۱۱۰۱)، ومسلم (۳۰۰)

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٨٠٠٨، ٨٠١٤، ٨٠١٦)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٩١، وسنن البيهقي ٤/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م : ﴿ المقصد ، .

التمهيد آخرون: لا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ تُجمَّعُ فيه الجمعةُ . لأنَّ الإشارةَ في الآيةِ عندَهم إلى ذلك الجنس من المساجدِ ، رُويَ هذا القولُ عن عليٌّ بن أبي طالب ، وابنِ مسعودٍ ، وهو قولُ عروةَ ، والحكم ، وحمَّادٍ ، والزُّهريِّ ، وأبى جعفرِ محمدِ بن عليٌّ (١) ، وهو أحدُ قوليْ مالكِ . وقال آخرون : الاعتكافُ في كلُّ مسجدٍ جائزٌ . رُويَ هذا القولُ عن سعيدِ بن مُجبير ، وأبي قلابةُ ، وإبراهيمَ النَّخعيُّ ، وهمَّام بن الحارثِ ، وأبي سلمَةَ بن عبدِ الرحمن ، وأبي الأحوص ، والشُّعبيُّ ' )، وهو قولُ الشافعيِّ ، وأبي حنيفةَ ، وأصحابِهما ، والتُّوريُّ . وحجُّتُهم حملُ الآيةِ على عُمومِها في كلِّ مسجدٍ ، وهو أحدُ قوليْ مالكِ ، وبه يقولُ ابنُ عُليَّةَ ، وداودُ ، والطُّبريُّ ، وقال الشافعيُّ : لا يُعتكفُ في غيرِ المسجدِ الجامع إلَّا من الجمعة إلى الجمعة . قال : واعتكافُه في المسجد الجامع أحبُّ إلى، ويعتكفُ المسافرُ والعبدُ والمرأةُ حيثُ شاءوا، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ ؛ لقولِ اللهِ عزَّ وجلُّ : ﴿وَأَنتُمْ عَكِكِفُونَ فِي ٱلْمَسَلَجِدُّ ﴾ .

قَالَ أَبُو عَمَرَ : في حديثِنا هذا من قولِ عائشةَ : وكان لا يدخُلُ البيْتَ إِلَّا لحاجةِ الإنسانِ . تعني به رسولَ اللهِ ﷺ - دليلٌ على أنَّه لم يكن اعتكافُه في بيتِه ، وأنَّه كان في مسجدِه ﷺ.

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (٨٠٠٩، ٨٠١٠، ٨٠١٥، ٨٠١٨)، ومصنف ابن أبي شيبة .44 (41/4

<sup>(</sup>۲) ينظر مصنف عبد الرزاق (۸۰۱۲، ۸۰۱۳، ۸۰۲۲، ۸۰۲۲)، ومصنف ابن أبي شيبة ۳/ ۹۰،

التمهيد

وفيه دليلٌ على أنَّ المعتكفَ لا يشتغلُ بغيرِ لُزومِه المسجدَ ، ومعلومٌ أنَّ لُزومَ المسجدِ إنَّما هو للصَّلواتِ وتلاوةِ القرآنِ ، وأنَّ المعتكفَ إذا لم يدخُلْ بيتَ نفسِه فأحرَى ألَّا يدخلَ بيتَ غيرِه ، وفي اجتنابِ رسولِ اللهِ ﷺ ذلك دليلٌ على أنَّه لا يجوزُ ، وإذا لم يجزُ له دُخولُ البيْتِ ، وإنْ لم يكنْ في ذلك معصيةٌ ، فكلُّ شغلٍ يشغلُه عن اعتكافِه لا يجوزُ له ؛ لأنَّه في ذلك المعنى ، وإنْ لم يكنْ فيه معصيةٌ . وفي معنى دُخولِ البيْتِ لحاجةِ الإنسانِ كلُّ ما لا غنى بالإنسانِ عنه ؛ من منافعِه ، ومصالحِه ، وما لا يقضِيه عنه غيرُه . وفي معنى ترجيلِ رسولِ اللهِ عَنِيلًةِ رأسَه كُلُّ ما كان فيه صلاحُ بدنِه من الغذاءِ وغيرِه ممّا يحتامُ إليه .

ومِن جهةِ النَّظرِ ، المعتكفُ ناذرٌ ، جاعلٌ على نفسِه المقامَ في المسجدِ لطاعةِ اللهِ ، فواجبٌ عليه الوفاءُ بذلك ، فإنْ خرَج لضرورةٍ ، ورجع في فورِ زوالِ الضَّرورةِ ، بنى على ما مضى من اعتكافِه ولا شيءَ عليه ، ومنَ الضَّرورةِ المرضُ البيِّنُ والحيضُ ، وهذا عندى في معنى خُروجِه ﷺ لحاجةِ الإنسانِ ؛ لأنَّها ضرورةً .

واختلف قولُ<sup>(۱)</sup> مالكِ في المعتكفِ يخرُجُ لعذرِ غيرِ ضرورةٍ ، مثلَ أنْ يموتَ أَبُوه أو ابنُه ، ولا يكونُ له مَن يقومُ به ، أو شراءِ طعامٍ يُفطرُ عليه ، أو غسلِ نجاسةٍ من ثوبِه لا يجدُ مَن يكفِيه شيقًا من ذلك ، فرُوِي عنه أنه <sup>(۱)</sup> منْ فعَل هذا كلّه ، وما كان مثلَه ، يبتدئُ . ورُوِي عنه أنَّه يبنى ، وهو الأصحُ عندَ ابنِ خوازِبَنْدادَ وغيرِه ، قياسًا على حاجةِ الإنسانِ ، والحيضِ والمرضِ اللَّذين لم

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

التمهيد يختلف قول مَالكِ فيهما أنَّه يبني .

واختلَف العلماءُ في اشتغالِ المعتكفِ بالأمورِ المباحةِ ؛ فقال مالكُ : لا يعرِضُ المعتكفُ لتجارةٍ ولا غيرِها ، ولا بأسَ أنْ يأمُرَ بضيعتِه (١) ومصلحةِ أهلِه ، وبيع `` مالِه ، ويصنَعَ كُلُّ ما لا يشغَلُه إذا كان خفيفًا . قال مالكٌ : ولا يكونُ مُعتكفًا حتى يجتنبَ ما يجتنبُ المعتكفُ . قال : ولا بأسَ بنكاح المعتكفِ ما لم يكنِ الوقاعُ ، والمرأةُ المعتكفةُ تُنكحُ نكاحَ الخطبةِ . هذا كلَّه قولُه في « الموطَّآتِ » . وقال ابنُ القاسم ، عن مالكِ : لا يقومُ المعتكفُ إلى رجلِ يُعزِّيه بمصيبة ، ولا يشهدُ نكاحًا يُعقدُ في المسجدِ يقومُ إليه ، ولكنْ لو غشِيَه ذلك في مجلسِه ، لم أرّ بذلكَ بأسًا ، ولا يقومُ إلى الناكح فيهنُّتُه ، ولا يكتبُ العلمَ ، ولا يشتغلُ في مجلسِ العلم. قال: ويشترِي ويبيعُ إذا كان خفيفًا، ولا يشهَدُ الجنائزَ ، ولا يعودُ المرضَى . وجملةُ مذهبه أنَّ المعتكفَ لا يشتغلُ بشيءٍ من أمور الدُّنيَا إلَّا اليسيرَ الذي لا يستغنِي عنه في مصالحِه ، مثلَ الكتابِ الخفيفِ يكتُبُه فيما('' يحتاجُ إليه أو يأمُّرُ مَن يخدُمُه ، ومثلَ هذا من مُراعاةِ أحوالِه إذا كان يسيرًا خفيفًا . ومن مذهبِه عندَ أصحابِه أنَّ المعتكفَ إذا أتَى كبيرةً من الكبائرِ فسَد اعتكافُه ؛ لأنَّ الكبيرة ضدُّ العبادةِ كما الحدثُ ضدُّ الطُّهارةِ والصَّلاةِ ، وتركُ ما حرُمَ عليه أعلَى منازلِ الاعتكافِ في العبادةِ. هذا كلُّه قولُ ابن خوازِبَنْدادَ، عن مالكِ. وقال الثُّوريُّ: المعتكفُ يعودُ المريضَ، ويشهدُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: (بصنعته).

<sup>(</sup>٢) في م: (يبيع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( مما ) .

الجمعة ، وما لا يحسُنُ به أَنْ يُضيِّعَه ، ولا يدخُلُ سقفًا إِلَّا أَنْ يكونَ ممرُّه فيه ، ولا يجلسُ عندَ أهلِه ، ولا يُوصِيهم بحاجتِه إلَّا وهو قائم ، أو ماشٍ ، ولا يبيعُ ، ولا يشترِى ، وإنْ دخل سقفًا بطَلَ اعتكافه . وقال الحسنُ بنُ حيِّ : إنْ دخل المعتكفُ بيتًا ليس في طريقِه أو في غيرِ جامعٍ ، بطَلَ اعتكافه ، ويحضُّرُ الجِنازة ، ويعودُ المريضَ ، ويأتي (١) الجُمُعَة ، ويخرُجُ للوضوءِ ، ويدخُلُ بيتَ المريضِ للعيادةِ ، ويُكرَهُ أَنْ يبيعَ أو يشترى . وقال أبو حنيفة وأصحابُه : لا يخرُجُ المعتكفُ لجِنازةٍ ، ولا لعيادةِ مريضٍ ، وله أَنْ يتحدَّثَ ، ويبيعَ ويشترى في المسجدِ ، ويتشاغلَ بما لا يأثمُ فيه ، ويزوِّج ، ويتزوَّج ، ويشهدَ في النُّكاحِ ، ويتطيَّب .

وقال الشافعيّ : لا يعودُ المعتكفُ مريضًا ، ولا يشهَدُ جِنازةً ، ولا يُفارقُ موضعَ اعتكافِه بعيدًا إلَّا لحاجةِ الإنسانِ ، وكلَّ ما يفعَلُه غيرُ المعتكفِ في المسجدِ فعَله المعتكفُ ، ولا يقعُدُ بعدَ الفراغ من أكلِه في بيتِه .

قال أبو عمر : معانى الشافعي وأبى حنيفة فى هذا البابِ واحدة ، ومعانى مالكِ مُتقاربة ، والحجَّةُ لمنْ ذهَب مذهبَهم أنَّ عائشة كانت لا تعودُ المريضَ من أهلِها وهى مُعتكفة إلَّا مارَّة .

وقد رؤى عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ ، عن الزَّهريِّ ، عن عُروةَ ، عن عائشةَ ، أنَّها قالت : السُّنَّةُ على المعتكفِ ألا يعودَ مريضًا ، ولا يشهدَ جنازةً ، ولا يمَسَّ

<sup>(</sup>١) في م: (يشهد).

التمهيد امرأةً ، ولا يُباشرَها ، ولا يخرُجَ لحاجَةٍ إلَّا لما لَا بُدَّ له منه ، ولا اعتكافَ إلَّا بصومٍ ، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدِ جامع (١) .

ولم يقلْ أحدٌ في حديثِ عائشةَ هذا: السُّنَّةُ. إلَّا عبدَ الرحمنِ بنَ إسحاقَ ، ولا يصِحُ هذا الكلامُ كلَّه عندَهم إلَّا من قولِ الزُّهريِّ في صومِ المعتكفِ ، ومباشرتِه وسائرِ الحديثِ . والحُجَّةُ لمذهبِ الثَّوريِّ ومَن تابَعه أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال : إذا اعتكفَ الرَّجلُ ، فليشهدِ الجمعةَ ، وليَعُدِ المريضَ ، وليحضُرِ الجِنازةَ ، وليأتِ أهلَه ، وليأمُرُهم بالحاجةِ وهو قائمٌ . وأجازَ عليُّ البيعَ والشِّراءَ للمعتكفِ .

وذكر الحسنُ الحُلُوانيُ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عيسَى ، قال : حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُ ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيُ ، عن سعيدِ بنِ مجبيرٍ ، قال : اعتكفْتُ في مسجدِ الحيُ ، فأرسلَ إليَّ عمرُو بنُ محريثُ ، يدعوني ، وهو أميرٌ على الكوفةِ ، فلم آتِه ، فعادَ ، ثم عادَ ، ثم عادَ ، فأتيتُه ، فقال : ما منعكَ أنْ تأتينا ؟ قلتُ : إنِّي كنتُ مُعتكفًا . قال : وما عليكَ ! إنَّ المعتكفَ يشهدُ الجمعةَ ، ويعودُ المريضَ ، ويمشِي مع الجنازةِ ، ويُجيبُ الإمامَ (1) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٤٧٣)، والبيهقي ٣٢١/٤ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٨٧، ٨٨، والدارقطني ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «السبيعي». وينظر تهذيب الكمال ١١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومى القرشى أبو سعيد، له ولأبيه صحبة، دعا له النبى ﷺ بالبركة، توفى النبى ﷺ وهو ابن اثنتى عشرة سنة، سكن الكوفة، وولى إمرتها، ومات بها سنة خمس وثمانين. الاستيعاب ٣/ ١١٧٢، والإصابة ٤/ ٦١٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٨٨، ٩٠ من طريق أبي إسحاق الشيباني بنحوه .

٧٠٠ مالك ، عن ابن شهاب ، عن عَمْرة بنتِ عبدِ الرحمنِ ، أن الرطأ عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ، لا تقف .

قال أبو عمر : أجمّع العلماء أنَّ المعتكف لا يُباشرُ ولا يُقبِّلُ ، واختلفوا فيما التمهيد عليه إن فعَل ذلك ؛ فقال مالكَّ والشافعي : إنْ فعَل شيعًا من ذلك فسد اعتكافه . قال المزني : وقال الشافعي في موضع آخرَ من مسائلِ الاعتكافِ : لا يُفسدُ الاعتكاف من الوطء إلَّا ما يُوجبُ الحدَّ . واختارَه المزنيُّ قياسًا على أصلِه في الصَّومِ والحجِّ . وقال أبو حنيفة : إنْ فعَلَ فأنزَلَ بطَل اعتكافه . وأجمعوا أنَّ المعتكفَ لا يدخُلُ بيتًا ، ولا يستظلُّ بسقفٍ ، إلَّا في المسجدِ الذي يعتكفُ فيه ، أو يدخُلُ لحاجةِ الإنسانِ ، أو ما كان مثلَ ترجيلِه ﷺ .

ومسائلُ الاعتكافِ ونَوازلُه يطولُ ذكرُها ، ويقصُرُ الكتابُ عن تقصَّى أقاويلِ العلماءِ فيها ، والاعتلالِ لها . وقد ذكرنا من ذلك ما في معنى حديثنا ، وذكرنا الأصولَ التي عليها مدارُ الاعتكافِ ، وسنذكرُ محكمَ الاعتكافِ بصومٍ وبغيرِ صومٍ ، واختلافَ العلماءِ في ذلك ، عندَ ذكرِ حديثِ ابنِ شهابٍ عن عمرة من هذا الكتابِ (۱) ، على ما رواه يحيى عن مالكِ في ذلك ، إن شاء اللهُ ، وباللهِ التوفيقُ .

| الاستذكار | وأما حديثُه ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عمرة ، عن عائشة ، أنها كانت لا تسألُ |  |       |                 |   |   |   |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------------|---|---|---|--------|
|           |                                                                       |  | :     |                 |   | · | : |        |
| O var     |                                                                       |  | ••••• | • • • • • • • • | _ |   |   | •••••• |

الموطأ

قال يحيَى : قال مالكٌ : لا يأتي المُعتَكِفُ حاجَتَه ، ولا يخرُجُ لها ، ولا يُعِينُ أَحَدًا ، إلا أن يخرُجَ لِحاجةِ الإنسانِ ، ولو كان خارجًا لِحاجةِ أَحَدٍ ، لكان أَحَقُّ ما يَخرُجُ إليه عيادةُ المريضِ والصلاةُ على الجنائزِ واتّباعُها .

قال مالكٌ : لا يكونُ المُعتَكِفُ مُعتَكِفًا حتى يَجتنِبَ ما يَجتَنِبُ المُعتَكِفُ ؛ مِن عِيادةِ المريض ، والصلاةِ على الجنائزِ ، ودخولِ البيتِ إلا لحاجةِ الإنسانِ .

الاستذكار عن المريض إلا وهي تمشيى ، لا تقفُ (١) . فقد ذكرنا في « التمهيد » عللَ إسنادِه (٢)؛ لأن عبدَ الرحمنِ بنَ مهديٌّ والقطانَ رَوَياه عن مالكِ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عروةً ، عن عَمرةً ، عن عائشةً ، ورواه أكثر أصحابٍ مالك كما رواه يحيى ، عن مالكِ ، (عن ابن شهابٍ ، عن عَمرةَ ، عن عائشةَ ، لم يذكروا عروةً . ورواه الشافعيُّ وطائفةٌ مِن أصحابِ مالكِ ، عن مالكِ ، عن ابن شهاب، عن عروة ، عن عائشة (١٠) . وبينَ أصحاب ابن شهاب فيه وفي المسندِ الذي قبلَه ضروبٌ مِن الاضطرابِ، قد ذكرنا أكثرَ ذلك في

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٩/٧ظ - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (٨٦١). وأخرجه النسائي (٣٣٧١)، والبيهقي في المعرفة (٢٦٤٣) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم ص ٣٧٨ - ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل، م. والمثبت مما تقدم ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٣٨١.

٧٠١ – مالك ، أنه سأل ابن شهابٍ عن الرجلِ يَعتَكِف ، هل
 يدخُلُ لِحاجَتِه تحت سَقفٍ ؟ فقال : نعم ، لا بأسَ بذلك .

الاستذكار

بابِ ابنِ شهابٍ مِن «التمهيدِ».

وفى حديثها هذا دليلٌ على أن المريضَ لا يجوزُ عندَها أن يعودَه المعتكفُ ولا يخرُجَ لعيادتِه له عن اعتكافِه .

وأما قولُ مالكِ: لا يأتى المعتكفُ حاجةً ، ولا يخرُجُ لها ، ولا يعينُ أحدًا عليها ، ولا يشتغِلُ بتجارةٍ ولا يَعرِضُ لها ، ولا بأسَ أن يأمرَ بمصلحةِ أهلِه ، وبيعِ مالِه ، وصلاحِ ضَيْعتِه . وقال ابنُ القاسمِ عنه : لا يقومُ المعتكفُ إلى رجلٍ يعزِّيه ، ولا يُهنِّئهُ ، ولا يشهدُ عقدَ نكاحٍ يقومُ له مِن مكانِه ، ولا يشتغلُ بالكلامِ في العلمِ وكتابتِه ، وجائزٌ له ما خفَّ مِن الشراءِ .

قال في « موطئِه » : ولو كان المعتكفُ خارجًا لحاجةِ أحدٍ ، لكان أحقَّ ما يَخرُجُ إليه عيادةُ المريضِ والصلاةُ على الجنائزِ واتِّباعُها ، ولا يكونُ معتكفًا حتى يجتنبَ ما يجتنبُه المعتكفُ .

قال مالكٌ : لا يخرُمُجُ المعتكفُ مع جِنازةِ أبويه .

وذكر أنه سأل ابنَ شهابٍ عن الرجلِ يعتكفُ ، هل يدخلُ لحاجتِه تحتَ سقفِ ؟ قال : نعم ، لا بأسَ بذلك (١)

..... القبس

 <sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۷۹)، وبرواية يحيى بن بكير (۹/۷ظ - مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (۸۹۲).

الاستذكار قال أبو عمر : هو قولُ مالكِ .

واختلف الفقهاء في اشتغالِ المعتكفِ بالأمورِ المباحةِ أو المندوبِ إليها ؛ فقال مالكٌ ما ذكرناه عنه . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة وأصحابه : للمعتكفِ أن يتحدَّثَ ويبيعَ ويشترى في المسجدِ ويشتغِلَ بما لا يأثمُ فيه ، وليس عليه صمتٌ .

واتَّفْق مالكٌ ، والشافعيُ ، وأبو حنيفة ، أن المعتكف لا يخرُجُ مِن موضع اعتكافِه للهودِ جِنازةِ ، ولا لعيادةِ مريضٍ ، ولا يفارقُ موضعَ اعتكافِه إلا لحاجةِ الإنسانِ . ومعانيهم متقاربةٌ جدًّا في هذا البابِ . وقال الثوريُّ : المعتكفُ يعودُ المريضَ ، ويشهدُ الجِنازةَ والجمعة ، وما لا يَحسُنُ به أن يضيعَ مِن أمورِه ، ولا يدخُلُ تحتَ سقفٍ إلا أن يكونَ ممرُّه فيه ، ولا يجلسُ عندُ (١) أهلِه ، ولا يوصِيهم لحاجةِ إلا وهو قائمٌ أو ماشٍ ، ولا يبيعُ ولا يشترى ، وإن دخل تحت سقفٍ بطل اعتكافُه . وقال الحسنُ بنُ حيِّ : إذا دخل المعتكفُ بيتًا غيرَ المسجدِ الذي هو فيه ، أو بيتًا ليس في طريقِه ، بطل اعتكافُه ، ويحوبُ الجمعة ، ويحربُ الجمعة ، ويحربُ الجمعة ، ويحربُ الموضوءِ ، ويُكرهُ أن يبيعَ ويشترى .

قال أبو عمرَ: مِن الحُجَّةِ لمالكِ ومَن تابَعه في هذا البابِ ما رواه

<sup>(</sup>١) في م: (عنده).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، م: (في المسجد). والمثبت مما تقدم ص ٣٩١.

عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ ، عن الزهريِّ ، عن عروةَ ، عن عائشةَ ، أنها قالت : الاستذكار الشُنَّةُ على المعتكفِ ألَّ يعودَ مريضًا ، ولا يشهدَ جِنازةً ، ولا يَمَسُّ امرأةً ولا يباشرَها ، ولا يخرُجَ إلَّا لِما لابدَّ منه ، ولا اعتكافَ إلا بصومٍ ، ولا اعتكافَ إلا في مسجد جامع (١).

قال أبو عمر : لم يَقُلْ أحدٌ في حديثِ عائشةَ هذا : السُنَّةُ . إلا عبدَ الرحمنِ ابنَ إسحاقَ ، ولا يصِعُ الكلامُ عندَهم إلا مِن قولِ الزهريِّ ، وبعضُه مِن كلامِ عروةً .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٢) ، عن الثوري ، عن هشام بنِ عروة ، عن أبيه ، قال : المعتكفُ لا يجيبُ دعوة ، ولا يعودُ مريضًا ، ولا يشهدُ جِنازةً .

والحُجَّةُ لمذهبِ الثوريِّ ومَن تابَعه ، أن عليَّ بنَ أبي طالبِ قال : مَن اعتكف فلا يرفُثْ ولا يُسَابُّ ، ولْيشهدِ الجمعةَ والجِنازةَ ، ويوصِى أهلَه إذا كانت له حاجةً وهو قائمٌ (٢) ، ولا يجلسُ عندَهم .

ذكره عبدُ الرزاقِ (،) عن معمر والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عاصمِ بنِ ضَمْرة ، عن علي . وبه يأخذُ عبدُ الرزاقِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه ص ٣٩١، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٨٠٥٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: «صائم». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٨٠٤٩) عن الثورى – وحده – به.

الاستذكار وذكر الحسنُ الحُلُوانيُّ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى (١) ، قال : حدَّثنا

أبو إسحاقَ الفَزارَّ ، عن أبي إسحاقَ الشيبانيِّ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، قال : اعتكَفتُ في مسجدِ الحيِّ ، فأرسَل إليَّ عمرُو بنُ حريثٍ يدعوني ، وهو أميرٌ على الكوفةِ ، فلم آتِه ، فعاد فلم آتِه ، ثم عاد فلم آتِه ، ثم عاد فأتيتُه ، فقال : ما يمنعُك أن تأتينا ؟ قلتُ : إني كنتُ معتكفًا . فقال : وما عليك ! إن المعتكف يشهدُ الجمعة ، ويعودُ المريض ، ويمشِي مع الجِنازةِ ، ويجيبُ الإمامَ (٢) . وبهذا كان يفتى سعيدُ بنُ جبيرٍ .

وعن ابنِ جريجِ ومعمرٍ ، عن الزهريِّ ، قال : لا يخرُمُ المعتكفُ إلا إلى حاجةٍ لابدَّ له منها ؛ غائطٌ أو بولٌ ، ولا يشيِّعُ جِنازةً ، ولا يعودُ مريضًا ، ' ولا يجيبُ دعوةً ، ولا يَمَسُّ امرأةً ولا يباشرُها ( ) .

وعن ابن جريج، عن عطاء قال: المعتكفُ لا يشيِّعُ جِنازةً، ولا يعودُ مريضًا أنال. قال: وقال عطاءً: إن عاد مريضًا قطع اعتكافه (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ﴿ إسحاق ﴾ . والمثبت مما تقدم ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٨٠٥٠).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق ( ٨٠٥١، ٨٠٥٢) عن ابن جريج ومعمر به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٥٣) عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٦١) عن ابن جريج به نحوه .

الموطأ

قال يحيى: وقال مالك : الأمرُ عندنا الذى لا اختلاف فيه ، أنه لا يُحرَهُ الاعتكافُ في كلِّ مسجدٍ يُجمَّعُ فيه ، ولا أُراه كُرِه الاعتكافُ في المساجدِ التي لا يُجمَّعُ فيها ، إلا كراهية أن يخرُجَ المُعتكِفُ مِن مسجدِه الذى اعتكف فيه إلى الجمعةِ أو يدَعها ، فإن كان مسجدٌ لا تُجمَّعُ فيه الجمعةُ ، ولا يجِبُ على صاحبِه إتيانُ الجمُعةِ في مسجدِ سبواه ، فإني لا أرى بأسًا بالاعتكافِ فيه ؛ لأن الله تباركَ وتعالى قال : ﴿ وَإَنْ اللهُ المساجدَ كُلّها ولم يخصُصْ شيئًا منها .

قال مالك : فمِن هنالك جاز له أن يعتكِف في المساجدِ التي لا

قال أبو عمر : ذكر ابن خُوازِبَندادَ أن مذهب مالكِ ، والشافعيّ ، وأبي الاستذكار حنيفة ، والثوريّ في المعتكفِ يأتي كبيرةً ، أنه قد بطَل اعتكافُه .

قال أبو عمر : هؤلاء يُبطِلون الاعتكاف بتركِ سنةٍ عمدًا ، فكيف بارتكابِ الكبيرةِ فيه ! وقد رُوِى عن أبى حنيفة : إن سكِر ليلًا لم يفشدِ اعتكافه . يعنى إذا لم يتعمَّدِ الشُّكْرَ .

وقال مالكٌ في «الموطأً »: الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندنا ، أنه لا يُكرهُ الاعتكافُ في عندنا ، أنه لا يُكرهُ الاعتكافُ في المساجدِ التي الاعتكافُ في المساجدِ التي لا يُجَمَّعُ فيه ، ولا أُراه كُرِه الاعتكافُ في المساجدِ التي لا يُجَمَّعُ فيها إلا كراهةَ أن يخرُجَ المعتكِفُ إلى الجمعةِ أو يَدَعَها ، فإن كان مسجدٌ لا يُجمَّعُ فيه الجمُعةُ ، ولا يجبُ على صاحبِه إتيانُ الجمعةِ في مسجدِ سِواه ،

الوطا تُجمَّعُ فيها الجمعة ، إذا كان لا يجِبُ عليه أن يخرُجَ منه إلى المسجدِ الذي تُجَمَّعُ فيه الجمعة .

قال مالكُ: ولا يبيتُ المعتكِفُ إلا في المسجدِ الذي اعتكف فيه ، إلا أن يكونَ خِباؤُه في رَحَبةٍ مِن رِحابِ المسجدِ ، ولم أسمَعْ أن المُعتكِفَ يضرِبُ بناءً يبيتُ فيه إلا في المسجدِ ، أو في رَحَبةٍ مِن رحابِ المسجدِ ، ومِمَّا يدُلُّ على أنه لا يَبيتُ إلا في المسجدِ قولُ عائشةَ : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا اعتكف لا يدخُلُ البيتَ إلا لحاجةِ الإنسانِ .

قال يحيَى : قال مالك : لا يعتَكِفُ أحدٌ فوقَ ظهرِ المسجدِ ، ولا في المنارِ . يعنى الصَّومَعَةَ .

الاستذكار فإنى لا أرى بأسًا بالاعتكافِ فيه؛ لأن اللهَ عزَّ وجلَّ قال: ﴿وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِيه؛ لأن اللهَ عزَّ وجلَّ قال: ﴿وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِيه؛ لأن اللهَ عزَّ وجلَّ منها (١) .

وقال الشافعي: لا يُعتكفُ في غيرِ المسجدِ الجامعِ إلا مِن الجمعةِ إلى الجمعةِ إلى الجمعةِ الى الجمعةِ "
الجمعةِ (٢) قال: والاعتكافُ في المسجدِ الجامعِ أحبُ إلى . قال: ويعتكفُ المسافرُ والعبدُ والمرأةُ حيثُ شاءوا ، ولا اعتكافَ إلا في مسجد .

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية محمد بن الحسن (۳۷۹)، وبرواية يحيى بن بكير (۹/۷ظ – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (۸٦۲).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «المسجد». والمثبت من الأم ٢/ ١٠٥، ومما تقدم ص٣٨٨.

الموطأ

قال يحيى: وقال مالك : يدخُلُ المُعتَكِفُ المكانَ الذي يُريدُ أن يعتكِفَ فيه ، يعتكِفَ فيه أن يعتكِفَ فيها ، والشمسِ مِن الليلةِ التي يُريدُ أن يعتكِفَ فيها ، والمعتكِفُ حتى يَسْتَقبِلَ باعتِكافِه أوَّلَ الليلةِ التي يُريدُ أن يَعتكِفَ فيها ، والمعتكِفُ مُسْتغِلٌ باعتكافِه ، لا يعرِضُ لغيرِه ممَّا يشتَغِلُ به مِن التِّجاراتِ أو غيرها .

قال مالك : ولا بأسَ بأن يأمُرَ المعتَكِفُ بضيعَتِه ، ومصلَحةِ أهلِه ، وبيعِ مالِه ، أو بشيءٍ لا يشغَلُه في نفسِه ، فلا بأسَ بذلك إذا كان خفيفًا ، أن يأمُرَ بذلك مَن يَكفِيه إياه .

قال يحيى: قال مالك : ولم أسمَعْ أحدًا مِن أهلِ العلمِ يذْكُرُ في

وذكر ابنُ عبدِ الحكمِ عن مالكِ ، قال : لا يعتكفُ أحدٌ إلا في "المسجدِ الاستذكار الجامعِ ، أو في "رحابِ المسجدِ التي (٢) تجوزُ فيها الصلاةُ . واختلفوا في مكانِ اعتكافِ النساءِ ؛ فقال الشافعي ما قدَّمنا عنه . وقال مالكُ : تعتكفُ المرأةُ في مسجدِ الجماعةِ . ولا يعجبُه اعتكافُها في مسجدِ بيتها . وقال الكوفيون : لا تعتكفُ المرأةُ إلا في مسجدِ بيتها ، ولا تعتكفُ في مسجدِ الجماعةِ . وسنزيدُ هذا بيانًا في بابِ قضاءِ الاعتكافِ إن شاء اللهُ ، وهناك ذكر مالكُ هذه المسألة . وأما قولُ مالكِ : لم أسمعُ أحدًا مِن أهلِ العلمِ يذكُرُ في الاعتكافِ شرطًا ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( الذي ) .

الاعتكافِ شرطًا ، وإنما الاعتكافُ عملٌ مِن الأعمالِ ، مِثلُ الصلاةِ والصيام والحجِّ وما أشبَهَ ذلك مِن الأعمالِ ، ما كان مِن ذلك فريضةً أو نافلة ، فمن دخل في شيءٍ مِن ذلك فإنما يعمَلُ بما مضَى مِن السُّنَّةِ ، وليس له أن يُحدِثَ في ذلك غيرَ ما مضَى عليه المسلمونَ ، لا مِن شرطٍ يشتَرطُه ولا يبتدِعُه ، وقد اعتَكف رسولَ الله عَلَيْتُه ، وعرَف المُسلمون سُنَّةَ الاعتكاف.

قال يحيَى : قال مالكُّ : والاعتكافُ والجِوارُ سواءٌ ، والاعتكافُ للقَرَوِيِّ والبَدَوِيِّ سواءٌ .

الاستذكار وإنما الاعتكافُ عملٌ مِن الأعمالِ ، مثلُ الصلاةِ والصيام والحجِّ. إلى آخرِ كلامِه في هذا البابِ مِن « الموطأَ » . ومعناه أن الشرطَ فيه لا يُبطِلُ شيئًا مِن سنتِه ، ولا يجزئُه إلا على سنتِه ، كسائر ما ذكر معه مِن أعمالِ البرِّ – فهو قولُ جماعةٍ مِن العلماءِ ؟ منهم أبو سلمة بنُ عبدِ الرحمن ، وسعيدُ بنُ المسيَّبِ ، قالا : على المعتكفِ الصومُ وإن نوى ألا يصومَ . وبه قال ابنُ شهابِ الزهريُّ ' ' ، وأبو عمرو الأوزاعيُّ .

قال أبو عمرَ : أما الصلاةُ والصيامُ فأجمعوا أن لا مدخلَ للشرطِ فيهما ، وأما الحجُّ فإنهم اختلفوا فيه ؛ فمَن أجاز فيه الاشتراطَ احتجَّ بحديثِ ضُباعةَ بنتِ الزبيرِ بنِ عبدِ المطلبِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال لها: ﴿ أَهِلِّي بِالحجِّ ، واشترطِي

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف عبد الرزاق (٨٠٣٨).

أن مجلِّى حيثُ حبَستنى »(١) وسنذكرُ هذه المسألة في موضعِها مِن كتابِ الاستذكار الحجِّ مما فيها للعلماءِ من المذاهبِ (٢) ، إن شاء اللهُ . وأما الاعتكافُ ، فالشرطُ فيه أنه متى عرضه ما يقطعُه عليه أن يبنى إن شاء ولا يبتدئ؛ فأكثرُ أهلِ العلمِ على ما قال مالكُ ، أنه إذا أتى ما يقطعُ اعتكافَه ابتداً ولم ينفعُه شرطُه ، وعليه قضاءُ اعتكافِه .

ومنهم مَن أجاز له شرطَه إذا اشترَطه في حينِ دخولِه في اعتكافِه .

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢) عن شيوخِه بالأسانيدِ ، أن قتادةَ ، وعطاءً ، وإبراهيمَ ، أجازوا الشرطَ للمعتكفِ في البيعِ والشراءِ ، وعيادةِ المريضِ ، واتباعِ الجِنازةِ ، والجمعةِ ، وأن يأتي الخلاءَ في بيتِه ، ونحوِ ذلك . وزاد عطاءٌ : إن اشترَط أن يعتكفَ النهارَ دونَ الليلِ وأن يأتي بيتَه ليلًا فذلك له .

وعن علىّ بن أبى طالبٍ وعبدِ اللهِ : له نيتُه <sup>(١)</sup>.

وقال الشافعيّ : لا بأسَ أن يشرُطَ : إن عرَض لى أمرٌ خرجتُ . وممن أجاز الشرطَ للمعتكفِ أحمدُ بنُ حنبلٍ ، وإسحاقُ بنُ راهُويَه ، إلا أن أحمدَ اختلَف قولُه فيه ؛ فمرةً قال : أرجو أنه لا بأسَ به . ومرةً منع منه . وقال إسحاقُ : أما الاعتكافُ الواجبُ فلا أرَى أن يعودَ فيه مريضًا ، ولا يشهدَ جِنازةً ، وأما

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في شرح الحديث (٨١٤) من الموطأ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شرح الحديث (٨١٤) من الموطأ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ( ٨٠٤٢، ٨٠٤٣، ٨٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٨٠٤٤).

الاستذكار التطوع، فإنه يشرُطُ فيه حينَ يبتدئُ شهودَ الجِنازةِ ، وعِيادةَ المرضى .

واختلَفوا فى المعتكفِ يمرضُ ؛ فقال مالكٌ ، وأبو حنيفة ، والشافعيُ : يخرجُ ، فإذا صحَّ رجَع فأتمَّ ما بقِى عليه مِن اعتكافِه إذا كان نذْرًا واجبًا عليه . وقال الثوريُ : يبتدئُ.

قال أبو عمر : هذا إذا كان مرضه لا(١) يمنعُه معه المُقام .

واختلفوا فى المعتكفةِ تُطلَّقُ ، أو يموتُ عنها زوجُها ؛ فقال مالكُ : تمضِى فى اعتكافِها حتى تفرُغُ منه ، وتُتِمُّ بقيةَ عدتِها فى بيتِ زوجِها . وقال الشافعيُّ : تخرجُ ، فإذا انقضَت عدتُها رجعت .

واختلفوا في المعتكفِ يدخلُ بيتًا ؛ فقال ابنُ عمرَ ، وعطاءً ، وإبراهيمُ : لا يدخلُ تحتَ سقفٍ (٢) . وبه قال إسحاقُ . وقال الثوريُّ : إن دَخَل بيتًا غيرَ مسجدِه بطَل اعتكافُه . ورخَّص فيه ابنُ شهابٍ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو حنيفةً ، وأصحابُهم .

وكان الشافعيُّ لا يكرهُ للمعتكفِ أن يصعدَ المنارةَ . وهو قولُ أبي حنيفة ، وبه قال أبو ثورٍ ، وكرِه ذلك مالكُّ ولم يرخِّصْ فيه . واختلَفوا في المعتكفِ يصعَدُ المِئذنةَ ليؤذِّنَ ؛ فكرِه ذلك مالكُّ ، والليثُ ، وقالا : لا يصعدُ على ظهرِ المسجدِ . وقال الحسنُ بنُ حيِّ : لا بأسَ بذلك كلِّه . قال أبو حنيفةَ : إن فعلَ لم

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٨٠٨٩، ٨٠٩٠)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٩٠.

يضرَّه شيءٌ ، ولا يفسدُ اعتكافُه ولو كانت خارجَ المسجدِ . وهو قولُ الشافعيُّ . الاستذكار

وقال مالك : لا يشتغلُ المعتكفُ في مجالسِ أهلِ العلم ، ولا يكتبُ العلم . وقال عطاءُ بنُ أبى رباحٍ ، والأوزاعي ، وسعيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، والليثُ بنُ سعدٍ ، والشافعي : لا بأسَ أن يأتى المعتكفُ مجالسَ العلماءِ في المسجدِ الذي يعتكفُ فيه .

قال أبو عمر : من كره ذلك كما كرهه مالك ؛ فلأن مجالس العلم شاغلة له عما جعل على نفسِه وقصده من الاعتكافِ ، وإذا لم يشهدِ الجِنازة ، ويعُدِ المريض ، ذلك دليل على أنه لا يتعدّى اعتكافه إلى شيء مِن أعمالِ البرِّ إلا اعتكافه . وكما لا يقطعُ صلاة التطوعِ ولا غيرها لعملِ برِّ سِواها ؛ مِن إصلاح بينَ الناسِ أو (٢) غيرِ ذلك ، فكذلك لا يَدَعُ اعتكافه لِما يشغلُه عنه مِن أعمالِ البرِّ . ومن رخص في مشاهدتِه مجالسَ العلمِ في المسجدِ ؛ فلأنه عملُ برِّ الا يُنافِي اعتكافه مِن اللهوِ والباطلِ والحرام .

قال أبو عمر : مالك أسعدُ بأصلِه مِن هؤلاء ؛ لأنهم "يجامعونه في" أن المعتكفَ لا يشهدُ جِنازةً ، ولا يعودُ مريضًا إن شاء اللهُ تعالى .

..... القبس

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ و ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م : ﴿ ذَهُبُوا إِلَى ﴾ .

## ما لا يجوزُ الاعتكافُ إلا به

قال مالكٌ : وعلى ذلك الأمرُ عندَنا ، أنه لا اعتكافَ إلا بصيام .

الاستذكار

## بابُ ما لا يجوزُ الاعتكافُ إلا به

ذَكُر فيه مالك ، أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعًا مولى ابن عمرَ قالا : لا اعتكافَ إلا بصوم (١) لقولِ اللهِ تبارك وتعالى : ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُوهُ التَّيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُواْ القِيمَامَ إِلَى الْيَتِلِ وَلَا تَبَكُوهُ وَاللهُ الاعتكاف مع الصيامِ . فَإِنْما ذَكَر اللهُ الاعتكاف مع الصيام . قال مالك : وعلى هذا الأمرُ عندنا ، أن لا اعتكاف إلا بصوم .

قال أبو عمر : قولُ مالك : وعلى هذا الأمرُ عندَنا ، أن لا اعتكافَ . في هذا البابِ ، هو قولُ عبدِ اللهِ بنِ عمر ،

القيس

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية أبي مصعب (٨٧٣)، وأخرجه البيهقي في المعرفة (٢٦٤٠) من طريق مالك به .

الموطأ

الاستذكار

وعائشةً ، رضِي اللهُ عنهم .

ذكر ابنُ وهب وعبدُ الرزاقِ (١) ، قالا : أخبَرنا ابنُ جريج ، عن عطاء ، عن ابنِ عباسِ وابنِ عمرَ ، قالا : لا اعتكافَ إلا بصوم .

وبه قال عروة بنُ الزبيرِ ، وعامرٌ الشعبيُ ، وابنُ شهابِ الزهريُ (٢) ، وسفيانُ الثوريُ ، والأوزاعيُ ، والحسنُ بنُ حيّ ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمدٌ . وقال الشافعيُ : الاعتكاف جائزٌ بغيرِ صيامٍ . وهو قولُ عليٌ بنِ أبي طالبٍ وعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللهُ عنهما ، كلاهما قال : المعتكفُ إن شاء صام ، وإن شاء لم يَصُمْ (٣) . وعن ابنِ مسعودٍ ، أنه قال : ليس على المعتكفِ صومٌ إلا أن يجعلَه على نفسِه . وبه قال الحسنُ البصريُ ، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ (٣) . وبه قال أحمدُ بنُ حنبلِ ، وإسحاقُ ، وابنُ عُلَيَّة ، وداودُ . واختُلِف عبدِ العزيزِ (١) . وبه قال أحمدُ بنُ حنبلِ ، وإسحاقُ ، وابنُ عُلَيَّة ، وداودُ . واختُلِف في هذه المسألةِ عن ابنِ عباسٍ ؛ وروى عنه طاوسٌ : ليس على المعتكفِ صومٌ الأ أن يجعلَه على نفسِه . رواه أبو سهيلِ نافعُ بنُ مالكِ ، عن طاوسٍ (١) . وروى ليتٌ ، عنه عطاءٌ ، ومِقْسمٌ ، وأبو فاختةَ : لا اعتكافَ إلا بصومٍ (٥) . وكذلك روى ليتٌ ، عن طاوسٍ (١) . واختُلِف في هذه المسألةِ عن إبراهيمَ النخعيّ ؛ فرُوى عنه القولان عن طاوسٍ (١) . واختُلِف في هذه المسألةِ عن إبراهيمَ النخعيّ ؛ فرُوى عنه القولان

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۸۰۳۳). وأخرجه الطحاوى في شرح المشكل ۲/۱۰ ۳٤، وابن حزم ۲٦٨/٥ من طريق ابن وهب به .

<sup>(</sup>٢) ينظر مصنف عبد الرزاق (٨٠٣٩، ٨٠٤١)، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٨٧، والمحلى ٧٦٧،، ٢٦٨، ومعرفة السنن للبيهقي ٢٦١/٣ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٣٦ - ٨٠٣٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٨٧/٣ من طريق ليث به .

الاستذكار جميعًا ( ) . وكذلك اختُلِف فيها عن أحمدَ وإسحاقَ . وأما أبو ثورٍ فقولُه فيها كقولِ الشافعيِّ ، وهو اختيارُ المُزنِيِّ ، واحتجَّ لمذهبِه ومذهبِ الشافعيِّ كذلك بحُجج ؛ منها أن عمرَ بنَ الخطابِ رضى اللهُ عنه نذَر أن يعتكفَ ليلةً ، فأمره رسولُ اللهِ عَيَيِّةٍ أن يوفِيَ بنذرِه ( ) . وليس الليلُ موضعَ صيامٍ . ومنها ، أن صيام رمضانَ لا ينوِى به أحد رمضانَ وغيرَه معًا ، لا واجبًا مِن الصيامِ ولا غيرَ واجبٍ ، ومعلومٌ أن اعتكافَ رسولِ اللهِ عَيَيِّةٍ كان في رمضانَ . ومنها ، أن ليلَ المعتكفِ ونهارَه سواءٌ ، وليس الليلُ بموضع الصيامِ .

وذكر الحميدي (٢) عن الدَّرَاوردي ، قال : أخبَرني أبو سهيلِ بنُ مالكِ ، قال : اجتمعتُ أنا وابنُ شهابٍ عندَ عمر بنِ عبدِ العزيزِ ، فكان على امرأتى اعتكافُ ثلاثةِ أيامٍ في المسجدِ الحرامِ ، فقال ابنُ شهابٍ : لا يكونُ الاعتكافُ الا بصيامٍ . فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : أمِن رسولِ اللهِ ﷺ ؟ قال : لا . قال : فمِن عمر اللهِ عَلَيْهُ ؟ قال : لا . قال : فمِن عثمانَ ؟ قال : لا . قال : فمِن عثمانَ ؟ قال : لا . قال : فلا . قال أبو سهيلٍ : فانصرفتُ فوجدتُ طاوسًا وعطاءً ، فسألتُهما عن ذلك ، فقال طاوسٌ : كان ابنُ عباسٍ لا يرى على المعتكفِ صيامًا إلا أن يجعلَه على نفسِه . قال عطاءً : وذلك رأيي .

وباللهِ التوفيقُ ، وهو حسبُنا ونعمَ الوكيلُ .

<sup>(</sup>١) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٨٧/٨، والمحلى ٢٦٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حزم ٧٦١٧، ٢٦٨ من طريق الحميدى به.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

## خرومج المعتكفِ إلى العيدِ

٧٠٣ – قال يحيى بنُ يحيى: حدَّ ثنى زيادُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن مالكِ ، عن سُمَىِّ مولَى أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أن أبا بكرِ بنَ عبدِ الرحمنِ ، أن أبا بكرِ بنَ عبدِ الرحمنِ اعتكفَ ، فكان يذهَبُ لِحاجَتِه تحتَ سقِيفةٍ في حجرةٍ مُغلقةٍ في دارِ خالدِ بنِ الوليدِ ، ثم لا يرجِعُ حتى يشهدَ العيدَ مع المسلمين .

الاستذكار

## بابُ خروج المعتكِفِ للعيدِ

هذا البابُ والبابان اللذان بعدَه إلى آخر كتابِ الاعتكافِ ، لم يسمعْ ذلك يحيى عن مالكِ ؛ فرواه عن زيادِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن مالكِ ، وقيل : سمِع « الموطأً » مِن زيادٍ عن مالكِ ، ثم رحل (۱) إلى مالكِ فلم يُتمَّ « الموطأً » ، فاتَه منه عليه لمرضِه وحضورِ أجلِه هذه الأبوابُ ، (نتحملها عن زيادٍ عنه ؛ لمَّا فاتَه عن مالكِ أَتَى زيادًا فرَواها عنه عن مالكِ .

ذكر فيه مالك، عن سُمَى مولى أبى بكر بن عبد الرحمن، أن أبا بكر اعتكف، فكان يذهب لحاجيه تحتّ سقيفة في حجرة مُعَلَّقة (٢) في دارِ خالدِ بنِ الوليدِ، ثم لا يرجعُ حتى يشهدَ العيدَ مع المسلمين (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ﴿ دخل ﴾ . والمثبت مما سيأتي ص١٦٦ .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) في الأصل : ( فجملتها على » .

 <sup>(</sup>٣) في م: «مغلقة». قال الزرقاني ٢/ ٢٧٩: مغلقة بغين معجمة ساكنة. أي: مقفلة. وفي نسخة بعين مهملة مفتوحة وشد اللام. أي: عالية.

<sup>(</sup>٤) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٧/ ١ ظ - مخطوط) ، وبرواية أبي مصعب (٨٧٤) . وأخرجه =

الموطأ

وحدَّثنى يحيى ، عن زيادٍ ، عن مالكِ ، أنه رأى بعضَ أهلِ العلمِ إذا اعتكفوا العَشْرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ ، لا يرجِعُون إلى أهلِيهم حتى يشهدوا الفِطرَ مع الناسِ .

قال يحيى: قال زيادٌ: قال مالكٌ: وبلَغنى ذلك عن أهلِ الفضلِ الذين مضَوا.

قَال يحيى: قال زياد : قال مالك : وهذا أحبُ ما سمِعتُ إلى في ذلك .

الاستذكاه

قال أبو عمر: أما مشئ أبى بكر بن عبد الرحمن تحتّ سقيفة حجرة خالد ابن الوليد، فقد مضى القولُ فيمَن أجاز ذلك ومَن كرِهه في البابِ الذي قبلَ هذا. والأصلُ في الأشياء الإباحة ، حتى يَقرَعَ السمعَ ما يوجبُ الحظر، ولم يمنع الله مِن ذلك ولا رسولُه، ولا اتفق الجميعُ على المنعِ منه، ولا تقومُ الحجة إلا مِن هذه الوجوهِ، أو ما كان في معناها.

وأما قولُ مالكِ أنه رأى أهلَ العلمِ إذا اعتكفوا في العشرِ الأواخرِ مِن رمضانَ لا يرجِعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطرَ مع المسلمين.

قال مالكٌ : وبلَغنى ذلك عن أهلِ الفضلِ الذين مضَوا ، وهو أحبُّ ما سمِعتُ إلى في ذلك .

قال أبو عمر : هذا مِن قولِه يدُلُّ على أنه سمِع الاختلاف في هذه المسألةِ ، وقد اختلف قولُه فيها ؛ فالأكثرُ عنه ما في « موطئِه » ، أنه لا يخرُجُ مِن معتكفِه مَن

<sup>=</sup> البيهقي في المعرفة ٣/٤٦٤ من طريق مالك به.

اعتكف العشرَ الأواخرَ إلا إلى المُصلَّى ، وإن خرَج فلا شيءَ عليه . رواه ابنُ الاستذكار القاسمِ ، عن مالكِ في « العُثيِيَّةِ (١) » . وهو قولُ ابنِ القاسمِ . وقال ابنُ الماجِشونِ وسحنونٌ : يعيدُ اعتكافَه . قال سحنونٌ : لأن السنةَ المجتمعَ عليها أن يبيتَ في معتكفِه حتى يصبح .

قال أبو عمر: لم يَقُلْ بقولِهما أحدٌ مِن أهلِ العلمِ فيما علِمتُ ، إلا روايةً جاءت عن مالكِ ، ذكرها إسماعيلُ في « المبسوطِ » لا وجه لها في القياسِ ؛ لِما وصَفنا ، والصحيحُ عن مالكِ فيها ما ذكرنا ، ولم يجتمعُ على ما ذكر سحنون أنها سنةٌ مجتمعٌ عليها ، والخلافُ موجودٌ فيها ، والخلافُ لا حجةً فيه .

وذكر ابنُ وهبٍ ، عن الليثِ ، أن عُقيلًا حدَّثه ، عن ابنِ شهابٍ ، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينصرفَ المعتكِفُ إلى أهلِه ليلةَ الفطرِ . وبه قال الليثُ بنُ سعدٍ .

قال أبو عمر: هي مسألة استحباب؛ ليصل المعتكف اعتكافه بصلاة العيد، فيكون قد وصل نسكًا بنسك، والله أعلم؛ لأن ذلك لا (٢) واجب، ولا لازم، ولا سنة مؤكدة؛ لأن الأصل ليلة العيد ويوم العيد ليس بموضع اعتكاف، لا سيَّما عند من لا يراه إلا بصيام، ومع هذا فإن الذي ذكره مالك معلوم بالمدينة وبالكوفة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: والغربية ، وفي م: والمدونة ، والمثبت هو الصواب . وكتاب العتبية - ويعرف أيضًا بالمستخرجة - لفقيه الأندلس أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة العتبي . ينظر الأنساب ١٤٩/٤ ، وسير أعلام النبلاء ٣٣٥/١٢، وما سيأتي ص٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

الاستذكار

ذكر ابنُ أبى شيبة (١) ، عن وكيع ، عن سفيانَ ، عن مغيرةَ ، عن أبى معشرِ ، عن إبراهيمَ ، قال : كانوا يستحبُّون للمعتكِفِ أن يبيتَ ليلةَ الفطرِ في المسجدِ ، حتى يكونَ غُدُوَّه منه إلى العيدِ .

وعن وكيع (١) ، عن عمرانَ بنِ مُحدَيرٍ ، عن أبي مِجلَزٍ ، قال : يبيتُ ليلةَ الفطرِ في المسجدِ الذي اعتَكف فيه ، حتى يكونَ خرومجه منه إلى مُصلًاه .

وعن إسماعيلَ ابنِ مُحلَيَّةً (١) ، عن أيوبَ ، عن أبي قِلابةَ ، أنه فعَل مثلَ ذلك .

فهؤلاء مِن أهلِ الكوفةِ والبصرةِ أعلامٌ ، إلى ما حكاه مالكٌ عن طائفةٍ مِن فضلاءِ أهلِ المدينةِ وعلمائِهم . ومذهبُ أحمدَ بنِ حنبلِ في ذلك على ما اختاره مالكٌ واستحبّه . وكان الشافعي والأوزاعي يقولان : يخرُجُ مِن اعتكافِه إذا غربت الشمسُ مِن آخرِ أيامِه .

قال الشافعيُّ: إذا أراد أن يعتكفَ العشْرَ الأواخرَ دخَل قبلَ الغروبِ، فإذا أهلَّ هلالُ شوالٍ فقد أتمَّ العشْرَ. وهو قولُ أبى حنيفةً وأصحابِه.

قال أبو عمر: قد أجمعوا في المعتكِفِ المَشْرَ الأُوّلَ أو الوُسَطَ مِن رمضانَ أنه يخرُجُ إذا غابت الشمسُ مِن آخرِ يومٍ مِن اعتكافِه . وفي إجماعِهم على ذلك ما يُوهنُ رواية مَن روّى: يخرُجُ مِن صُبحتِها(٢) . أو: في صُبحتِها(٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۳/ ۹۲.

<sup>(</sup>٢) في م: «صبيحتها». وينظر سيأتي ص٤٤٢ - ٤٤٥.

٧٠٤ - يحيى ، عن زياد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمْرة بنت عبد الرحمن ، أن رسول الله ﷺ أراد أن يعتكف ، فلمّا انصرف إلى المكان الذى أراد أن يعتكف فيه وجد أُخبِيةً ؛ خِباءَ عائشة ، وخِباءَ حفصة ، وخِباءَ زينب ، فلمّا رآها سأل عنها ، فقيل له : هذا خِباءُ عائشة ، وحفصة ، وزينب . فقال رسول الله ﷺ : «آلبِرَّ تقولون بهن ؟ » . ثم انصرف فلم يعتكف ، حتى اعتكف عشرًا مِن شوّالي .

وإجمائهم على ذلك (ايقضى على) ما اختلفوا فيه مِن الخروجِ لمَن اعتكف الاستذكار العَشْرَ الأواخرَ ، ويدُلُّ على تصويبِ رواية مَن روّى : يخرُجُ فيها مِن اعتكافِه (١) . يعنى بعدَ الغروبِ ، واللهُ أعلم. والصحيح في تحصيلِ مذهبِ مالكِ أن مُقامَ المعتكِفِ ليلةَ الفطرِ في معتكفِه وخروبجه منه إلى العيدِ استحبابٌ وفضلٌ لا إيجابٌ ، وهو الذى ذكر فيه قولَه في « موطفِه » ، بل قد نصَّ عليه . وباللهِ التوفيقُ .

مالك، عن ابنِ شهابٍ ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ <sup>(۲)</sup> ، أنَّ رسولَ اللهِ التمهيا

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : ﴿ يقضي ﴾ ، وفي م : ﴿ نقيض ﴾ . والمثبت مما سيأتي ص٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ما سيأتي ص٤٤٧ - ٤٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) قال أبو عمر : البن شهاب عن عمرة حديث واحد مرسل في الموطأ ليجيى وحده ، وهو غلط
 منه ، وهي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارى » . تهذيب الكمال ٣٥/ ٣٤١.

الموطأ

قال يحيى: قال زياد : وشيل مالك عن رجل دخل المسجد لِعُكوفِ في العَشْرِ الأواخِرِ مِن رمضان ، فأقام يومًا أو يومينِ ثم مرِض ، فخرَج مِن المسجدِ ، أيجِبُ عليه أن يعتَكِفَ ما بقي مِن العَشْرِ إذا صح ، أم لا يجِبُ ذلك عليه ، وفي أيِّ شهرٍ يعتكِفُ إن وجَب عليه ذلك ؟ فقال مالك : يَقضِي ما وجَب عليه مِن عُكُوفٍ إذا صح في رمضان أو غيره .

التمهيد

وَجَدَ أُخْبِيَةً ؛ خِباءَ عائشة ، وخِباءَ حفصة ، وخِباءَ زينبَ ، فلمَّا رآها سألَ عنها ، فقيل له : هذا خِباءُ عائشة ، وحفصة ، وزينبَ . قال رسولُ اللهِ عنها ، فقيل له : هذا خِباءُ عائشة ، وحفصة ، وزينبَ . قال رسولُ اللهِ وَيَنْ ، حتى اعتَكُف عشرًا مِن شوَّال .

هكذا هذا الحديثُ ليحيى في «الموطَّأَ»، عن مالكِ، عن ابنِ شهابٍ. وهو غلَطٌ وخطَأٌ مُفْرِطٌ، لم يُتابِعْه أحدٌ مِن رواةِ «الموطَّأَ» فيه عن ابنِ شهابٍ، وإنَّما هو في «الموطَّأَ» لمالكِ، عن يحيى بنِ سعيدِ. إلَّا أنَّ رُواةَ «الموطَّأَ» اختَلَفوا في قَطْعِه وإسنادِه؛ فمنهم مَن يَرُويه عن مالكِ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ. لا يذكُرُ عَمْرةً. ومنهم مَن يَرُويه عن مالكِ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرةً. لا يذكُرُ عَمْرةً. لا يذكُرُ

الموطأ

عائشة (). ومنهم مَنْ يرويه عن مالكِ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ، التمهيد عن عَمْرَةَ، التمهيد عن عَمْرَةَ، التمهيد عن عائشة (٢).

وأمًّا رواية يحيى، عن مالكِ، عن ابنِ شهابٍ. فلم يُتابِغه أحدٌ على ذلك، وإنما هذا الحديثُ لمالكِ، عن يحيى بنِ سعيدِ الأنصاريِّ، عن عَمْرَةَ. لا عن ابنِ شهابٍ، عن عَمْرَةَ. كذلك رَوَاه مالكُ وغيرُه على عنه. ولا يُعرَفُ هذا الحديثُ لابنِ شهابٍ، لا مِن حديثِ مالكِ، ولا مِن حديثِ غيرِه مِن أصحابِ ابنِ شهابٍ، وهو مِن حديثِ يحيى بنِ سعيدِ محفوظً صحيحٌ مُسْنَدُّ .

..... القبس

وقال المصنف في آخر باب يحيى بن سعيد: «هذا ما ليحيى بن سعيد عن عمرة ، وله عن عمرة حديث الاعتكاف قد ذكرناه في باب ابن شهاب برواية يحيى له عن مالك عن ابن شهاب ، وهو مما رواه عن زياد عن مالك ، وذلك خطأ ، وإنما الحديث ليحيى بن سعيد عند جماعة الرواة ، ليس لابن شهاب ، والله الموفق للصواب ، وهو حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن رسول الله على أراد أن يعتكف ، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى أخبية ؛ خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب ، فقال رسول الله على : «آلبر تقولون بهن؟» . ثم انصرف فلم يعتكف ، حتى اعتكف عشرًا من شوال . هكذا هو في الموطأ مرسلا ، وقد وصله الوليد بن مسلم =

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير ((1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 ) وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه – كما في فتح البارى <math>(1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 - 1.4 ) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في النسخ : « بسنده » . والمثبت من تنوير الحوالك ٢٣٢/١ نقلًا عن المصنف .

<sup>(</sup>٤) بعده في النسخ: (و).

<sup>(</sup>٥) في م: (سنده).

وهذا الحديث مِمّا فات يحيى سماعه عن مالكِ في « الموطّاً » ، فرَوَاه عن زيادِ بنِ عبدِ الرحمنِ المعروفِ بشَبطونِ ، وكان ثقةً ، عن مالكِ . وكان يحيى ابنُ يحيى قد سمِع « الموطّاً » منه بالأندلُسِ ومالكَّ يومَعْذِ حتى ، ثم رحل فسَمِعه بن مالكِ حاشا ورقة في الاغتِكافِ لم يسمَعْها ، أو شكَّ في سماعِها مِن مالكِ ، فرواها عن زيادٍ ، عن مالكِ ، وفيها هذا الحديثُ ، فلا أدرِي مِمَّن جاء هذا الغَلَطُ في هذا الحديثِ ، أمِن يحيى أم مِن زيادٍ ؟ ومِن أيّهما كان ذلك فلم يُتابِعْه أحدٌ عليه ، وهو حديثٌ مسند ثابتٌ مِن حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ .

ذَكُره البخاريُ (١) ، عن عبدِ اللهِ بنِ يوسفَ ، عن مالكِ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عَمْرَةَ ، عن عائشةَ مُسنَدًا .

قال البخاريُ (٢): وأخبَرنا أبو (٢) النُّعمانِ ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، حدَّثنا

<sup>=</sup> عن مالك، وكذلك رواه الجماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مسندًا، وقد ذكرنا ذلك وذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني، وما للعلماء فيها من المذاهب في باب ابن شهاب عن عمرة، وإن كان ذلك خطأ لا شك فيه، ولكن لما رواه يحيى بن يحيى عن مالك كذلك على ما وصفنا وبالله توفيقنا. حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا ابن ملاس حدثنا أبو عامر المرى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو الأوزاعي ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ذكرت أن رسول الله على أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألته حفصة أن يأذن لها ففعل، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء لها. قالت: فكان رسول الله على إذا صلى الصبح انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال: «ما هذا ؟». قالوا: عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله عشرًا من شوال ».

<sup>(</sup>١) البخارى (٢٠٣٤).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۰۳۳).

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٨٧.

يحيى بنُ سعيدٍ ، عن عَمْرَةً ، عن عائشةً قالت : كان النبي عَلَيْ يعتَكِفُ فى العشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ ، وكنتُ أضرِبُ له خِبَاءً ، فيُصلِّى الصبحَ ثم يدخُلُه ، فاستأذنَتْ حفصةُ عائشة أنْ تضرِبَ خِبَاءً فأذِنَتْ لها ، فضرَبَتْ خباءً ، فلمَّا رأته زينبُ بنتُ جَعْشِ ضرَبتْ خباءً آخَرَ ، فلمَّا أصبَح رسولُ اللهِ عَلَيْ رأى الأَحْبِية ، فقال : «ما هذا؟» . فترك الاعتِكافَ ذلك الشهرَ ، ثم اعتكفَ عشرًا مِن شوَّالٍ .

أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسَة ، قال : حدَّثنا أبو داود ، قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ أبى شيبة ، قال : حدَّثنا أبو معاوية ويعلى بنُ عُبيدٍ ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عَمْرة ، عن عائشة قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا أراد أنْ يعتَكِفَ صلَّى الفجْرَ ثم دخل مُعتَكَفَه . قالت : وإنَّه (۱) أراد مرة أن يعتَكِفَ في العشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ . قالت : فأمَرَ ببنائِه فَضُرِبَ ، فلمَّا رأيتُ ذلك أمرتُ ببنائِي فضُرِبَ . قالت : وأمَر غيرى مِن أزواجِ النبيِّ ﷺ ببنائِها فضُرِبَ ، فلمَّا صلَّى الفجرَ نظرَ إلى الأبنيةِ ، فقال : «ما هذا ؟ البَّ تُردُنَ ؟ » . قالت : فأمَرَ ببنائِه فَقُوضَ ، وأمَرَ أزواجُه بأبنِيتِهنَّ فقُوضَتْ ، ثم أخَرَ الاعتِكَافَ إلى العشرِ الأُولِ مِن شَوَّالِ .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ فإنه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (قال) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى فى المعرفة (٢٦٤٧) من طريق محمد بن بكر بن داسة به . وهو عند أبى داود (٣) ٢٤٤١) . وأخرجه ابن حبان (٣٦٦٦) من طريق عثمان بن أبى شيبة به ، وأخرجه مسلم (٣٦١١٧٣) ، والترمذى (٧٩١) من طريق أبى معاوية - وحده - به .

ورَوَاه الأوزاعِيُ (١) ومحمدُ بنُ إسحاقَ (٢) ، عن يحيى بنِ سعيدِ مثلَه .

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرِ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ ، قال : حدَّثنا محمدُ ابنُ إسماعيلَ الترمِدَى ، قال : حدَّثنا الحميدِى ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عُينةَ ، قال : سمِعتُ يحيى بنَ سعيد يُحدِّثُ ، عن عَمْرَةَ ، عن عائشةَ قالت : أراد وسولُ اللهِ عَلَيْ أن يعتكِفَ العشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ ، فسمِعتُ بذلك ، فاستَأْذَنتُه فأذِنَ لها ، ثم استأذَنتُه زينبُ فأذِنَ لها . ثم استأذَنتُه زينبُ فأذِنَ لها . قالت : وكان رسولُ اللهِ عَلَيْ إذا أراد أن يَعْتَكِفَ صلَّى الصبحَ ثم دخل مُعتكفَه ، فلمًا صلَّى الصبحَ رأى في المسجدِ أربعةَ أبنيَةِ ، فقال : « لمَن هذه ؟ » . قالوا : لعائشةَ ، وحفصةَ ، وزينبَ . فقال النبيُ عَلَيْ : « آلبِرَّ تُرِدْنَ بهذا ؟ » . فلم يعتكِفُ لعائشةَ ، وحفصةَ ، وزينبَ . فقال النبيُ عَلَيْ : « آلبِرَّ تُردُنَ بهذا ؟ » . فلم يعتكِفُ رسولُ اللهِ عَلَيْ تلك العشرةَ ، واعتكفَ عشرًا مِن شوَّالُ " . وربَّما قال سفيانُ في هذا الحديثِ : « آلبِرَّ تقولون بهنَّ » . قال الحميديُّ : بناءُ النبيُ عَلَيْ هو الرَابِعُ .

وذكر عبدُ الرزاقِ (١٠) ، عن ابنِ عيينة ، عن يحيى بنِ سعيد ، عن عَمْرَة ، عن عائشة مِثلَه سواة إلى قولِه : فلمَّا صلَّى إذا هو بأربعة أبْنيَة ، فقال : « ما هذا ؟ » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۹۲/٤۱ (۲٤٥٤٤) ، والبخارى (۲۰٤٥) ، والنسائى في الكبرى (۳۳٤٥) من طريق الأوزاعي به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٧٣) عقب الحديث (٦) من طريق محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) الحميدى (٢/١٩٥). وأخرجه مسلم (١١٧٣) عقب الحديث (٦)، والنسائى فى الكبرى (٣) الحميدى (٣٤٥) من طريق سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٨٠٣١).

قالوا: عائشة ، وحفصة ، وزينب. قال: « آلبِرَّ تقولونَ بهذا؟ ». فرفَعَ بناءَه . قالت: فلم يعتَكِفِ العشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ ، واعتَكَفَ عشْرًا مِن شوالٍ .

وحدَّثنا قاسمُ بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا خالدُ بنُ سعدِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ ابنُ عمرِو بنِ منصورِ ، وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ وعُبيدُ بنُ محمدِ ، قالا : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ مسرورِ (١) ، قال : حدَّثنا عيسى بنُ مسكينِ ، قالا جميعًا : حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سَنْجَرَ الجُوْجانِيُّ ، قال : حدَّثنا يعلى بنُ عُبيدِ (١) ، قال : أنبأنا يحيى بنُ سعيدِ ، عن عَمْرةَ ، عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ قال : أنبأنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن عَمْرةَ ، عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْ أَذَا أُراد أَن يعتَكِفَ صلَّى الصبحَ ثم دخلَ المكانَ الذي يُريدُ أَن يعتَكِفَ فيه ، فأراد أن يعتَكِفَ العشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ ، فضُرِبَ له خِباءٌ ، وأمَرَتْ عائشةُ فضُرِب لها خباءٌ ، فلمَّا رأتْ زينبُ خِباءَهما أمَرَتْ فضُرِبَ لها خباءٌ ، فلمًا رأتْ زينبُ خِباءَهما أمَرَتْ فضُرِبَ لها خباءٌ ، فلمًا رأتْ زينبُ خِباءَهما أمَرَتْ عشرًا في شوَّالُ . « آلبِرُّ تُرِدُنَ ؟ » . فلم يعتَكِفُ في رمضانَ ، واعتَكَفَ عشرًا في شوَّالُ . . . فلم يعتَكِفْ في رمضانَ ، واعتَكَف عشرًا في شوَّالُ . . .

هذا الحديثُ أَدْ خَلَه مالكٌ وغيرُه مِن العلماءِ في بابِ قضاءِ الاعتكافِ ، وهو أعظَمُ ما يعْتَمدُ عليه مَن فَقِهَه ، ومعنَى ذلك عندِي ، واللهُ أعلمُ ، أنَّ رسولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) في م: (مسروق).

 <sup>(</sup>۲) بعده في النسخ: (قال: حدثنا يحيى بن عبيد). وينظر تهذيب الكمال ۳۱/۳۲۳،
 ۳۲/ ۹/۳۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٧٣/٤٣ (٢٥٨٩٧)، وابن ماجه (١٧٧١)، والنسائى (٧٠٨)، وابن خزيمة (٢٢١٧) من طريق يعلى بن عبيد به .

ﷺ كان قد نَوى اعْتِكَافَ العشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ ، فلمَّا رأى ما كَرِهَه مِن تَنافُسِ زينبَ وحفصة وعائشة في ذلك ، وخشي عليهنَّ أَنْ تدخُلَ نِيَّتَهُنَّ داخِلَةً ، وما اللهُ أعلم به ، فانصرَفَ ، ثم وقَّى اللهَ بما نواه مِن فعلِ البِرِّ ، فاعتكف عشرًا مِن شوَّالٍ ، وفي ذلك جَوازُ الاعتكافِ في غيرِ رمضانَ .

وأمًّا قولُه في حديثِ مالكِ: ( آلبرَّ تقولونَ بهنَّ ). فيحتَمِلُ: أَيْ الطُّنُونَ بهنَّ البِرَّ ، فأنا أخشَى عليهنَّ أَنْ يُرِدْنَ الكونَ معى ، ولا يُرِدْنَ البِرَّ خالصًا. فكرِه لهنَّ ذلك. وعلى هذا يُحرَّجُ قولُه في غير حديثِ مالكِ: ( آلبِرَّ يُرِدْنَ ) . أو: لهنَّ ذلك. وعلى هذا يُحرَّجُ قولُه في غير حديثِ مالكِ: ( آلبِرَّ يُرِدْنَ البِرَّ . أو: لأَرُدْنَ ) . كأنَّه تقريرٌ وتوييخ بلَفظِ الاستفهامِ ، أي: ما أَظُنُهنَّ يُرِدْنَ البِرَّ . أو: ليس يُرِدْنَ البِرَّ . واللهُ أعلمُ . وقد يجوزُ أن يكونَ رسولُ اللهِ ﷺ كَرِه لأزواجِه الاعتِكافَ لشدَّةِ مُؤنَتِه ؛ لأنَّ ليلَه ونهازه سواةً . قال مالكَّ رحمه اللهُ : لم يلمُني هذه الأعتِكافَ لشدَّةِ مُؤنَتِه ؛ لأنَّ ليلَه ونهازه سواءً . قال مالكَّ رحمه اللهُ : لم يلمُني هذه الأمَّةِ اعْتَكفَ ، ولا عمرَ ، ولا عثمانَ ، ولا ابنَ المسيَّبِ ، ولا أحدًا مِن سَلَفِ هذه الأُمَّةِ اعْتَكف ، إلَّا أبا بكرِ بنَ عبدِ الرحمنِ . وذلك ، واللهُ أعلمُ ، لشدَّةِ الاعتكافِ ، ولو ذَهَب ذاهبَ إلى أنَّ الاعتكافَ للنَّساءِ مكروة بهذا الحديثِ ، لكان (١) مذهبًا ، ولولا أنَّ ابنَ عُينة ذكر فيه أنَّهنَّ استأذنَّه في الاعتكافِ ، لقطعتُ لكانَ الاعتكافَ للنِّساءِ في المساجِدِ غيرُ جائزٍ . وما أَظُنُّ استغذانَهُنَّ محفوظًا ، وللهُ أعلمُ ، ولكنَّ ابنَ عينة حافظٌ ، وقد قال في هذا الحديثِ : سمِعتُ يحيى واللهُ أعلمُ ، ولكنَّ ابنَ عينة حافظٌ ، وقد قال في هذا الحديثِ : سمِعتُ يحيى ابنَ سعيد .

<sup>(</sup>١) في م: «كان».

وفي هذا الحديثِ مِن الفقهِ أنَّ الاعتكافَ يلزَمُ بالنيَّةِ مع الدُّخولِ فيه ، وإن لم يكنْ في حديثِ مالكِ ذكرُ دخولِه عَلَيْ في ذلك الاعتكافِ الذي قضاه ؛ لأنَّ في رواية ابنِ عينة وغيرِه لهذا الحديثِ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ كان إذا أراد أن يعتكِف صلَّى الصبح - يعنى في المسجدِ ، يعتكِف صلَّى الصبح - يعنى في المسجدِ ، وهو موضِعُ اعتكافِه - نظرَ فرأَى الأخبيَة . والاعتكافُ إنما هو الإقامة في المسجدِ . فكأنَّه ، واللهُ أعلمُ ، كان قد شرَعَ في اعتكافِه ؛ لكونِه في موضعِ اعتكافِه ، مع عقد نِيَّتِه على ذلك ، والنيَّةُ هي الأصلُ في الأعمالِ ، وعليها تقعُ المجازاة ، فمِنْ هلهنا ، واللهُ أعلمُ ، قضَى اعتكافِه ذلك في شوَّالِ عَلَيْقَ .

وقد ذكر سُنيْد، قال: حدَّثنا معتمِرُ الله سليمان، عن كَهْمَس، عن سعيدِ (١) بن البت في قولِه: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ اللّهَ لَهِ مَا النّهَ وَالله مِن فَضَلِهِ عَلَيْكَ اللّهَ لَهِ اللّهِ وَالله وَ الله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَاله وَالله وَاله

قال: وحدَّثنا معتَمِرٌ، قال: ركِبْتُ البحرَ فأصابَتْنا ريحٌ شديدةٌ، فنذَرَ قومٌ معنا نذورًا، ونوَيتُ أنا شيئًا لم أتكلَّم به، فلمَّا قدِمتُ البصرةَ سألتُ أبي

<sup>(</sup>١) في النسخ: «معمر». وينظر تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «معبد». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٥٨٧/١١ من طريق سنيد به.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ﴿أَبَالُهُ . والمثبت من مصدر التخريج .

التمهيد سليمانَ التَّيْمِيُّ ، فقال : يا بُنيُّ ، فِ به (١)

فغيرُ نَكيرٍ أَن يكونَ النبى عَيَّا فَضَى الاعتِكافَ مِن أَجلِ أَنَّه كَان قد نَوَى أَن يعمَلُه ، وإن لم يدخُلْ فيه ؛ لأنَّه كان أوفَى الناسِ لرَبِّه بما عاهدَه عليه ، وأبدرَهم إلى طاعتِه ، فإنْ كان دخَلَ فيه ، فالقضاءُ واجبٌ عندَ العلماءِ ، لا يختلِفُ في ذلك الفقهاءُ ، وإن كان لم يدخُلْ فيه ، فالقضاءُ مستحبٌ لمَن هذه حاله عند ذلك الفقهاءُ ، وإن كان لم يدخُلْ فيه ، فالقضاءُ مستحبٌ لمَن هذه حاله عند أهلِ العلمِ ، مندوبٌ إليه أيضًا ، مرغوبٌ فيه . ومِن العلماءِ مَن أو جَبَ قضاءَه عليه ؛ مِن أجلِ أنَّه كان عَقَد عليه نيتَه ، والوجهُ عندَنا ما ذكونا .

ومَن جعَل على المعتكِفِ قضاءَ ما قطَعه مِن اعتكافِه ، قاسَه على الحجِّ التطوعِ يقطَعُه صاحبُه عمدًا أو مغلوبًا . وسيأتي القولُ في محكم قطعِ الصلاةِ التَّطوُّعِ ، وما للعلماءِ في ذلك مِن المذاهبِ ، في بابِ مُرسَلِ ابنِ شهابِ في هذا الكتابِ ''

وقد احتجَّ بهذا الحديثِ بعضُ مَن كَرِه للنِّساءِ الاعتِكافَ في المسجدِ . ذكر الأَثرَمُ قال : سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسأَلُ عن النساءِ ، يعتَكِفْنَ ؟ قال : نعم ، قد اعتكف النساءُ .

واختلَف الفقهاءُ في مكانِ اعتكافِ النِّساءِ ؛ فقال مالكَّ : تعتكِفُ المرأةُ في مسجدِ الجماعةِ . ولا يُعجِبُه أنْ تعتَكِفَ في مسجدِ بيتِها . وقال أبو حنيفةَ :

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره ۸۷/۱۱ من طريق سنيد به .

<sup>(</sup>٢) تقدم ص ٣١٣ - ٣٢٢ .

لا تعتكِفُ المرأةُ إلَّا في مسجدِ بيتِها ، ولا تعتكِفُ في مسجدِ الجماعةِ . وقال الثوريُ : اعتِكافُ المرأةِ في بيتِها أفضلُ منه في المسجدِ ؛ لأنَّ صلاتَها في بيتِها أفضلُ . وهو قولُ إبراهيمَ . وقال الشافعيُ : المرأةُ والعبدُ والمسافرُ يعتكِفون حيث شاءُوا ؛ لأنَّه لا جمعةَ عليهم . قال منصورٌ : يعني مِن المساجدِ ؛ لأنَّه لا اعتِكافَ عندَه إلَّا في مسجدِ .

قال أبو عمر: مِن حجَّةِ مَن أجاز اعتِكافَ المرأةِ في مسجدِ الجماعةِ حديثُ ابنِ عُيينة ، عن يحيى بنِ سعيدٍ ، عن عَمْرة ، عن عائشة هذا ؛ لأنَّ فيه أنَّهنَّ اسْتأَذْنَه في الاعتِكافِ فأذِنَ لهنَّ ، فضَرَبْنَ أُخْبِيَتَهُنَّ في المسجدِ ، ثم منعَهُنَّ بعدُ لغيرِ المعنى الذي أذِنَ لهنَّ مِن أَجْلِه ، واللهُ أعلمُ .

وقال أصحابُ أبى حنيفة : إنما جاز لهنَّ ضربُ أخبيتِهنَّ فى المسجدِ للاعتكافِ مِن أُجلِ أَنهنَّ كنَّ مع رسولِ اللهِ ﷺ ، وللنِّساءِ أَنْ يعتكِفْنَ فى المسجدِ مع أزواجِهِنَّ ، وكما أنَّ للمرأةِ أن تُسافِرَ مع زوجِها ، كذلك لها أن تعتكف معه .

وقال مَن لم يُجِزِ اعتكافَهُنَّ في المسجدِ أصلًا: إنما تَرَك النبيُ ﷺ الاعتكافَ إنكارًا عليهنَّ. قال: ويدُلُّ على ذلك قولُه: «آلبرَّ يُردْنَ؟». قال: وقد قالت عائشة : لو رأى رسولُ اللهِ ﷺ ما أحدَثَ النساءُ بعدَه لمنعَهُنَّ المسجدَ<sup>(۱)</sup>. ولم يختلِفوا أنَّ صلاةَ المرأةِ في بيتِها أفضلُ مِن صلاتِها في

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٤٧٠).

التمهيد المسجدِ، فكذلك الاعتِكاف، واللهُ أعلمُ.

وأمَّا قولُهم في هذا عن يحيى بن سعيد بإسناده: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان إذا أراد أن يعتكِف صلّى الصبح ثم دخلَ في مُعتَكَفِه. فلا أعلمُ مِن فقهاءِ الأمصارِ من قال به إلَّا الأوزاعِيَّ ، وقد قال به طائفةٌ مِن التابعين ، وهو ثابتٌ عن النبيِّ .

ذَكُو الأثرمُ قال: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن المعتَكِفِ، في أيِّ وقتِ يدخُلُ معتكفَه ؟ فقال: يدخُلُه قبلَ غروبِ الشمسِ، فيكونُ يَتَتَدِئُ ليلتَه. فقيل له: قد روى يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرَةَ ، عن عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ ، أنَّ النبيَّ فقيل له: قد روى يحيى بنُ سعيد ، عن عَمْرَةَ ، عن عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ ، أنَّ النبيَّ كان يُصلِّى الفجرَ ثم يدخُلُ معتكفه . فسكتَ . قال: وسمِعتُه مرةً أُخرَى يُسألُ عن المعتكِفِ ، في أيِّ وقتِ يدخُلُ معتكفه ؟ فقال: قد كنتُ أُجِبُ له أنْ يدخُلُ مُعتكفه باللَّيلِ حتى يبيتَ فيه ويبتدئ ، ولكن حديثُ عَمْرَةَ ، عن عائشةَ ، يدخُلُ مُعتكفه باللَّيلِ حتى يبيتَ فيه ويبتدئ ، ولكن حديثُ عَمْرَةَ ، عن عائشةَ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يدخُلُ مُعتكفه إذا صلَّى الغداةَ . قيلَ له: فمتى يخرُجُ ؟ قال: يخرُجُ منه إلى المصلَّى .

وقد اتَّفَقَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، واللَّيثُ، على خِلافِ هذا الحديثِ، إلَّا أنَّهم اختلفوا في وقتِ دخولِ المعتكِفِ المسجدَ للاعتكافِ (١)؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم: إلذا أوجَبَ على نفسِه اعتكافَ شهرٍ، دَخل المسجدَ قبلَ غروبِ الشمسِ. قال مالكُّ: وكذلك مَن

<sup>(</sup>١) في م: «ليلا».

أراد أن يعتكِفَ يومًا أو أكثرَ ، دخل مُعتكَفَه قبلَ غروبِ الشمسِ مِن ليلةِ ذلك اليومِ . وقال الشافعيُ : إذا قال : للهِ عليَّ اعتكَافُ يومٍ . دخلَ قبلَ طلوعِ الفجرِ ، وقال الشافعيُ : إذا قال : للهِ عليَّ اعتكافُ يومٍ . وقال زُفَرُ بنُ الهُذَيلِ والليثُ وحرَجَ قبلَ غروبِ الشمسِ . خلافُ قولِه في الشهرِ . وقال زُفَرُ بنُ الهُذَيلِ والليثُ ابنُ سعدِ : يدخُلُ قبلَ طلوعِ الفجرِ . والشهرُ واليومُ سواءٌ عندَهم ؛ لا يدخُلُ إلَّا قبلَ طلوع الفجرِ . ورُوى مثلُ ذلك عن أبي يوسفَ .

قال أبو عمرَ : الليالي تَبَعُ للأيام .

وقال الأوزاعيُّ بظاهرِ حديثِ عائشةَ هذا ، قال : يُصلِّى في المسجدِ الصبحَ ثم يقومُ إلى معتَكَفِه . ولم يذكُرُ مالكُّ رحِمَه اللهُ في «موطَّئِه» في حديثِه عن يحتى بنِ سعيد ، عن عَمْرَةَ ، في هذا الحديثِ أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان إذا أراد أن يعتكِفَ صلَّى الصبحَ ثم دخلَ مُعتكَفَه . وما أظُنَّه تركه ، واللهُ أعلمُ ، إلَّا أنَّه رأى الناسَ على خِلافِه .

وأجمَع مالكُ وأصحابُه على أنَّ المرأة إذا نَذَرتِ اعتكافَ شهرٍ فمَرضَتْه، أنَّها لا تَقْضِيه، ولا شيءَ عليها. واختلفوا إذا حاضَتْه؛ فقال ابنُ القاسم: تَقْضِيه، وتَصِلُ قَضاءَها بما اعتكفَتْ قبلَ ذلك، فإن لم تفعَلِ اسْتأنفَتْ. وقال محمدُ بنُ عُبدُوسٍ: الفرقُ بينَ المرضِ والحيضِ؛ أنَّ المريضةَ تَمْرَضُ الشهرَ كلَّه، والحائضَ لا تحيضُ الشهرَ كلَّه، وأقصَى ما تحيضُ منه خمسةَ عشرَيومًا، فإذا وجبَ عليها بعضُه وجب كلَّه.

قال أبو عمر: هذه حجَّةُ مَن يُسامِحُ نفسَه ويُكلِّمُ مَن يقلُّدُه،

التمهيد وفسادُها أَظْهَرُ مِن أَنْ يحتاجَ إلى الكلام عليها. وقد سَوَّى سُحنونٌ بينَ مُحكم الحيض والمرض، وقال: إنما عليها إذا طَهَرَتْ مِن حيضَتِها اعتكافُ بقيَّةِ المدةِ ، إنْ بَقِيَ منها شيءً ، في المرضِ والحيضِ جميعًا ، وما مَضَى فليسَ عليها قضاؤُه. وهو ظاهرُ قولِ مالكِ في «الموطَّأَ». وقد قال مالكُ فيمَنْ نذَرَتْ صومَ يوم بعينِه: إنها إن مَرِضَتْ أو حاضَتْ فأفطَرَتْ لذلك، فلا قضاء عليها ، فإن أفطَرتْ لغير عُذر وهي تَقْوَى على الصيام ، فعليها القضاء، فحُكم الاعتكافِ عندِي مثلُ ذلك. وهو قولُ اللَّيثِ، والشافعيّ، وزْفَرَ .

وأمَّا قِولُه في هذا الحديثِ: حتى اعتكَفَ عشْرًا مِن شوَّالٍ. ففيه أنَّ الاعتكافُ في غير رمضانَ جائزٌ ، كما هو في رمضانَ ، وهذا ما لا خلافَ فيه . إِلَّا أَنَّ العلماءَ اختلَفوا في صوم المُعتكِفِ؛ هل هو واجبٌ عليه أمْ لا؟ فقال مالكٌ ، والثوريُّ ، والحسنُ بنُ حيٌّ ، وأبو حنيفةَ : لا اعتِكافَ إلَّا بصوم . وهو قولُ اللَّيْثِ . وقال الشافعيُّ ، وأحمدُ بنُ حنبل ، وداودُ بنُ عليٌّ ، وابنُ عُليَّةَ : الاعتكافُ جائزٌ بغيرٍ صوم . وهو قولُ الحسنِ ، وسعيدِ بنِ المسيَّبِ ، وعطاءِ بن أبي رباح ، وعمرَ بن عبدِ العزيزِ ، كلُّهم قالوا : ليس على المعتكِفِ صومٌ ، إلَّا أن يُوجِبَه على نفسِه''. ورُوِي عن ابنِ مسعودٍ مثلُه''. ورُوِي عن عائشةً: لا اعتكافَ إلّا بصوم ( ) . ولم يُختَلَفْ عنها في ذلك . واختُلِفَ عن عليّ بنِ أبي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) تقدم ص٤٠٧ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ٤٠٦، ٤٠٧ .

طالبٍ وعبدِ اللهِ بنِ عباسٍ ، فرُوِىَ عنهما القولانِ جميعًا (١) . ولم يُختَلَفْ عن التمهي الشعبيِّ أنَّه لا اعتكافَ إلَّا بصومٍ (١) . واختُلِفَ عن النَّخَعِيِّ ، فرُوِى عنه الوجهان أيضًا جمعًا (١) .

ومِن حجَّةِ مَن أَجازَه بغيرٍ صومٍ أَنَّ اعتكافَ رسولِ اللهِ ﷺ كان فى رمضان ، ومحالٌ أَنْ يكونَ صومُ رمضان لغيرِ رمضان . ولو نَوَى المعتكِفُ فى رمضان بصومِه التَّطوُّعَ والفرضَ فسَدَ صومُه عندَ مالكِ وأصحابِه . ومعلومٌ أَنَّ ليلَه ليلَ المعتكِفِ يلزَمُه فيه مِن اجتنابِ مباشَرَةِ النِّساءِ ما يلزَمُه (فى نهارِه ) ، وأنَّ ليلَه داخلٌ فى اعتكافِه ، وليس الليلُ بموضِعِ صومٍ ، فكذلك نَهارُه ليس بمفتقِرٍ إلى الصومِ ، فإن صام فحسن . ومِن حُجَّتِهم أيضًا حديثُ ابنِ عمرَ ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ نَذَر فى الجاهليةِ أَن يعتكِفَ ليلةً ، فأمرَه النبي ﷺ أَنْ يَفِى بنَذْرِه ('') . ومعلومٌ أَنَّ الليلَ لا صومَ فيه . روَاه عبدُ اللهِ بنُ بُدَيلٍ ، عن عمرِو بنِ دينارِ ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ عمرَ جعَل على نفسِه أَنْ يعتكِفَ فى الجاهليةِ ليلةً أو يومًا ، فسألَ النبي عمرَ ، أنَّ عمرَ جعَل على نفسِه أَنْ يعتكِفَ فى الجاهليةِ ليلةً أو يومًا ، فسألَ النبي عمرَ ، أنَّ عمرَ جعَل على نفسِه أَنْ يعتكِفَ فى الجاهليةِ ليلةً أو يومًا ، فسألَ النبي عمرَ ، أنَّ عمرَ جعَل على نفسِه أَنْ يعتكِفَ فى الجاهليةِ ليلةً أو يومًا ، فسألَ النبي عمرَ ، أنَّ عمرَ جعَل على نفسِه أَنْ يعتكِفَ فى الجاهليةِ ليلةً أو يومًا ، فسألَ النبي عمرَ ، أنَّ عمرَ جعَل على نفسِه أَنْ يعتكِفَ أَن الحديثُ الأولُ أصَحُ نقُلًا عندَ أَهلِ الحديثِ . وقال الأثرَمُ : سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ : الصومُ يجبُ على الحديثِ . وقال الأثرَمُ : سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ : الصومُ يجبُ على الحديثِ . وقال الأثرَمُ : سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ : الصومُ يجبُ على

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۲۰۷، ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ . والمثبت من تفسير القرطبي ٣٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : « وليس ٤ . والمثبت من تفسير القرطبي ٣٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص٣٧٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٤٧٤) من طريق عبد الله بن بديل به.

التمهيد المعتكِفِ. فعاوَده السائلُ ، فقال : يصومُ ، وهو أكثرُ ما رُويَ فيه .

وقد مضى معنى الاعتكاف، وسُنتُه، وكثيرٌ مِن أصولِ مسائلِه، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عروة (١). وباللهِ التوفيقُ.

وأمًّا وقتُ خروجِ المعتكِفِ مِن اعتكافِه ، فسنذكُرُه ونذكُرُ ما للعلماءِ فيه مِن الأقاويلِ في بابِ يزيدَ بنِ الهادِ (٢) ، مِن كتابِنا هذا إن شاء اللهُ تعالى .

وقد رُوِيَ في هذا البابِ لمالكِ عن ابنِ شهابِ حديثٌ غريبٌ .

حدّثنا محمدٌ ، حدَّثنا على بنُ عمرَ الحافظُ ، حدَّثنا عمرُ بنُ الحسنِ بنِ على الشَّيباني ، أخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ إسماعيلَ القُرشِي ، حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ بنِ محمدِ بنِ سُوقةَ ، حدَّثنا على بنُ الربيعِ بنِ الرُّكينِ بنِ الربيعِ "بنِ عُمَيلةً" الفَزَارِي ، حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن على بنِ حسينٍ ، عن صفيّةَ بنتِ حيى ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيَالَةُ كان يُجاوِرُ في المسجدِ العشرَ الأواخِرَ مِن مضيّةَ بنتِ حَيى ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيَالَةُ كان يُجاوِرُ في المسجدِ العشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ . قال أبو الحسنِ : هذا حديثٌ صحيحٌ مِن حديثِ الزهري ، وهو غريبٌ من حديثِ مالكِ ، لم (أنكتُبُه عن ) مالكِ إلَّا بهذا الإسنادِ .

لقبس .....ا

<sup>(</sup>۱) تقدم ص۳۸۷- ۳۹۳ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي ص٤٤٤ ، ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «عن عسلة». وينظر لسان الميزان ٤/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ: «يكتبه». والمثبت هو الصواب.

٥٠٧ - قال يحيى: قال زياد : قال مالك : وقد بلَغنى أنَّ رسولَ اللهِ الرطأ وَيَدِ بلَغنى أنَّ رسولَ اللهِ الرطأ وَيَدِ أَراد العكوف في رمضان ، ثم رجع فلم يعتكف ، حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عَشْرًا مِن شَوَّالٍ .

التمهيد

قال أبو عمر : لا يَصِحُ عن مالكِ .

مالك ، قال : بلَغنى أن رسولَ اللهِ ﷺ أراد العُكُوفَ في رمضانَ ، ثم رجع فلم يَعْتكِفْ ، حتى إذا ذهب رمضانُ اعتكف عشرًا مِن شوَّالِ (١) .

هذا المعنى عندَ مالكِ في بابِ قضاءِ الاعتكافِ مِن ( الموطأ ) ، عن يحيى ابنِ سعيد ، عن عَمْرة بنتِ عبدِ الرحمنِ مرسلًا ، كذلك رواه جماعةُ الرواةِ لـ ( الموطأ ) عن مالكِ ، عن يحيى بنِ سعيد ، عن عَمرة ، إلا يحيى بنَ يحيى الأندلسيّ ، فإنه رَواه ( عن مالكِ ) ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عَمْرة ( ) . وقيل : إنه غَلَطٌ منه لا شكَّ فيه ؛ لأنه لم يُتابِعْه أحدٌ مِن رواةِ ( الموطأ ) على ذكرِ ابنِ شهابٍ في هذا الحديث ، والله أعلم . ولا أدرى أمِنْ يحيى جاء ذلك أم مِن زيادِ بنِ عبدِ الرحمنِ ؟ فإن يحيى لم يسمَعْ مِن بابِ خُرُوجِ المُعْتكِفِ إلى العيدِ في عبدِ الرحمنِ ؟ أن يأل عن مالكِ ، فوقع فيه حديثه عن زيادٍ ، عن مالكِ ، فوقع فيه حديثه عن زيادٍ ، عن مالكِ ، فوقع فيه رسولَ اللهِ ﷺ أراد أن يَعْتكِف ، فلما انصرَف إلى المكانِ الذي أراد أن يعتكِف فيه وجد أُخْبِيةً ؛ خِباءَ عائشة ، وخِباءَ حفصة ، وخِباءَ زينبَ ، فلما رآها سأل فيه وجد أُخْبِيةً ؛ خِباءَ عائشة ، وخِباءَ حفصة ، وخِباءَ زينبَ ، فلما رآها سأل

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١/٧ او – مخطوط) ، وبرواية أبي مصعب (٨٧٧).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموطأ (٧٠٤) .

<sup>(</sup>٤) في م: «إلا».

عنها ، فقيل له : هذا خِباءُ عائشة ، وحفصة ، وزينبَ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : « آلبرُّ تقولون بِهِنَّ ؟ » . ثم انصرَف فلم يعتكِفْ ، حتى اعتكف عشرًا مِن شوَّالٍ .

هكذا رؤى يحيى هذا الحديثَ عن زيادِ بنِ عبدِ الرحمنِ الأندلسيِّ القرطبيِّ المعروفِ بشَبْطُونِ عن (١) مالكِ ، عن ابنِ شهابٍ ، (أعن عَمْرةَ . ولم يُتابَعْ على ذلك في « الموطأً » ، وقد يُمْكِنُ أن يكونَ لمالكِ ، عن ابن شهابٍ ' كما قال يحيى، وفي ألفاظِه خلافٌ لألفاظِ حديثِ يحيى بن سعيدٍ وإن كان المعنى واحدًا ، فاللهُ أعلمُ . وإنما الحديثُ في « الموطأ » لمالكِ ، عن يحيى بن سعيدٍ ، عن عَمْرةً ، ' وهو محفوظٌ ليحيى بن سعيدٍ ، عن عَمْرةً ' مسندًا عن عائشةً مِن رواية الثقاتِ ، فهو حديثُ يحيى بنِ سعيدٍ ، معروفٌ ، لا حِديثُ ابنِ شهابٍ ، فلذلك لم نذكُرْ هذا الحديثَ في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ مِن كتابِنا هذا ، وذكَرْناه في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن عَمْرةً ؛ مِن أجل روايةِ يحيى وإن كانت عندَنا وهمًا ، وقد بيَّتًا ذلك هنالك، وذكَّوْنا ما للعلماءِ في معنى هذا الحديثِ مِن المعاني والمذاهب مبسوطًا هناك، والحمدُ للهِ، فلا وجهَ لتكريرِ ذلك هلهنا، وإنما ذكرنا الحديث هلهنا ؟ لأن مالكًا قال في بابٍ قضاءِ الاعتكافِ بعدَ ذكر حديثِ عَمْرةَ هذا ، قال مالك : بلَغني أن رسولَ الله ﷺ أراد الاعتكاف في رمضان ، ثم رجع فلم يعتكِفْ ، حتى إذا ذهب رمضانُ اعتكف عشرًا مِن شوَّال . هكذا ذكره مختصرًا في الباب كما ذكرناه ، ولهذا ما (٢٠) ذكرناه هلهنا .

لقبس

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ر.

الموطأ

قال يحيى: قال زياد : والمُتَطَوّعُ في الاعتكافِ في رمضان ، والذي عليه الاعتكافُ ، أمرُهما واحدٌ فيما يحِلُّ لهما ويحرُمُ عليهما ، ولم يَبلُغْني أن رسولَ اللهِ ﷺ كان اعتكافُه إلَّا تَطَوُّعًا .

قال يحيى: قال زيادٌ: قال مالكٌ في المرأةِ: إنها إذا اعتكفَتْ، ثم حاضَتْ في اعتكافِها ، أنها تَرجِعُ إلى بيتِها ، فإذا طهَرت رجَعت إلى المسجدِ أيَّةَ ساعة طهَرتْ ، ولا تؤخِّرُ ذلك ، ثم تَبْني على ما قد مضَى مِن اعتكافِها . قال يحيى: قال زيادٌ: قال مالك : ومِثلُ ذلك ، المَرأةُ يجِبُ عليها صيامُ شَهرَين مُتتابِعَين ، فتحِيضُ ، ثم تَطهُو ، فتبنى على قد ما مضَى مِن

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قالا : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ ، قال: حدَّثنا سفيانُ ، قال : سمِعتُ يحيى بن سعيدِ يحدِّثُ عن عَمْرةَ ، عن عائشةَ ، قالت : أراد رسولُ اللهِ ﷺ أَن يعتكِفَ العشْرَ الأواخرَ مِن شهرِ رمضانَ، فسمِعْتُ بذلك، فاستأذَّنْتُه فأذِن لي ، ثم استأذَنته حفصة فأذِن لها ، ثم استأذَنته زينبُ فأذِن لها . فذكر الحديثَ ، وقال فيه: فلم يعتكِفْ رسولُ اللهِ ﷺ تلك العشْرَ واعتكَف عشْرًا مِن شَوَّالُ (``.

قال مالكٌ في المرأة : إنها إذا اعتكَفَت ، ثم حاضَت في اعتكافِها ، أنها ترجِعُ إلى الاستذكار بيتِها ، فإذا طَهَرَت رجَعَت إلى المسجدِ أيةَ ساعةٍ طَهَرَت ، ولا تؤخرُ ذلك ، ثم تَبني على ما مضّى من اعتكافِها.

قال مالك : كذلك المرأةُ يجبُ عليها صومُ شهرين متتابعين ، ثم تحيضُ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤١٨ .

الرطأ صيامِها ، ولا تُؤخِّرُ ذلك .

٧٠٦ - يحيى ، عن زياد ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن رسولَ الله ﷺ كان يَذْهَبُ لِحاجةِ الإنسانِ في البيوتِ وهو معتكِفُ (١).

قال يحيَى : قال زيادٌ : قال مالكٌ : لا يخرُجُ المُعتكِفُ مع جنازةِ أَبَوَيه ، ولا مع غيرِها .

الاستذكار ثم تَطْهُرُ ، فتبني على ما مضى من صيامِها ، ولا تؤخُّو ذلك .

قال أبو عمر : حكمُ المعتكِفةِ تحيضُ كحكمِ مَن نذَر صيامَ أيام متتابعاتٍ ، أو كان عليه أيامٌ متتابعات (٢) صيامٌ متتابعٌ . وعلى ما ذكره مالك جماعةُ الفقهاءِ ، وقد مضى القولُ فيمن كان عليه أيامٌ متتابعةٌ فمَرض ، أو امرأةٌ كان عليها صيامٌ متتابعٌ فمَرضت أو حاضت ، في بابِ صيامِ الذي يَقتلُ خطأً أو يَتظاهرُ ، بما أَغنَى عن إعادتِه .

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢٠) ، عن مَعمر ، عن الزُّهريُّ ، قال : إذا حاضت المعتكِفةُ خرَجت إلى بيتِها ، فإذا طَهَرت قضَت ذلك .

وعن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إذا حاضَت المعتكِفةُ خرَجت ، فإذا طَهَرتْ رَجَعَت إلى موضعِها . قلتُ : فإن رَجَعَت إلى موضعِها . قلتُ : فإن كانت مريضةً ؟ قال : تخرُجُ إلى بيتها ، فإذا صَحَّت رَجَعت إلى موضعِها . قلتُ أيطؤُها زوجُها في مرضِها ؟ قال : لا ، إن وَطِئ الحائضَ في طهرِها أو المريضة في مرضِها عتكافُها ، ولم يكنْ لها البناءُ على ما مضى (٤) . وباللهِ التوفيقُ .

التمهيد

<sup>(</sup>١) تقدم موصولاً في الموطأ (٦٩٩) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : الأصل ، م . ولعل بعده سقطا .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٨٠٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٩٨، ٨٠٩٩، ٨٠٠٨، ٨١٠٢) عن ابن جريج بنحوه .

## النكائ في الاعتكاف

٧٠٧ - قال يحيى: قال زيادٌ: قال مالكُ: لا بأسَ بنكاحِ المُعتكفِ نكاحِ المِلكِ ما لم يكنِ المَسِيسُ، والمرأةُ المُعتكِفَة أيضًا تُنكَحُ نِكاحَ الخِطبةِ ما لم يكنِ المَسِيشُ.

قال مالك : ويحرُمُ على المُعتكِفِ مِن أهلِه بالليلِ ما يَحرُمُ عليه مِنهُنَّ بالنهارِ .

قال يحيَى : قال زيادٌ : قال مالكٌ : ولا يحِلُّ لرجلٍ أن يَمَسَّ امرأتَه وهو مُعتَكِفٌ ، ولا يَتلَذَّذَ منها بشيءٍ ؛ بقُبْلَةٍ ولا غيرِها .

قال زيادٌ: قال مالكُ: لم أسمَعْ أحدًا يكرَهُ للمُعتَكِف ولا المُعتكِفَةِ أَن ينكِحا في اعتكافِهما ما لم يكن المسيسُ.

ولا يُكْرَهُ للصائمِ أن ينكِحَ في صيامِه ، وفرْقٌ بينَ نكاحِ المُعتَكِفِ

الاستذكار

## بابُ النكاح في الاعتكافِ

قال مالك : لا بأس بنكاحِ المعتكفِ نكاحَ المِلْكِ ما لم يكنِ المسيس ، والمرأة المعتكفة كذلك ، تُنكَحُ نكاحَ الخِطبةِ ما لم يكنِ المسيس ، ويحرُمُ على المعتكفِ بالليلِ ما يحرُمُ عليه بالنهارِ ، ولا يجلُّ أن يمَسَّ امرأتَه ، ولا يتلذَّذَ بها بشيء ؛ قُبلةٍ ولا غيرِها . قال : ولم أسمَعْ أحدًا يكرَهُ للمعتكفِ والمعتكفةِ أن ينكِحا في اعتكافِهما ما لم يكنِ المسيس ، وكذلك الصائمُ ينكِحُ في ليلِ

وبينَ نكاحِ المُحْرِمِ؛ أن المُحرِمَ يأكُلُ ويشرَبُ، ويعودُ المريضَ، وبينَ نكاحِ المُحْرِمِ؛ أن المُحرِمَ يأكُلُ ويشرَبُ، ويلمَعتكِفَة يدَّهِنانِ ويشهَدُ الجنائزَ، ولا يتطَيَّبان، ويأخُذُ كلُّ واحدٍ منهما مِن شَعَرِه، ولا يَشهَدان الجنائزَ، ولا يُصَلِّيانِ عليها، ولا يعُودانِ المريضَ، فأمرُهما في النكاحِ مُختَلِفٌ. ولا يُصَلِّيانِ عليها، ولا يعُودانِ المريضَ، فأمرُهما في النكاحِ مُختَلِفٌ. قال يحيى: قال زيادٌ: قال مالكُّ: وذلك لِما مضَى مِن السَّنَّةِ في نكاحِ المُحْرِمِ والمعتَكِفِ والصائم.

الاستذكار صيامِه ، وليس للمحرم . إلى آخر كلامِه (١) .

قال أبو عمر: قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَاَسَّمْ عَكِفُونَ وَالْمَسَاحِدِ البقرة: ١٨٧]. فأجمَع العلماءُ على أنه إن وطئَ في اعتكافِه عامدًا في ليل أو نهارٍ فسَد اعتكافُه. ورُوى عن ابنِ عباسٍ، ومجاهدٍ، والضحاكِ، قالوا: كانوا يُجامِعون وهم معتكِفون، حتى نزلت: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ نَ وَالله ابنُ عباسٍ: كانوا إذا اعتكفوا فخرَج وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ فَي الْمَسَاحِد فَي وَقال ابنُ عباسٍ: كانوا إذا اعتكفوا فخرَج وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ فَي الْمَسَاحِد فَي الْمَسَاحِد فَي الْمَسَاحِد فَي الْمَسَاحِد فَي الْمَسَاحِد فَي وَالْمَسِ والمباشرةِ ؛ فقال مالكُ: وأجمع الحماع . واختلفوا فيما دونَه مِن القُبلةِ واللمسِ والمباشرةِ ؛ فقال مالكُ: مَن أَفطَر في اعتكافِه يومًا عامدًا ، أو جامَع ليلاً أو نهارًا ناسيًا ، أو قبَّل أو لمَس أو مَن أَفطَر في اعتكافِه يومًا عامدًا ، أو جامَع ليلاً أو نهارًا ناسيًا ، أو قبَّل أو لمَس أو

<sup>(</sup>۱) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱/۷و – مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (۸۸۰ – ۸۸۲).

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير ابن جرير ٣ / ٢٦٨ - ٢٧٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٣/ ٢٧١.

باشَر، فسَد اعتكافُه، أنزَل أو لم يُنزِلْ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُنَ الاستذكار وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَدِهِدِ ﴾. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إن باشَر أو قبَّل أو أنزل فسَد اعتكافُه. وقال الشافعي: إن باشَر فسَد اعتكافُه. وقال في موضع آخرَ: لا يفسُدُ الاعتكافُ إلا بالوطءِ الذي يوجبُ الحدَّ. وهو قولُ عطاء (۱). وقال أبو ثورٍ: إذا جامَع دونَ الفرجِ أفسَد اعتكافَه. وقال الزهريُ والحسنُ: ويجبُ عليه ما يجبُ على الواطئُ في رمضانَ (۱).

ورؤى ابنُ عيينةَ والثوريُّ ، عن ابنِ أبى نجيحٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : إذا جامَع المعتكفُ بطل اعتكافُه .

وبه قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ ، والقاسمُ ، وسالمٌ ، وعطاءٌ ، وجماعةُ الفقهاءِ ، وكلَّهم يُلزِمُه الاستئنافُ (٥) ، إلا الشعبيَّ ، فإنه قال : يُتِمُّ ما بقِي (٥) . وقال مجاهدٌ : يتصدَّقُ بدينارَين (٦) .

قال أبو عمر : فسادُ الاعتكافِ بالوطءِ لا شكَّ فيه ، والعزمُ ( ) في الكفارةِ مختلَفٌ فيه ، ولا حُجَّة لمَن أو جَبه ، فإن كان اعتكافُه في رمضانَ ووطِئَ فيه

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ( ٨٠٧٩، ٨٠٨٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٨١) عن ابن عيينة به ، وأخرجه ابن أبي شيبة ٩٢/٣ من طريق سفيان الثورى به .

<sup>(</sup>٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٨٠٨٤)، وابن أبي شيبة ٣/٩٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٩٣، وفيه : ﴿ يتصدق بدينار ﴾ .

<sup>(</sup>٧) كذا في : الأصل ، م .

## ما جاء في ليلةِ القَذرِ

الاستذكار فكفارتُه كفارةُ الجماعِ في رمضانَ ، أو كان في غير رمضانَ فلا كفارةَ عليه وعليه قضاءُ اعتكافِه . ولا أعلَمُ خلافًا في المعتكِفِ يطأً أهلَه عامدًا ، أنه قد أفسَد اعتكافَه كما يُفسِدُ صومَه لو فعَل ذلك ، فإن وطئ ناسيًا فكلَّ على أصلِه ؛ فمن (۱) يقضِي بفسادِ الصومِ بالوطءِ ناسيًا ، فالاعتكافُ كذلك عندَه فاسدٌ ، ومن لم يُفسِدِ الصومَ بالوطءِ ناسيًا لم يُفسِدُ لذلك (۱) الاعتكافَ . وباللهِ التوفيقُ .

التمهيد

بابُ ليلةِ القَدْرِ

القبس

وهى ليلةُ القَدْرِ، والقَدَرِ، والقَدَرِ؛ فأما الأولُ: فالمرادُ به الشَّرَفُ، كقولِهم: لفلانِ قَدْرٌ في الناسِ. يَعْنُون بذلك مَزِيَّةٌ وشرَفًا. والثاني: القَدَرُ بمعنى التقديرِ؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان: ٤]. قال علماؤنا: يُلقِي اللهُ عزَّ وجلَّ فيها إلى الملائكةِ ديوانَ العامِ. والقَدَرُ الثالثُ: الزيادةُ في المقدارِ؛ قال اللهُ عزَّ مِن قائلٍ: ﴿حَمَ لَ وَالْكَتَبُ ٱلمُبِينِ لَ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةٍ مُبنَرَكَةً ﴾ واللهُ عزَّ مِن قائلٍ: ﴿حَمَ لَ وَالْكَتَبُ ٱلمُبِينِ لَ إِنَا أَنزَلْنَهُ فِي لَيلَةٍ مُبنَرَكَةً ﴾ والرحان: ١ - ٣]. والبركةُ هي النماءُ والزيادةُ، قيل: ليلةُ النصفِ مِن شعبانَ. والسحيحُ أنها ليلةُ القدرِ ﴿ ولو لم يكُنْ مِن شَرَفِها إلا نزولُ القرآنِ فيها، قال اللهُ عزَّ والصحيحُ أنها ليلةُ القدرِ ﴿ ولو لم يكُنْ مِن شَرِفِها إلا نزولُ القرآنِ فيها، قال اللهُ عزَّ وجلٌ : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيلَةُ القدرِ في هذه السورةِ ؛ لأنَّ الإنزالَ واحدٌ، وعَمِي هذا على المفسرين لأحاديثَ نُعِيت القدرِ في هذه السورةِ ؛ لأنَّ الإنزالَ واحدٌ، وعَمِي هذا على المفسرين لأحاديثَ نُعِيت الى النبى ﷺ في فضائلِ النصفِ من شعبانَ ليس لها أصلٌ في الصحةِ فلا تَحْفِلُوا بها، الى النبى قَلْمُ في فضائلِ النصفِ من شعبانَ ليس لها أصلٌ في الصحةِ فلا تَحْفِلُوا بها،

<sup>(</sup>١) ليست في : الأصل ، م . والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بقضاء » .

<sup>(</sup>٣) كذا في : الأصل ، م . ولعلها : ( كذلك ) ، كما في الجملة التي قبلها .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ج ، م .

وقد كان النبى ﷺ أُعْلِم بها ، فتلاكى (١) رجلان ، فشغَله تلاحيهما فمُحِيت ، وكان النبس عَلَيْتِهُ أُعْلِم بها ، فتلاكى القبس خيرًا لنا ؛ لأن الطاعة تكونُ أعمَّ في طلبِها ، والرجاءَ أكثرَ في تحصيلِها .

وقد اختلَف الناسُ في ميقاتِ رجائِها ؛ فقيل : هو العامُ كلَّه . قال ابنُ مسعودٍ : مَن يَقُم الحَوْلَ يُصِبُ ليْلَةَ القَدْرِ .

والثانى: أنها فى شهرِ رمضانَ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْمَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. فجعَله محلًا عامًّا فى لياليه وأيامِه لنزولِ القرآنِ ، ثم قال : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ منه .

الثالث : أنها ليلةُ سبعَ عشْرةَ مِن رمضانَ . قاله ابنُ الزبيرِ ، ورواه ابنُ مسعودِ عن النبيّ عَلَيْتُهِ "، وإلى ذلك إشارةٌ أَن كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا آنَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ النبيّ عَلَيْتُهِ "، وإلى ذلك إشارةٌ أَن كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ : ﴿وَمَا آنَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفَرْقَانِ يَوْمَ آلْنَهَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ [الأنفال: ٤١] . وذلك ليلةَ سبعَ عشْرةَ مِن رمضانَ .

الرابع: أنها ليلةُ إحدى وعشرين؛ لرؤيا النبيِّ ﷺ أنَّه يسجُدُ في صبيحتِها في ماءٍ وطِينِ ، فكان ذلك فيها.

الخامس: أنها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين، وهي روايةُ عبدِ اللهِ بنِ أُنيسِ عن النبيِّ (١) وقدروَى أهلُ التزهدِ أن جماعةً منهم سافَروا في البحرِ في رمضانَ ، فلما كان ليلةُ ثلاثٍ وعشرين سقَط أحدُهم مِن السفينةِ في البحرِ فجرْ بحر الماءُ في حلْقِه فإذا

<sup>(</sup>١) تنازعا وتخاصما . ينظر النهاية ٢٤٣/٤ .

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص٤٨٧ .

<sup>(</sup>۳) سیأتی تخریجه ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في د : ﴿ أَشَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سيأتي في الموطأ (٧٠٨) .

<sup>(</sup>٦) سيأتي في الموطأ (٧١١) .

<sup>(</sup>٧) الجرجرة : هي صوت وقوع الماء في الجوف . النهاية ٢٥٥/١ .

التمهيد

القيس

به حلوً (۱) ، وكأنَّ ما ينزِلُ مِن السماءِ في تلك الليلةِ من البركةِ والرحمةِ يقلِبُ الأُجاجَ المِلْحَ عَذْبًا ، وذلك قولُه ﷺ : «مَن قام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِر له » الحديث (۲) . و : « مَن قام ليلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا» الحديث (۳) . وإن قام الشهرَ كلَّه فقد نالها ، وإن اتفَق أن يقومَ منه ليلةً فصادَفها فقد نالها .

السادسُ: أنها ليلةُ خمسِ وعشرين، وفي ذلك أثرُ (١٠).

السابع: أنها ليلةُ سبع وعشرين. قاله أبى (٥) ، وقال: أخبَرنا رسولُ اللهِ ﷺ بآية ؛ أن الشمسَ تطلُعُ في صبيحتِها بيضاءَ لا شعاعَ لها (٢) . كأن الأنوارَ المُفاضة في الخلقِ تلك الليلةَ تَغْلِبُها. وكان ابنُ عباسٍ يحلِفُ أنها ليلةُ سبع وعشرين، وينزعُ في ذلك بإشارةِ عليها بني الصوفيةُ عَقْدَهم (٧) في كثيرِ مِن الأدلةِ ، ويقولُ : إذا عددت حروف : ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَكُ ﴾ . فقولُك : ﴿ هِ يَ كُ هُ والحرفُ السابعُ والعشرونَ . عددت حروف : أنها ليلةُ تسع وعشرين .

التاسع: أنها في أشفاع هذه الأفراد، وادَّعت ذلك الأنصارُ في تفسيرِ قولِه: «اطْلُبُوها في تاسعةٍ تَبْقَى» (٨). قالوا: هي ليلةُ ثنتين وعشرين. قالوا: ونحن أعلمُ

<sup>(</sup>١) في د : ډ حلوا ۽ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في الموطأ (٢٤٨) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ٥/٨٨، ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الموطأ (٧١٢) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي ص٤٨٦، ٤٨٧ .

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه ص٤٨١، ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٧) في د : ١ عهدهم » . والمثبت من ج ، م ، وحاشية د . وينظر عارضة الأحوذي ٩/٤ .

<sup>(</sup>٨) سيأتي تخريجه ص٤٧٤، ٢٧٥ .

التمهيد

القبس

بالعددِ (١) منكم . فهذه ثلاثة عشرَ قولًا ، الصحيحُ منها أنها لا تُعْلَمُ ، لكن النبيّ عَيْلِيٌّ قَد حضَّ على رمضانَ وحضَّ بالتخصيص العشرَ الأواخرَ ، وكان ﷺ يُحْيى فيها ليلَه ، ويُوقِظُ أهلَه ، ويشُدُّ المِتزرَ ، وصدَق ﷺ أنها في العشرِ الأواخرِ ، وَفَى الْأَحَادِيثِ دَلِيلٌ بِيِّنٌ عَلَى أَنْهَا مُنتقِلَةٌ غَيْرُ مُخْصُوصَةٍ بَلِيلَةٍ ؛ لأَنْ رؤْيا النبيّ ﷺ خرَجت في عام ليلةَ إحدى وعشرين، واستفتاه رجلٌ ليختارَ له عندَ عجزِه عن عموم الجميع، فاختار له ليلةَ ثلاثٍ وعشرين، وما كان ﷺ ليبْخُسَ المستشِيرَ حظُّه منها ، ومِن فضل اللهِ على هذه الأمةِ أنه أعطاها قيراطَيْن مِن صلاةِ العصر إلى غروبِ الشمسِ، وأعطَى اليهودَ والنصارى جميعًا قيراطَيْن مِن أوَّلِ النهار إلى صلاة العصر "، وأعطاهم ليلة القدر ، فجعل لهم عامًا بألفِ شهر ؛ بما فاتهم في تقاصُرِ الأعمارِ التي كانت لمن قبلَهم أدركوه فيها ، فخفُّ عنهم شغْبُ الدنيا، وأدرَكوا عظيمَ الثوابِ في الآخرةِ، والحمدُ للهِ ربُّ العالمين، وقد رؤى الترمذيُّ وغيرُه، أن النبيُّ ﷺ أَرِىَ في منامِه بَني أُميَّةَ يَنْزُونَ عَلَى منبرِه نَزْوَ القِرَدَةِ ، فَشَقَّ ذَلَكَ عَلَيه ، فأَنزَل اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا ٓ أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ . إلى قُولِهِ : ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلَّفِ شَهْرِ ﴾ [القدر: ١ - ٣]. يَمْلِكُها بنو أُميَّةَ بعدَك، قال'': فحسَبْناها فوجَدْناها ألفَ شَهرِ لا تزيدُ يومًا ولا تَنقُصُ يومًا'' . وهذا لا

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه ص٤٦٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۸۹/٤ .

<sup>(</sup>٤) القائل هو القاسم بن الفضل ؛ أحد رواة الحديث .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٣٥٠) ، وأبو يعلى (٦٤٦١) .

٧٠٨ - مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي، عن محمد ابنِ إبراهيم بنِ الحارثِ التيميّ ، عن أبي سلمة بن عبدِ الرحمن ، عن أبي سعيدِ الخدريّ ، أنه قال: كان رسولَ اللهِ ﷺ يعتكِفُ العَشْرَ الوُسَطَ مِن رمضانَ ، فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلةَ إحدَى وعشرين، وهي الليلةُ التي يخرُجُ فيها مِن صُبْحتِها مِن اعتِكافِه، قال: « مَن كان اعتكف معي فَليَعتَكِفِ العَشْرَ الأُواخِرَ ، وقد رأيتُ هذه الليلة، ثم أنسِيتُها، وقد رأيتُني أسجُدُ مِن صُبْحتِها في ماءٍ وطينٍ، فالتمِسُوها في العَشْرِ الأواخِرِ، والتّمِسُوها في كلّ وترٍ». قال أبو سعيدٍ: فأَمْطَرَتِ السماءُ تلك الليلةَ ، وكان المسجدُ على عريش، فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي

مالك ، عن يزيد بن عبد الله بن الهادى ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارثِ التَّيْمِيِّ ، عن أبي سلمة بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ ، أنَّه قال : كان رسولَ اللهِ ﷺ يعْتكفُ العَشْرَ الوُسَطَ من رمضانَ ، فاعْتكف عامًا حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين، وهي الليلةُ التي يخرُجُ فيها من

القبس يَصِحُ ، والذي روَى مالكُ بنُ أنسِ من أن النبيُّ ﷺ أُرِيَ تقاصُرَ أعْمار أُمَّيِّه ﴿ أصحُّ منه وأوْلى ، ولذلك أدخَله ليبيِّنَ بذلك الفائدةَ فيه ، ويدُلُّ على بطلانِ هذا الحديثِ .

<sup>(</sup>١) سيأتَى في الموطأ (٧١٤) .

رسولَ اللهِ ﷺ انصرَف وعلى جَبهتِه وأنفِه أثَرُ الماءِ والطِّينِ مِن الوطأ صُبْحةِ ليلةِ إحدَى وعشرينَ.

صُبْحتِها أَ مَن اعتكافِه ، قال : ( من كان اغتكف معى أَ فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأُواخِرَ ، وقد رأيتُ هذه الليلة ، ثم أُنسِيتُها ، وقد رأيتُنى أسجُدُ من صُبْحتِها في ماء وطين ، فالتّمِسُوها في العَشْرِ الأواخر ، والتّمِسُوها في كلّ وثر » . قال أبو سعيد : فأَ مُطرَتِ السَّماءُ تلك الليلة ، وكان المسجدُ على عَرِيشٍ ، فوكف المسجدُ . قال أبو سعيد : فأَبْصَرَتْ عَيْنايَ رسولَ اللهِ عَرِيشٍ ، فوكف المسجدُ . قال أبو سعيد : فأَبْصَرَتْ عَيْنايَ رسولَ اللهِ عَيْنِيْ انْصَرَفَ وعلى جبهتِه وأَنْفِه أَثْرُ الماءِ والطّينِ من صَبِيحةِ إحدى وعشرين .

قال أبو عمر: في هذا الحديث، وهو من أصحِّ حديث يُروَى في هذا البابِ، دليلٌ على أنَّ الاعتكافَ في رمضانَ سنةٌ مسنونةٌ ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ كان يعتكفُ في رمضانَ ويواظبُ على ذلك، وما واظبَ عليه فهو سنةٌ مسنونةٌ ' لا مُتِه ، والدَّليلُ على أنَّه كان يعتكفُ في كلِّ رمضانٍ قولُه : كان رسولُ اللهِ عَلَيْتُ يعتكفُ العَشْرَ الوُسَطَ من رمضانَ ، فاعْتَكَفَ عامًا . ثم ساق

..... القبس

<sup>(</sup>١) في ف في هذا الموضع وما سيأتي: ﴿ صبيحتها ﴾.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف.

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٧٨)، وبرواية أبى مصعب (٨٨٣). وأخرجه البخارى (٢٠٢٧)، وابن حبان (٣٦٧٣)، والبغوى في شرح السنة (١٨٢٥) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

التمهيد القصةَ ، وهذا يدُلُّ على أنه كان يعتكفُ كلُّ رمضانِ ، واللهُ أعلمُ . وأجمَع علماءُ المسلمين على أنَّ الاعتكافَ ليس بواجب، وأنَّ فاعلَه محمودٌ عليه مأجورٌ فيه ، وهكذا سبيلُ السنن كلُّها ليست بواجبةٍ فرضًا ، ألا ترى إلى إجماعِهم على قولِهم: هذا فرضٌ ، وهذا سنةً . أي : هذا واجبٌ ، وهذا مندوبٌ إليه . وهذه فريضةٌ ، وهذه فضيلةٌ .

وأما قولُه : حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين ، وهي الليلةُ التي يخرُمُ فيها من صُبْحَتِها من اعتكافِه . فهكذا روايةُ يحيى : من صُبْحَتِها . وتابَعه على ذلك جماعةً ؛ منهم ابنُ بُكَيْرٍ ، والشافعيُّ . وأما القَعْنَبِيُّ " ، وابنُ وَهْبِ " ، وابنُ القاسم (٢) ، وجماعة أيضًا ، فقالوا في هذا الحديثِ عن مالكِ : وهي الليلةُ التي يخرُجُ فيها من اعتكافِه . لم يقُولوا : من صُبْحَتِها . وقال يحيى بنُ يحيى ، وابنُ بُكَيْرِ ، والشافعيُّ : من صُبْحَتِها .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن محمدٍ ، قال : حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة ، قال : حدَّثنا أبو جعفر الطحاوي ، قال : حدَّثنا المزني ، قال : حدَّثنا الشافعي ، قال : أَخبَرنا مالكُ بنُ أنس ، عن يزيدَ بن عبدِ اللهِ بنِ الهادِي ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميّ ، عن أبي سلمةً بن عبدِ الرحمنِ ، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيّ ، قال :

<sup>(</sup>١) أحرجه أبو داود (١٣٨٢)، والبيهقي ٣٠٩/٤ من طريق القعنبي به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة (٢٢٤٣) من طريق ابن وهب به، بذكر قوله: ١ من صبيحتها ١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبري (٣٣٨٧) من طريق ابن القاسم به ، بذكر قوله : « من صبيحتها » .

التمهيد

كان رسولُ الله عَلَيْ يعتكفُ العَشْرَ الوُسَطَ من رمضانَ ، فاعتْكَفَ عامًا ، حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرينَ ، وهى الليلةُ التى كان يخرُجُ فى (١) صُبْحتِها من اعتكافِه (٢) . وذكر الحديثَ إلى آخرِه حرفًا بحرف كرواية يحيى ، إلا أنَّه قال فى موضع : « وقد رأيتُ هذه الليلةَ » . وقال : «أُريتُ هذه الليلةَ ثم أُنْسِيتُها » . وقال : « رأيتُنى أسجُدُ » . فجعَل فى موضع « وقد » . « وقال » فى الموضعين . وقال : « أُريتُ » . فى موضع « رأيتُ » . وقال : فأمطرَتِ السماءُ من تلك وقال . فزاد « من » .

وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، يحيى بنُ أيوبَ ، وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أَصْبَغَ ، قال : حدَّثنا يَحْيَى بنُ عبدِ اللهِ ، بنِ قال : حدَّثنا يَحْيَى بنُ عبدِ اللهِ ، بنِ قال : حدَّثنا يَحْيَى بنُ عبدِ اللهِ ، بنِ المحارثِ بُكُيْرٍ ، عن مالكِ ، عن يزيدَ بنِ الهادِى ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التيميّ ، عن أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ ، أنه قال : كان التيميّ ، عن أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ ، أنه قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يعتكفُ العَشْرَ الوُسَطَ من رمضانَ ، فاعْتَكف عامًا ، حتى إذا كان ليلةَ إحدى وعشرين ، وهي الليلةُ التي يخرُجُ من صُبْحتِها من اعتكافِه (٥) .

.... القبس

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م : ( من ) .

<sup>(</sup>٢) السنن المأثورة (٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ﴿ قد ، .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف.

<sup>(</sup>٥) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١/٧ اظ – مخطوط ) . وأخرجه البيهقى ٢٨٥/٢ من طريق ابن بكير به .

التمهيد وساق الحديث كروايةِ يَحْيَى حرفًا بحرفٍ إلى آخرِه . هكذا قال ابنُ بُكَيْرٍ : يخرُجُ من صُبْحتِها. وقال يحيى: يخرُجُ فيها من صُبْحتِها. وقال الشافعي: يخرُمُج في صُبْحتِها. وقال القَعْنَبِيُّ وابنُ القاسم وطائفةٌ: يخرُمُجُ فيها. ولم يقولوا: من صُبْحِها. ولا: من صُبْحتِها. ورؤى ابنُ وهبِ وابنُ عبدِ الحكم، عن مالكِ ، قال : ولا بأسَ بالاعتكافِ في أوَّلِ الشهرِ ووسَطِه وآخرِه ، فمن اعْتَكُف في أُوَّلِه أُو وَسَطِه فلْيَخْرِجْ إِذا غابتِ الشَّمسُ من آخرِ يوم من اعتكافِه ، وإن اعْتَكَفَ في آخرِ الشهرِ ( فلا يَنْصَرفْ ( إلى بيتِه حتى يشَهدُ العيدُ مع المسلمين ، ويَبيتُ ليلةَ الفطرِ في مُعْتَكَفِه ، ويرجِعُ من المصلَّى إلى أهلِه . قال : وكذلك بلَغني عن النبيُّ ﷺ. وقال ابنُ القاسم: فإن حرَج ليلةَ الفطرِ فلا قضاءَ عليه . وقال ابنُ الماجِشُونِ وسُحْنُونٌ : يَفْسُدُ اعتكافُه ؛ لأن السُّنةَ المجتمَعَ عليها أنه يَبيتُ في مُعْتَكَفِه حتى يُصْبِحَ.

قال أبو عمرَ : لم يقلْ بقولِهما أحدٌ من أهلِ العلم فيما علِمتُ ، ولا وجهَ له في القياس؛ لأنَّ ليلةَ الفطرِ ليست بموضع اعتكافٍ ولا صيامٍ ولا من شهرِ رمضانَ ، ولا يصِحُ فيها عن النبي ﷺ شيءٌ . وقد رؤى ابنُ القاسم عن مالكِ في « المُسْتَخْرَجةِ » في المعتكِفِ يخرُجُ ليلةَ الفطرِ من اعتكافِه: لا إعادةَ عليه. وقال مالكٌ في « الموطأً » أنه رأى أهلَ الفضلِ إذا اعتكَفُوا العَشْرَ الأواخرَ من رمضانَ ، لا يرجِعون إلى أهلِيهم حتى يشهَدوا العيدَ مع الناسِ . وقال الشافعيُّ : إذا أراد أن يعتكفَ العَشْرَ الأواخرَ دخَل قبلَ الغروبِ ، فإذا أهلُّ هلالُ شوَّالِ فقد

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: ﴿ فلينصرف ﴾ .

التمهيد

أتمَّ العَشْرَ . وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِه .

قال أبو عمر : قد أَجْمَعوا في المعتكِفِ العَشْرَ الأُولَ أو الوُسَطَ من رمضانَ أنه يخرُجُ إذا غابتِ الشمسُ من آخرِ يومٍ من اعتكافِه ، وفي إجماعِهم على ذلك ما يُوهنُ رواية مَنْ رَوَى : يخرُجُ من صُبْحتِها أو في صُبْحتِها . واختلَفوا في العَشْرِ الأُواخرِ ، وما أجمَعوا عليه يَقْضِي على ما اختلَفوا فيه من ذلك ، ويدُلُّ ، واللهُ أعلمُ ، على تصويبِ رواية مَن روَى : يخرُجُ فيها من اعتكافِه . يعنى بعدَ الغروبِ ، واللهُ أعلمُ . والصحيحُ في تحصيلِ مذهبِ اللهُ أن مُقامَ المعتكفِ ليلةَ الفطرِ في مُعْتَكفِه وخروجه منه إلى العيدِ استحبابٌ وفضلٌ لا إيجابٌ ، وليس مع مَن أوجب ذلك مُحجَّةٌ من جهةِ النظرِ ولا صحيح الأثرِ ، وباللهِ التوفيقُ .

واختلف العلماء أيضًا في المُعْتَكِفِ ؛ متى يدخُلُ المسجدَ الذي يريدُ الاعتكافَ فيه ؟ فقال مالكُ ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابُهم : إذا أَوْجَبَ على نفسِه اعتكافَ شهرٍ ، دَخَلَ المسجدَ قبلَ غروبِ الشمسِ . قال مالكُ : وكذلك مَن أراد أن يعتكفَ يومًا أو أكثرَ ، دخل مُعْتَكفَه قبلَ غروبِ الشمسِ من ليلةِ ذلك اليومِ . وقال الشافعي : إذا قال : للهِ علي اعتكافُ يومٍ . دَخَل قَبْلَ طلوعِ الفجرِ ، وخرَجَ بعدَ غروبِ الشمسِ . خلافَ قولِه في الشهرِ . وقال زُفَرُ والليثُ ابنُ سعدِ : يدخُلُ في الشهرِ وفي اليومِ قبلَ طلوعِ الفجرِ . وهو قولُ أبي يُوسُف ؛ لم يفرّقوا بينَ الشهرِ واليوم .

قال أبو عمر: ذَهَب هؤلاء إلى أنَّ الليلَ لا مدخلَ له في الاعتكافِ إلا أن

التمهيد يتقدَّمَه ويتصلَ به اعتكافُ نهارٍ ، وذَهَب أولئك إلى أنَّ الليلةَ (١) تَبَعُّ لليوم في كلِّ أصل ، فوَجَب اعتبارُ ذلك . وروَى يَحْيَى بنُ سعيدٍ ، عن عَمْرَةَ ، عن عائشةَ ، أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يعتكفَ صلَّى الصبحَ ثم دخل المكانَ الذي يعتكفُ

قال أبو عمرَ : قد ذكرنا معانى الاعتكافِ وأصولَ مسائلِه وأمهاتِ أحكامِه في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن عُرْوَةَ<sup>(٣)</sup> من هذا الكتابِ ، وأجمَع العلماءُ على أنَّ رمضانَ كلُّه موضعٌ للاعتكافِ ، وأنَّ الدهرَ كلُّه موضعٌ للاعتكافِ إلا الأيامَ التي لا يجوزُ صيامُها ، وقد ذكَرْنا ما لهم من التَّنازُع في الاعتكافِ بغيرِ صومٍ في بابِ ابنِ شهابٍ ، عن عُروةَ ، وذكَّونا اختلافَهم في صيام أيام التشريقِ في غيرِ موضع مِنْ هذا الكتابِ (٢) . والحمدُ للهِ .

وأما قولُه في ليلةِ القدرِ : «إني رأيتُها ثم أُنْسِيتُها، ورأيتُني أسجُدُ مِن صُبْحَتِها في ماءٍ وطين، فالْتَمِسُوها في العشر الأواخر، والتمِسُوها في كلِّ وِثْرِ » . فعلى هذا أكثرُ العلماءِ ؛ أنها عندَهم في الوِثْرِ من العَشْرِ الأواخرِ ، وقد ذَكُونا ما في ليلةِ القدرِ من المذاهبِ والآثارِ والاعتبارِ والاحتيارِ في بابِ مُحميدٍ الطويل (٢٠) من كتابِنا هذا ، فلا معنى لتكرير ذلك هدهنا . وقد رُوِي مِن حديثِ

<sup>(</sup>١) في ف: ( الليل ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص١٧٧ - ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص٣٨٧ - ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في شرح الحديث (٨٥٠، ٨٥١، ٨٥٣) من الموطأ .

<sup>(</sup>٥) سيأتي ص٤٧٤ - ٤٩١ .

جابرِ بنِ سَمُرةَ أَن رسولَ اللهِ ﷺ قال: « التمشوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ من التمهيا رمضانَ ، فإنى قد رأيتُها ونُسِّيتُها ، وهي ليلةُ مطرٍ وريحٍ » . وهذا نحوُ معنى حديثِ أبي سعيدِ الخدريِّ في هذا البابِ .

أخبَرِنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو البزارُ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو البزارُ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ شَريكِ ، عن أبيه ، عن حدَّثنا أحمدُ بنُ شَريكِ ، عن أبيه ، عن سماكِ بنِ حربٍ ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « التمسواليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ ، فإني قد رأيتُها فنُسِّيتُها ، وهي ليلةُ مطرٍ وريحٍ » . أو قال : «قطرٍ وريحٍ » (1) . قال البزارُ : ولا نعلَمُ أحدًا روَى هذا الحديثَ بهذا اللفظِ إلا عبدَ الرحمنِ بنَ شريكِ .

وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكرِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو، حدَّثنا محمدُ ابنُ إسماعيلَ البخاريُّ، حدثَّنا عبدُ الرحمنِ بنُ شريكِ، عن أبيه، عن سِماكِ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، عن النبيِّ عَيْلِيَّ في ليلةِ القدرِ أنَّها ليلةُ ربح ومطرِ (۲).

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ منظور ﴾ .

<sup>(</sup>۲) البزار (۲۲۶۱). وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٤٧٣/٣٤ (٢٠٩٣٠) من طريق عبد الرحمن بن شريك به.

<sup>(</sup>٣) البزار (٤٢٦٥).

التمهيد

قال أبو عمرَ: هذا معناه في ذلك العام (١) وذلك الوقتِ ، واللهُ أعلمُ .

وأمًّا قولُه: وكان المسجدُ على عريشٍ. فإنه أراد أن سَقْفَه كان مُعَرَّشًا بالجَرِيدِ من غيرِ طينٍ. فوكف المسجدُ. يعنى: هطَلَ ، فصار من ذلك في المسجدِ ماءٌ وطينٌ ، فانصَرَف رسولُ اللهِ ﷺ وعلى جبهتِه وأَنْفِه أثرُ الماءِ والطينِ من سجودِه على ذلك ، قال الشاعرُ في معنى « وَكَف » (٢):

كأنَّ أَسْطارَها في بَطْنِ مُهْرَقِها نورٌ يُضَاحِكُ دَمْعَ الواكِفِ الهطِلِ وقد اختلَف قولُ مالكِ في الصلاةِ في الطينِ؛ فمرةً قال: لا يُجزئُه إلا أن ينزِلَ بالأرضِ ويسجُدَ عليها على قدرِ ما يُمْكُنُه. ومرةً قال: يجزئُه أن يومئ إيماءً ويجعَلَ سجودَه أخفضَ من ركوعِه إذا كان الماءُ قد أحاط به.

أَحْبَرِنَا عِبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ بنِ يحيى ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ ، عن عمرِ و بنِ يحيى ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ ، عن عمرِ و بنِ دينارِ ، عن جابرِ بنِ زيدٍ ، أنه أَوْمَأُ في ماءٍ وطينِ (٢) .

قال عمرٌو: وما رأيتُ أعلمَ من جابرِ بنِ زيدٍ . قال عمرٌو: وأخبرَنِي عطاءٌ أنه سمِع ابنَ عباسٍ يقولُ: لو نزَل أهلُ البصرةِ عندَ قولِ جابرِ بنِ زيدٍ لأوسَعهم علمًا

<sup>(</sup>١) في م: ( العلم ).

<sup>(</sup>٢) البيت في العقد الفريد ٢٠٣/٤ منسوبًا لابن أبي طاهر ، وفيه : ﴿ الحَصْلَ ﴾ . بدلًا من : ﴿ الهطل ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٥١٣) ، وابن أبي شيبة ٨٩/٢ عن ابن عيينة عن عمرو قال : أخبرني من
 رأى جابر بن زيد يومئ في ماء وطين .

عما في كتابِ اللهِ (). وبه عن سفيانَ ، عن أبى بكرِ الهُذَليُّ ، قال : ذكرتُ السهيد لقتادةَ الحسنَ ونفرًا من نحوِه . قال : ما ذكرتَ أحدًا إلا والحسنُ أفقهُ منه إلا جابرَ بنَ زيدٍ .

أخبَرِنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرِ وسعيدُ بنُ عثمانَ ، قالا : حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحيمِ بنِ خليلٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغوى ، قال : حدَّثنا داودُ بنُ عمرِ و الضَّبِّي ، قال : حدَّثنا عمرُ " بنُ الرَّمَّاحِ قاضى بَلْخَ ، قال : حدَّثنا عمرُ " بنُ الرَّمَّاحِ قاضى بَلْخَ ، قال : أخبَرنى كَثِيرُ بنُ زيادٍ أبو سَهْلٍ ، عن عمرِ و بنِ عثمانَ بنِ يَعْلَى ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كان النبي عَلَيْ في سَفَرٍ ، فأصابَتنا السماءُ ، فكانت البِلَّةُ من تحتنا والسماءُ من فوقِنا ، وكان في مَضِيقِ ، فحضَرتِ الصَّلاةُ ، فأَمَر رسولُ اللهِ عَلَيْ في اللهِ عَلَيْ في من واحليه والقومُ على راحليه والقومُ على رواحليه والقومُ على رواحليه من الركوع ".

وأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ ، قال : حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانِئَ الأَثْرُمُ ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد ۷/ ۱۷۹، ۱۸۰ ، والبخاری فی تاریخه ۲/ ۲۰۶، وابن أبی حاتم فی الجرح والتعدیل ۲۹۶/۲ من طریق عمرو به .

<sup>(</sup>۲) فى النسخ: وعمرو ، والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ۲۱ / ۰۱ ه. (۲) فى النسخ: و عمرو ، والمثبت من مصادر التخريج ، وينظر تهذيب الكمال ۲۱ / ۰۱ ه. والدارقطنى (۲۱ غ) ، والدارقطنى ۲۸ / ۳۸ ، والبيهقى ۲ / ۷ ، والخطيب فى تاريخه ۱۸۲ / ۱۸۲ ، ۳۸ من طريق عمر بن الرماح به . وقد اختلف فى صحابى هذا الحديث ؛ فعند الترمذى أنه يعلى بن مرة ، وعند الطبرانى والدارقطنى أنه يعلى بن أمية ، وعند الباقين غير منسوب كرواية المصنف . وقد صوب ابن حجر فى الإصابة ۲۰٤/۱ أنه يعلى بن مرة . وينظر عارضة الأحوذى ۲۰۱/۲ ، ۲۰۲ ، والرواية التالية .

التمهيد قال: حدَّثنا شريعُ (۱) بنُ النعمانِ ، قال: حدَّثنا ابنُ الوَّمَّاحِ ، عن أبي سهلِ كَثِيرِ بنِ زيادِ البصريِّ ، عن عمرو بنِ عثمانَ بنِ يَعْلَى بنِ أُميَّةَ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، أن رسولَ اللهِ ﷺ انتهى إلى مَضِيقٍ ومعه أصحابُه ، والسماءُ من فوقِهم والبِلَّةُ مِن أسفلَ منهم ، وحضَرتِ الصلاةُ ، فأمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ المؤذّن فأذّن أو أقام ، فتقدَّمهم رسولُ اللهِ ﷺ فصلَّى بهم على راحلتِه ، وهم على رواحلِهم ، يومئ إيماء ؛ يجعَلُ السجودَ أخفضَ من الركوعِ . أو قال: يجعَلُ سجودَه أخفضَ من ركوعِه (۱) .

قال: وحدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ ، قال: حدَّثنا أبانٌ ، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ سيرينَ ، قال: أقبلتُ مع أنسِ بنِ مالكِ من الشامِ حتى أتَيْنا سَوَابيطَ (٣) ، وحضَرتِ الصلاةُ والأرضُ كلُّها غَدِيرٌ ، فصلَّى على حمارٍ (٤) يُومئُ إيماءً (٥).

قال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ ، قال: حدَّثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن جابرِ بنِ زيدِ في الذي تحضُرُه الصلاة وهو في ماء وطينِ ، قال: يومئُ إيماءً (٦)

<sup>(</sup>١) في ف ، م: ﴿ شريح ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ١٠/٢١، ٢١٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١١٢/٢٩ (١٧٥٧٣) عن سريج به. وعنده: «عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة». وينظر التعليق على الرواية السابقة.

 <sup>(</sup>٣) فى ف: ( سرآيط )، وفى م: ( سواء ببط ). وفى مصادر التخريج: ( عين التمر ).
 والسوابيط: جمع ساباط، وهو سقيفة بين حائطين تحتها طريق نافذ. التاج (س ب ط).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ ماء » .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٠، وأحمد ٣٧٩/٢٠ (١٣١١٣)، والبخارى (١١٠٠)، ومسلم (٢ ١١٠٠) من طريق أنس بن سيرين به بنحوه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٨٩/٢ من طريق قتادة به .

قال: وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَيرٍ ، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعَةَ ، عن عُمارةَ بنِ غَزِيَّةَ (١) التمهيد في الرجلِ تُدركُه الصلاةُ وهو في ماءٍ وطينٍ ، قال: يصلِّى قائمًا متوجِّهًا إلى القبلةِ يومئُ برأسِه.

قال: وحدَّثنا مِنْجابُ بنُ الحارِثِ ، قال أخبَرنا شَريكٌ ، عن ليثٍ ، عن طاوس ، قال: إذا كان رَدَعٌ (٢) أو مطرٌ فَصَلِّ على الدابةِ .

قال: وسمِعتُ أبا عبدِ اللهِ أحمدَ بنَ حنبلِ يُسألُ عن الصلاةِ المكتوبةِ على الراحلةِ ، فقال: لا يُصلَّى على الراحلةِ في الأمنِ إلا في موضعين ؛ إما في طينٍ ، وإما تطوع . قال: وصلاةِ الخوفِ .

وذكر أبو عبد اللهِ حديثَ يَعْلَى بنِ أميةَ الذى ذكرناه فى هذا البابِ (٣). وسُئِلَ أبو عبدِ اللهِ أحمدُ بنُ حنبلِ مرةً أخرى ( عن الصلاةِ على الراحلةِ ، فقال : أمَّا فى الطين ( فنعم . يعنى المكتوبة .

قال أبو عمر : من أبَى (٥) من الصلاة على الراحلة أو على قدمَيْه بالإيماء من أجلِ الطينِ والماءِ ، احْتَجَّ بحديثِ هذا البابِ عن أبى سعيد الخدْرى ؛ قولِه : فأبصرتْ عيناى رسولَ اللهِ ﷺ انْصرَف وعلى جبهتِه وأنفِه - ويُروى : على جبينِه وأنفِه - أثرُ الماءِ والطينِ . قالوا : فلو جاز الإيماءُ في ذلك ما كان

<sup>(</sup>١) في ف: ٥ غازية ١. وينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) الرَّدَعُ: طينٌ ووحل كثير. ينظر النهاية ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٤٤٩ ، ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف.

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ أَتِي ﴾.

بد رسولُ الله ﷺ ليضعَ أنفَه وجبهته في الطينِ . قالوا('' : وهذا حديثٌ صحيحٌ ، وحديثُ يَعْلَى بنِ أميةً ليس إسنادُه بشيءٍ .

قال أبو عمر: أما إذا كان الطينُ والماءُ مما يمكنُ السجودُ عليه ، وليس فيه كبيرُ تلويثٍ وفسادٍ للثيابٍ ، وجاز تمكينُ الجبهةِ والأنفِ من الأرضِ ، فهذا موضعٌ لا تجوزُ فيه الصلاةُ على الراحلةِ ولا على الأقدامِ بالإيماءِ ؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد افْترض الركوعَ والسجودَ على كلِّ مَن قدر على ذلك كيفما قدر ، وأما إذا كان الطينُ والوعلُ والماءُ الكثيرُ قد أحاط بالمسجونِ أو المسافرِ الذي لا يرجو الانفكاك منه ولا الخروج عنه قبلَ خروجِ الوقتِ ، وكان ماءً مَعِينًا غَرِقًا وطينًا قبيحًا وَحِلًا ، فجائزٌ لمن كان في هذه الحالِ أن يصلّى بالإيماءِ على ما جاء في ذلك عن العلماءِ من الصحابةِ والتابعين ، فاللهُ أعلمُ بالعذرِ ، وليس باللهِ حاجةً إلى تلويثِ وجهِه وثيابِه ، وليس في ذلك طاعةٌ ، إنما الطاعةُ الخشيةُ والعملُ بما في الطاقةِ .

(المجبهة والمجتمع العلماء على أيضًا ما يدُلُّ على أنَّ السجودَ على الأنفِ والجبهة جميعًا، والمجتمع العلماء على أنه إن سجد على جبهيه وأنفِه فقد أدَّى فرضَ الله في سجودِه، والحتلفُوا فيمن سجد على أنفِه دونَ جبهيه، أو جبهيه دونَ أنفِه افي سجودِه، والحتلفُوا فيمن سجد على أنفِه دونَ جبهيه لم فقال مالكُ : يسجُدُ على جبهيه وأنفِه، فإنْ سجد على أنفِه دونَ جبهيه لم يُجْزِئُه، وإنْ سجد على جبهيه دون أنفِه كُرِه ذلك وأجْزاً عنه. وقال الشافعي : لا يجزئُه حتى يسجد على أنفِه وجبهيه . وهو قولُ الحسنِ بن حيً الله على أنفِه وجبهيه . وهو قولُ الحسنِ بن حيً الله المنافعي . لا

القيس

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف.

لله عَلَيْهُ قال : « مَن لم يضَعْ أَنفَه بالأرضِ فَلا صلاةً له » (٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا سجد على جبهتِه أو ذَقَيه أو أنفِه أَجزَاه . وحجتُه حديثُ ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ يَتَظِيَّةٍ : « أُمرتُ أن أسجُدَ على سبعةِ آرابٍ (٣) » . ذكر منها الوجة ، قال : فأيُّ شيءٍ وُضِع من الوجهِ أَجْزَاه . وهذا ليس بشيءٍ ؛ لأن هذا الحديث قد ذكر فيه جماعةً الأنف والجبهة ١٠ .

وأما قولُه: وذلك صبيحة ليلة إحدى وعشرين. فذلك يدُلُ على أن تلك الليلة كانت ليلة القدر لا محالة ، والله أعلم ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ قال: «إنى رأيتُها (أ) ثم أُنسيتُها ، ورأيتنَى أسجُدُ من صُبْحَتِها في ماء وطينٍ ». فكان كما رأى في نومِه عَلَيْ ، ومعلوم أن ليلة القدر جائز أن تكونَ ليلة إحدى وعشرين ، وفي كلِّ وتر من العشر الأواخر أيضًا ، (وقد قيل في غير الوتر ، وفي غير العشر الأواخر أيضًا ) إذا كان في شهر رمضانَ ، وقد قدَّمنا ذكرَ ذلك كلَّه في بابِ محميد الطويلِ (6) من هذا الكتاب . وقد ذهب جماعة من أهلِ العلم إلى أن ليلة

..... القبس

<sup>.</sup> ١ - ١) سقط من : ف .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۹۸۲)، وابن أبى شيبة ۱/۲۹۲، وأبو داود فى المراسيل ص ۸۸،
 والترمذى فى العلل (۱۰۱) من طريق عاصم به.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ أَرَادَبٍ ﴾ . والآراب: أعضاء ، واحدها إرب بالكسر والسكون . النهاية ١/ ٣٦.

والحديث أخرجه أحمد ٢/٣٠٤ (١٩٢٧)، والبخارى (٥١٥)، ومسلم (٤٩٠)، وأبو داود (٨٨٩)، والترمذي (٢٧٣)، وابن ماجه (٨٨٣)، والنسائي (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٤) في ف: ﴿ أُريتها ﴾.

<sup>(</sup>٥) سيأتي ص٤٧٤ - ٤٩١ .

التمهيد القدر في كلِّ رمضانٍ ليلةُ إحدى وعشرين ، وذهَب آخرون إلى أنَّها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين في كلِّ رمضانٍ ، وذهَب آخرون إلى أنها ليلةُ سبع وعشرين في كلِّ رمضانٍ ، وذَهَب آخرون إلى أنَّها تَنتقلُ في كلِّ وترٍ من العشرِ الأواحرِ ، وهذا عندَنا هو الصحيحُ إن شاء اللهُ . وقد ذكَرنا القائلين بهذه الأقاويلِ وما رُوِي في ذلك كلُّه من الأثرِ في بابِ مُحميدِ الطويلِ ، والحمدُ للهِ . وذكرنا في بابِ أبي النَّصْر (٢٠) من هذا الكتابِ ما قيل في ليلةِ ثلاثٍ وعشرين ، ومَن قطَع بأنها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين أبدًا ، وهي عندَنا تَنْتقِلُ ، وبهذا يصِحُ استعمالُ الآثارِ المرفوعةِ وغيرها ، وباللهِ التوفيقُ .

ذكر عبدُ الرزاقِ(١٦) ، عن الأسلميّ ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنَّ عليًّا كان يتحرّى ليلة القدرِ ليلة تسعَ عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاثِ وعشرين .

وعن الثوريّ ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قال عبدُ اللهِ ابنُ مسعود: تحرُّوا ليلةَ القدرِ ليلةَ (٢) سَبْعَ عشْرةَ صَباحةَ بدرِ، أو إحدى وعشرين ، أو ثلاثٍ وعشرين<sup>(1</sup>

وعن الأسلمي ، عن داود بن الحصينِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : ليلةُ القدرِ في كلِّ رمضانِ تأتى<sup>(°</sup>

<sup>(</sup>۱) سیأتی ص ٤٦١ - ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج ، وينظر ما سيأتي ص٤٧٩ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٧٦٩٧).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (٧٧٠٨).

.. الموطأ

التمهيد

ومن حديثِ أبى ذَرِّ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: ( هي في كلِّ رمضانِ ) (١) .
وعن مَعْمرٍ ، عن أيوبَ ، عن أبي قِلابةَ ، قال: ليلةُ القدرِ تنتقلُ في العشرِ
الأواخرِ في كلِّ وتر (٢) .

قال أبو عمر: هذا أصع ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ روَى عن رسولِ اللهِ ﷺ أنه قال: «التمسوها في العَشْرِ الأواخرِ في كلِّ وترٍ»، و «في التسعِ الأواخرِ في كلِّ وترٍ»، وقد رُوِى ذلك من الأواخرِ في كلِّ وترٍ». وقد رُوِى ذلك من حديثِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ.

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالقِ ، قال : حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ كثيرٍ ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ ، عن عاصمِ بنِ كليبٍ ، عن أيه ، عن ابنِ عباسٍ ، عن عمرَ ، أنَّ النبيَّ عَيَالِيهُ ذكر ليلةَ القدرِ فقال : كليبٍ ، عن أيه ، عن ابنِ عباسٍ ، عن عمرَ ، أنَّ النبيَّ عَيَالِيهُ ذكر ليلةَ القدرِ فقال : « التمِسُوها في العشرِ الأواخرِ في وترٍ منها » (١) . ورُوِى مثلُ ذلك من حديثِ أبي

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١١/١١٦).

<sup>(</sup>٤) في م: ( هي ).

<sup>(</sup>٥) سيأتي في الموطأ (٧١٠، ٧١٣) بمعناه .

<sup>(</sup>٦) البزار (٢١٠). وأخرجه أبو يعلى (١٦٨)، وابن خزيمة (٢١٧٣)، والحاكم ١/٤٣٧، ٤٣٨ من طريق عبد الله بن إدريس به، وأخرجه أحمد ١/٢٤٦، ٢٤٧ (٨٥)، وابن خزيمة (٢١٧٢)، والطحاوى في شرح المعانى ٩١/٣ من طريق عاصم به.

التمهيد سعيد الخُدرِي وغيره عن النبي ﷺ . وقد رؤى الدراؤرْديُّ حديثَ أبي سعيدٍ ، عن يزيدَ بن الهادِي بإسنادِه ، وساقَه سياقةً حسنةً ، وذكر فيه أنَّ رسولَ اللهِ عِيْكِيْرُ كان ينصرفُ إذا اعْتكف العشرَ الوُسطَ (١) ليلةَ إحدى وعشرين. وهذا يدُلُّ على أنَّ ذلك كان ليلًا ، وهذا يرُدُّ روايةَ مَن روَى عن مالكِ في هذا الحديثِ : وهي الليلةُ التي كان يخرُجُ من صُبْحتِها من اعتكافِه . ويُصحُّحُ روايةً مَن روى : وهي الليلةُ التي كان يخرُجُ فيها من اعتكافِه .

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن محمدٍ ، قراءةً منِّي عليه ، أن الميمونَ بنَ حمزةَ الحسينيُّ حُدَّثهم ، قال : حدَّثنا أبو جعفر الطحاويُّ ، قال : حدَّثنا المزنيُّ ، قال : حدَّثنا الشافعي ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ ، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللهِ ابن الهادى ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسولُ الله عَلَيْ يجاورُ في رمضانَ العشرَ التي وسَطَ الشهر، فإذا كان يُمسى من عشرين ليلةً تمضى ويَستقبلُ إحدى وعشرين يرجِعُ إلى مسكنِه ، ويرجِعُ مَن كان يجاورُ معه ، ثم أقام في شهر جاور فيه تلك الليلةَ التي كان يرجِعُ فيها ، فخطَب الناسَ ، وأمَرهم بما شاء اللهُ عزَّ وجلَّ ، فقال : « إنى كنتُ أجاورُ هذه العشْرَ ، ثم بدا لي أن أجاورَ هذه العشرَ الأواخرَ ، فَمَن كَانَ اعْتَكُف معي، فليَنْبُتْ (٢) في معتكفِه، وقد رأيتُ هذه الليلةَ ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل، م: ( الأوسط ).

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ الحسني ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ف: ٥ فليلبث ٥.

٧٠٩ - مالك ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، أن رسولَ الله ﷺ الموطأ قال : ( تَحَرَّوا ليلة القدر في العَشْرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ » .

أُنسيتُها، فابتغُوها أَن في العشرِ الأواخرِ، وابتغُوها أَن في كلِّ وترٍ، وقد رأيتُني التمهيد صَبيحتَها أسجُدُ في طينِ وماءٍ ﴾ . قال أبو سعيدِ: فاستَهلَّتِ أَن السماءُ في تلك الليلةِ فأمْطَرتْ، فوَكَفَ المسجدُ في مصلَّى رسولِ اللهِ ﷺ ليلةَ إحدى وعشرين، بصُرَ عينى، نظرتُ إليه انْصَرَفَ من صلاةِ الصبحِ وجبينُه ممتلئ طينًا وماءً أَن .

مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أيه ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « تَحَرُّوا ليلةَ القدرِ في العَشرِ الأواخرِ مِن رمضانَ » ( ) .

لم يُختلَفْ عن مالكِ فيما علِمتُ في إرسالِ هذا الحديثِ ، وقد رواه أنسُ ابنُ عياضٍ أبو ضَمْرةً ، عن هشام بنِ عروةً ، عن أبيه ، عن عائشة (١) . وهذا

<sup>(</sup>١) في ف: ﴿ فَاتَّبِّمُوهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ف: ﴿ اتبعوها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ( فاشتملت ).

<sup>(</sup>٤) السنن المأثورة (٣٦٠، ٣٦١). وأخرجه البخارى (٢٠١٨)، ومسلم (٢١٤/١١٦٧) من طريق المراوردى به .

 <sup>(</sup>٥) الموطأ برواية محمد بن الحسن (٣٧٦)، وبرواية يحيى بن بكير (١١/٧ ظ، ١٢و - مخطوط)،
 وبرواية أبى مصعب (٨٨٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي ٣٠٧/٤ من طريق أنس به.

التمهيد المعنى يتصلُ أيضًا مِن حديثِ نافع (١) وعبدِ اللهِ بنِ دينارِ (٢) ، عن ابن عمرَ . ومِن حديثِ الزهريِّ ، عن سالم ، عن ابنِ عمرَ ، أن رجلًا أتَى النبيُّ عَيَالِيْرٌ فقال : إنى رأيتُ ليلةَ القدرِ ليلةَ كذا وكذا. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أرَى رُؤياكم قد تواطَأت ، فالتمسوها في العشرِ الأواخرِ في الوترِ منها ، (٣) . وعروةُ قد أدرَك ابنَ

وقد رُوِى هذا المعنى أيضًا مِن حديثِ الفَلَتانِ الجَرْميِّ وأبي سعيدٍ الخدريِّ ، عن النبيِّ عَيَالِيُّةٍ . رواه الجُريريُّ ، عن أبي نضرةَ ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ ، قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « يأتيها الناسُ ، إني أبينت لي ليلةُ القدرِ ، فخرَجتُ أحدِّثُكم بها ، فجاء رجلان يَخْتصِمان ومعهما الشيطانُ فنُسِّيتُها ، فالتمسوها في العشر الأواخرِ مِن رمضانَ ؟ التمسوها في التاسعةِ ، والتمسوها في السابعة ، والتمسوها في الخامسة » .

حَدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ ، قال : حدَّثنا مسدَّدٌ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع ، عن الجُرَيريِّ ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عَلَيْة بمعناه مختصَر النبي عَلَيْة بمعناه مختصر النبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۱۱۵۸) من طريق نافع به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥١١، ٣/ ٧٧، والطحاوى في شرح المعاني ٨٧/٣ من طريق عبد الله ابن دينار به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٤٨/٨ (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٠٧/١١٦٥) من طريق الزهرى به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٣٦٨٧) من طريق يزيد به، وأخرجه أحمد ١٣٢/١٧ (١١٠٧٦)، ومسلم (۲۱۷/۱۱٦۷)، وأبو داود (۱۳۸۳)، والنسائي في الكبرى (٣٤٠٥)، وابن خزيمة (٢١٧٦) من طریق الجریری به.

التمهيد

وحدَّ ثنا عبدُ الوارثِ وسعيدُ بنُ نصرٍ ، قالا : حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ ثنا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّ ثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّ ثنا حسينُ بنُ عليّ ، عن زائدةَ ، عن عاصمِ بنِ كُليبٍ ، عن أبيه ، عن الفَلتانِ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيّ ، عن زائدةَ ، عن عاصمِ اللهَ القدرِ فليَلْتمِسُها في العشرِ الأواخرِ » (١) عَلَيْهُ قال : « مَن كان منكم ملتمِسًا ليلةَ القدرِ فليَلْتمِسُها في العشرِ الأواخرِ » (٠)

قال أبو عمر : الفَلَتانُ هذا هو الفَلَتانُ بنُ عاصمِ الجَرْميُ ، خالُ كليبٍ ، وهو راويتُه ، وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ مبسوطًا مُمهَّدًا في بابِ مُميدِ الطويل(٢). والحمدُ للهِ .

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ اللجوهريُ ، قال : حدَّثنا عليُ بنُ الجعْدِ ، قال : حدَّثنا عليُ بنُ الجعْدِ ، قال : حدَّثنا المسعوديُ ، عن محاربِ بنِ دِثارٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أن النبيُ عَلَيْهُ قال : حدَّثنا المسعوديُ ، عن محاربِ بنِ دِثارٍ ، عن ابنِ عمرَ ، أن النبيُ عَلَيْهُ قال : « التمسوا ليلةَ القدرِ في العشرِ الأواخرِ مِن رمضانَ » . قال : فقال رجلٌ لمحاربِ بنِ دِثارٍ ، إن هذا الحديثَ ثَبَتُ . قال : وما يمنَعُه أن يكونَ ثبتًا وهو عن ابن عمرَ ، عن النبيُ عَلَيْهُ ؟! (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن أبى شيبة فى مسنده كما فى المطالب (۱۱۸۳). وأخرجه الطبرانى ۳۳۰/۱۸ (۸۰۸) من طريق زائدة به، وأخرجه ابن أبى شيبة ۲/ ۱۰٪، وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (۲۰٪، ۲۰۹٤)، والبزار (۳۲۹۸) من طريق عاصم به.

<sup>(</sup>٢) سيأتي ص ٤٧٤ - ٤٩١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه القزويني في أخبار قزوين ١٨١/٤ من طريق على بن الجعد به، وأخرجه الطيالسي (٢٠٤٧) من طريق المسعودي به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥١١، ومسلم (٢١١/١١٦٥) من طريق محارب به.

٧١٠ - مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله ﷺ قال : « تَحَرُّوا ليلة القدر في السَّبْع الأواخِرِ » .

٧١١ - مالك ، عن أبي النَّضرِ مَولَى عمرَ بنِ عُبيدِ اللهِ ، أن عبدَ اللهِ

التمميد

أخبَرِفا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ ، قال : حدَّثنا على بنُ حربٍ ، قال : حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ ، عن أبى يَعْفُورِ ، عن مسلمٍ ، عن مسروقٍ قال : سيعتُ عائشةَ تقولُ : كان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ إذا دخَلتِ العشرُ الأواخرُ مِن رمضانَ شدَّ المئزرَ ، وأحيًا الليلَ ، وأيقظ أهله (١) .

مالكُ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارِ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « تَحَرُّوا ليلةَ القَدرِ في السَّبعِ الأواخِرِ » (٢).

هكذا رواه جماعةُ الرُّواةِ عن مالكِ لم يَختَلِفُوا فيه .

ورواه شعبةُ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: « تَحَرَّوها (٢٠) ليلةَ سبعِ وعشرين » . يَعنِي ليلةَ القدرِ .

هكذا حدَّثَ به عن شعبةً وهبُ بنُ جريرِ ( أ ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۰۹/۶۰ (۲۶۱۳۱)، والبخاری (۲۰۲۶)، ومسلم (۷/۱۱۷۶)، وأبو داود (۱۳۷۳)، وابن ماجه (۱۷٦۸)، والنسائی (۱۳۳۸) من طریق سفیان به.

<sup>(</sup>۲) الموطأ بروایة محمد بن الحسن (۳۷۰)، وبروایة یحیی بن بکیر (۱۲/۷ و – مخطوط)، وبروایة أی مصعب (۸۸۸). وأخرجه أحمد ۱۵۷/۱۰ (۹۳۲)، ومسلم (۲۰۲/۱۱۳۵)، وأبو داود (۱۳۸۰)، والنسائی فی الکبری (۴۴۰۰) من طریق مالك به .

<sup>(</sup>٣) ني ق ، ف : وتحرواه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٩١/٣ من طريق وهب به.

ابنَ أُنيسِ الجُهَنيَّ قال لرسولِ اللهِ ﷺ : يا رسولَ اللهِ ، إنى رجلَّ شاسِعُ الرطا الدارِ ، فمُرْنى ليلةً أنزِلُ لها . فقال له رسولُ اللهِ ﷺ : « انزِلْ ليلةَ ثَلاثٍ وعشرين مِن رمضانَ » .

وقد مضَى القولُ في ليلةِ القدرِ مستوعَبًا في بابِ محميدِ الطويلِ (١) مِن كتابِنا التمهيد هذا ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هدهنا .

مالك ، عن أبى النَّضْرِ مولى عمرَ بنِ عبيدِ اللهِ ، أن عبدَ اللهِ بنَ أُنَيْسِ الجُهَنىَ قال لرسولِ اللهِ عَيِيلِهُ : يا رسولَ اللهِ ، إنى شاسِعُ الدارِ (٢) ، فمُونى ليلةً أنْزلُ لها . فقال له رسولُ اللهِ عَيِيلِهُ : « انزِلْ ليلةً ثلاثِ وعشرين » (٢) .

هذا حديثٌ مُنْقَطِعٌ ''، ولم يَلْقَ أبو النضرِ عبدَ اللهِ بنَ أُنَيْسِ ' ولا رآه '، ولكنه يَتَّصِلُ مِن وُجوهِ شتَّى صِحاحِ ثابتةٍ .

ورواه الضّحّاكُ بنُ عشمانَ ، عن أبى النَّضْرِ ، عن بُسْرِ بنِ سعيدِ ، عن عبدِ اللهِ ابنِ أُنَيْسٍ . ولكنه جاء بلفظِ حديثِ أبى سعيدِ الخدريِّ ، وذلك عندى مُنْكَرَّ في هذا الإسنادِ .

<sup>(</sup>۱) سیأتی ص ٤٧٤ – ٤٩١ .

<sup>(</sup>٢) شامع الدار: أي: بعيدها. النهاية ٢/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/٧ و - مخطوط )، وبرواية أبي مصعب (٨٨٦). وأخرجه عبد الرزاق (٢٦٧) ، والبيهقي في المعرفة (٢٦٢٦) ، وفي الشعب (٣٦٧٠) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٤) يعده في الأصل، ص ٢٧: و أيضا ٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

التمهيد

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا الحارثُ ابنُ أبى أُسامةَ ، قال : حدَّثنا الضحاكُ بنُ عمر (۱) ، قال : حدَّثنا الضحاكُ بنُ عثمانَ ، عن أبى النَّضْرِ ، عن بُسْرِ بنِ سعيدِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أُنيْسِ ، أن رسولَ اللهِ عَثمانَ ، عن أبى النَّضْرِ ، عن بُسْرِ بنِ سعيدِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أُنيْسِ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ قال : « أُرِيتُ ليلةَ القَدْرِ ثم أُنسِيتُها ، ثم أُرانى صبيحتها أسْجُدُ في ماءِ وطِينِ » . فمُطِرْنا ليلةَ ثلاثٍ وعشرين ، فصلَّى بنا رسولُ اللهِ عَلَيْ ، فانصَرَف وإن أثرَ الماءِ والطينِ لفي أنفِه وجَبْهتِه . وكان عبدُ اللهِ بنُ أُنيْسٍ يَنْزِلُ ليلةَ ثلاثِ وعشرين .

"قال أبو عمر : محمدُ بنُ عمرَ المذكورُ في هذا الإسنادِ هو الواقِدِيُّ ، وهو ضعيفُ الحديثِ ، والضحاكُ بنُ عثمانَ كثيرُ الخطأَ ، ليس بحجةٍ فيما روَى ".

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا أحمدُ بنُ زَويعٍ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُويعٍ ، قال : حدَّثنا يزيدُ بنُ زُويعٍ ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيمِيِّ ، عن ابنِ عبدِ اللهِ بنِ أُنيسِ الجُهَنيِّ ، قال : حدَّثني أبي قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، إني أكونُ في بادِيتي ، وأنا بحمدِ اللهِ أُصلِّي فيها ، فمُرْنِي بليلةٍ مِن هذا الشهرِ أنزِلُها بهذا المسجدِ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، م : ( الواقدي ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم فى المعرفة (٤٠١٦) من طريق الحارث بن أبى أسامة به، وأخرجه أحمد
 (۲) ٤٣٨/٢٥ (١٦٠٤٥)، ومسلم (١١٦٨) من طريق الضحاك به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص ٢٧، م.

التمهيد

أُصلِّيها فيه. قال: ( انزلْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين فصلُّها فيه ) (١)

ورَواه الزهري ، عن ضمرة بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْهُ مثله (۱)

وروَاه الأسلميُّ ، عن داودَ بنِ الحُصينِ ، عن عطيةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، عن أبيهِ ، عن النبيِّ ﷺ مثلَه بمعناه (٣)

وروَاه العُمريُّ ، عن عيسى بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، عن أبيه مرفوعًا مثلَه (١٠).

وحدَّ السعادُ بنُ نصرٍ ، قال : حدَّ السمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّ السماعيلُ ابنُ إسحاقَ القاضى ، حدَّ الإاهيمُ بنُ حمزةَ ، حدَّ العزيزِ بنُ محمدِ الدراوَرْدِيُّ ، عن يزيدَ بنِ الهادِى ، عن أبى بكرِ بنِ محمدٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، قال : كُنَّا نَتبدَّى (٥) في رمضانَ ، عبدِ الرحمنِ بنِ كعبٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، قال : كُنَّا نَتبدَّى (٥) في رمضانَ ، فقال قومُنا : إنَّه لَيَشُقُّ علينا أَن نَنْزِلَ بعيالِنا وتَقَلِنا (١) ، وإنا نخشى عليهم الضَّيعةَ إن نولنا وتركناهم ، وإنَّا لَنكرَهُ أَن تفوتَنا هذه الليلةُ ، فهل لكم أَن نُرسِلَ إلى رسولِ اللهِ بنُ أُنيسٍ : فأرسَلوني وكنتُ أحدثَ القومِ ، فجِعْتُ إلى رسولِ اللهِ عبدُ اللهِ بنُ أُنيسٍ : فأرسَلوني وكنتُ أحدثَ القومِ ، فجِعْتُ إلى رسولِ اللهِ عبدُ اللهِ بنُ أُنيسٍ : فأرسَلوني وكنتُ أحدثَ القومِ ، فجِعْتُ إلى رسولِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٣٨٠)، وابن خزيمة (٢٢٠٠) من طريق ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>۲) سیأتی تخریجه ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٩٤) عن الأسلمي به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٩٢) عن العمرى به.

<sup>(</sup>٥) في م: ( نبتدئ ). ونتبدى من: تبدّى الرجل: أقام بالبادية. اللسان (ب د و).

<sup>(</sup>٦) الثقَل: متاع المسافر وحشمه، والجمع أثقال. التاج (ث ق ل).

عَلَيْهُ ، فسألتُه أن يأمُرَنا بليلةٍ نَنْزِلُها ، فقال : ( انزِلُوا ليلةَ ثلاثِ وعشرين ) . فكان عبدُ اللهِ بنُ أُنيسٍ يَنزِلُ تلك الليلةَ ، فإذا أصبَح رجَع (١) .

ورواه يحيى بنُ أيوبَ ، عن يزيد بنِ الهادِى ، عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرو بنِ حزمٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ نحوه عمرو بنِ حزمٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ نحوه بمعناه . كذا قال : عبدُ الرحمنِ بنُ كعبِ بنِ مالكِ .

وروَاه عبدُ الملكِ بنُ قُدامةَ الجُمَحيُّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ (٢) . فأخطأ فيه ، وأظنُه لم يسمَعُه (٢) منه .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ الواحدِ ومحمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُ ، قالا : حدَّثنا سعيدُ بنُ الحكمِ بنِ أبي مريمَ ، حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ ، حدَّثنا يزيدُ بنُ الهادِى ، أن أبا بكرِ بنَ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ أخبَره ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ ، بكرِ بنَ محمدِ بنِ عمرو بنِ حزمٍ أخبَره ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، قال : كُنّا بالباديةِ ، فقُلْنا : إنْ قدِمنا بأهلِنا شقَّ علينا ، وإن خلَّفناهم أصابتُهم ضَيعةً . قال : فبعَتُوني - وكنتُ أصغرَهم - إلى رسولِ اللهِ يَعْفَناهم أصابتُهم ضَيعةً . قال : فبعَتُوني - وكنتُ أصغرَهم - إلى رسولِ اللهِ يَعْفَناهم أمرنا بليلةِ ثلاثٍ وعشرين . قال ابنُ الهادِى : وكان محمدُ بنُ إبراهيمَ يَجتهدُ تلك الليلةَ ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۳۶۶– قطعة من الجزء ۱۳) – وعنه أبو نعيم في المعرفة (۲۰۱۷) – من طريق إبراهيم بن حمزة به، بزيادة : «عن أبيه». بعد عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في تاريخه ٥/ ١٦، ١٧ من طريق عبد الملك بن قدامة به.

<sup>(</sup>٣) في ص٢٧ : ( يسمع ١ . أ

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٣/ ٨٦، والبيهقي ٣٠٩/٤ من طريق سعيد بن الحكم به.

وقد رؤى عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ في هذا البابِ – بإسنادٍ صحيحٍ أيضًا – حديثًا التمهيا يُشبِهُ أن يكونَ حديثَ عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ هذا .

حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ البغوى ، حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحِ المقرى ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ البغوى ، حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ ، حدَّثنا معاذُ بنُ هشامٍ ، حدَّثنا أبى ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رجلًا أتَى النبى عشامٍ ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنى شيخٌ كبيرٌ عليلٌ يَشُقُ على القيامُ ، فمُرْنى بليلةِ لعلَّ اللهَ يُوفِّقُنى فيها لليلةِ القدرِ . فقال : ﴿ عليكُ بالسابعةِ ﴾ .

قال أبو عمر : يُريدُ سابعةً تبقى ، واللهُ أعلم ، وذلك محفوظٌ فى حديثِ ابنِ عباسٍ إذ ذكر ما حلق (٢) اللهُ على سبع مِن خَلْقِه ، ثم قال : وما أُرَاها إلا ليلةَ ثلاثٍ عباسٍ إذ ذكر ما حلق (١) اللهُ على سبع مِن خَلْقِه ، ثم قال : وما أُرَاها إلا ليلةَ ثلاثٍ وعشرين لسبع بَقِين . وقد ذكر نا هذا الخبرَ بتمامِه (٢) في بابِ محميدِ الطويلِ ، وقد مضى القولُ في ذلك وفي سائرِ معانى هذا البابِ مستوعبًا ممهدًا مبسوطًا هناك (١) ، فلا وجهَ لتكريرِ ذلك هنهنا .

أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ (٥) وعبيدُ بنُ محمدٍ ، قالا : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدى ٦/ ٢٤٢٦، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٣٠، والبيهقى ٤/ ٣١٢، والخطيب ، ١/ ٤٦٩، والخطيب ، ١/ ٤٦٩، والخديث عند أحمد ٤/ ٤٩، و ١/ ٤٦٩، والحديث عند أحمد ٤/ ٤٩، ٥ (٢١٤٩) ، ومن طريقه الطبراني (١١٨٣٦) .

۰۰ (۲۱ ؛۹) ، ومن طریقه الطبرانی (۲۱۸۳) (۲) فی م: ۵ خص ۵ ،

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص ١١، ص ٢٧، م.

<sup>(</sup>٤) سيأتي ص ٤٧٤ - ٤٩١ .

<sup>(</sup>٥) في م: « المالك ».

التمهيد مسرور ، قال : حدَّثنا عيسى بنُ مسكين ، قال : حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوَهْبيُّ ، حدَّثني محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن معاذِ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ خُبَيْبٍ (١) (٢ عن أخيه (٣) عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ خُبَيْبٍ ٢ - قال: وكان رجلًا في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ - قال: جلس إلينا عبدُ اللهِ بنُ أُنيسِ في مجلس -حسِبتُه قال : في آخرِ رمضانَ - فقُلْنا له : يا أبا يحيى (١) هل سمِعتَ مِن رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ في هذه الليلةِ المباركةِ مِن شيءٍ ؟ قال : جلسنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ في آخرِ هذا الشهرِ ، فقُلْنا له : يا نبيَّ اللهِ ، متى نلتمِسُ هذه الليلةَ المباركة (٥) ؟ قال : « التمِسُوها ( هذه الليلة ) . لليلة ( تلاث وعشرين ، فقال له رجلٌ مِن القوم : فهي إذن أُولَى ثمانٍ ؟ فقال : « إنها ليستْ بأُولَى ثمانٍ ، ولكنَّها أُولَى سبعٍ ؛ إن الشهرَ

قال ابنُ سَنجرَ: وحدَّثنا أبو صالح، حدَّثني الليثُ، حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ ، عن محمدِ بن إسحاقَ ، عن معاذِ بن عبدِ اللهِ بن خُبَيْبِ (^) ، عن

<sup>(</sup>١) في ص ١٧، ص ٢٧، م: ﴿ حبيب ﴾. وينظر تهذيب الكمال ٢٨/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص۲۷ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، م: ﴿ أَبِيهُ عَن ﴾، وفي ص١٧: ﴿ أَبِيهِ ﴾. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في ص ١٧: ﴿ إسحاق ﴾.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، م: « لمساء ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، ص ٢٧، م: « لمساء ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ١٠٦، والطحاوي في شرح المعاني ٨٦/٣ من طريق أحمد بن خالد الوهبي به ، وأخرجه أحمد ٤٣٩/٢٥ (١٦٠٤٦)، وابن خزيمة (٢١٨٥) من طريق ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>٨) في م : « حبيب » .

عبدِ اللهِ (بنِ عبدِ اللهِ) بنِ خُبَيْبِ (ته عن عبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، أنه سُئِل عن ليلةِ القدرِ ، فقال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَيَّا يقولُ : « التمِسُوها الليلةَ » . وتلك الليلةُ ليلةُ ثلاثٍ وعشرين ، فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، هي إذن أُولَى (اللهُ مَانِ . فقال : « بل ، أُولَى (اللهُ مَانِ . فقال : « بل ، أُولَى (اللهُ مَانِ . فقال : « بل ، أُولَى (اللهُ ) سبع ، إن الشهرَ لا يَتِمُ » (اللهُ )

وحدَّ ثنا سعيدُ بنُ نصرٍ ، حدَّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، حدَّ ثنا ابنُ وضَّاحٍ ، حدَّ ثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، حدَّ ثنا أبو الأحوصِ ، عن سماكٍ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : بينا أنا نائمٌ في رمضانَ ، فقيل لى : إن الليلةَ ليلةُ القدرِ . فقُمتُ وأنا ناعش ، فتعلَّقتُ ببعضِ أطنابِ (\*) فُسطاطِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فأتيتُ النبي عَباسٍ : وهو يُصلِّى ، فنظرتُ في الليلةِ ، فإذا ليلةُ ثلاثٍ وعشرين . قال : وقال ابنُ عباسٍ : إن الشيطانَ يطلُعُ مع الشمسِ كلَّ يومٍ إلَّا ليلةَ القدرِ ، وذلك أنها تَطلُعُ يومَئذِ لا شعاعَ لها (\*)

قال أبو عمر: يقال: إن ليلة الجُهَنيِّ معروفةٌ بالمدينةِ ؛ ليلةَ ثلاثِ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) في م: و حبيب ١.

<sup>(</sup>٣) في ص ٢٧: ﴿ أُولَ ﴾.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني ( ٣٥٦ - قطعة من الجزء ١٣) من طريق أبي صالح به، وأخرجه ابن خزيمة
 (٢١٨٦)، والطحاوى في شرح المعاني ٣/ ٨٥، ٨٦ من طريق الليث به.

<sup>(</sup>٥) في ص ١٧، م: « أطراف ». وأطناب: جمع طنب، والطنب بضمتين: حبل طويل يشد به سرادق البيت. التاج (ط ن ب).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢/ ٥١٢. وأخرجه أحمد ١٥٠/٤ (٢٣٠٢)، والطبراني (١١٧٧٧) من طريق أبي الأحوص به.

التمهيد وعشرين ، وحديثه هذا مشهورً عندَ خاصَّتِهم وعامَّتِهم . وروَى ابنُ جريجِ هذا الخبرَ لعبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، وقال في آخرِه : فكان الجُهَنيُ يُمسِى تلك الليلةَ ، يعنى ليخبرُ لعبدِ اللهِ بنِ أُنيسٍ ، وقال في آخرِه : فكان الجُهَنيُ يُمسِى تلك الليلةَ ، يعنى ليلةَ ثلاثِ وعشرين ، في المسجدِ ، فلا يخرُجُ منه حتى يُصبِحَ ، ولا يَشهدُ شيقًا مِن رمضانَ قبلَها ولا بعدَها ولا يومَ الفطرِ (١) .

وذكر عبدُ الرزاقِ (٢)، عن ابنِ جريج ، عن عبيدِ اللهِ بنِ أبي يزيدَ قال : كان ابنُ عباسِ يَنْضَحُ على أهلِه الماءَ ليلةَ ثلاثِ وعشرين .

وعن ابنِ جريحٍ ، قال : أخبَرنى يونش بنُ يوسفَ ، أنَّه سمِع سعيدَ بنَ المسيَّبِ يقولُ : استقام ملأُ القومِ على أنها لثلاثِ وعشرين (") . يعنى في ذلك العام . واللَّهُ أعلمُ .

وفى سياقة هذا الخبرِ ما يدلُّ على ذلك ، وقد ذكرناه بتمامِه في بابِ محميدِ الطويلِ مِن هذا الكتابِ .

وذكر عبدُ الرزاقِ أيضًا ('')، عن الثوريّ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيم ، عن الأسودِ قال : كانت عائشةُ توقِظُ أهلَها ليلةَ ثلاثٍ وعشرين .

وعن محمد بن راشد ، عن مكحول ، أنه كان يرَاها ليلةَ ثلاثِ وعشرين ، فحدَّثه الحسنُ بنُ الحُرِّ ، عن عبدةَ بنِ أبي لُبابةَ ، أنه قال : هي ليلةُ سبع وعشرين . وأنه قد

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٩٠) عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٦٨٧)، وسيأتي ص٤٧٤، ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٧٦٩٥).

جرَّب ذلك بأشياءَ، وبالنجوم، فلم يَلتفِتْ مكحولٌ إلى ذلك<sup>(۱)</sup>.

وعن معمرٍ ، عن أيوب ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ قال : جاء رجلَّ إلى النبيِّ عَنَى ابنِ عمرَ قال : جاء رجلَّ إلى النبي عَنَالَةً ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، إنى رأيتُ في النومِ ليلةَ القدرِ كأنها ليلةُ سابعةٍ . فقال النبي عَنَالَةً : « أَرَى رُوُّياكم قد تَواطَتُ (٢) أنها في ليلةِ سابعةٍ ؛ فمَن كان متحرِّيها منكم فلْيتَحرَّها في ليلةِ سابعةٍ » . قال معمرٌ : فكان أيوبُ يغتسِلُ في ليلةِ ثلاثِ وعشرين ويمَسُّ طِيبًا (٣) .

أخبَرنا سعيدُ بنُ سيدِ وأحمدُ بنُ عمرَ (1) قالا : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو ، قال : حدَّثنا رشدينُ بنُ سعدِ ، عن زُهْرةَ بنِ مَعبدِ قال : أصابَنى احتِلامٌ في أرضِ العدوِّ وأنا في البحرِ ليلةَ ثلاثِ وعشرين في رمضانَ . قال : فذهبتُ لأغتسِلَ . قال : فزَلَقْتُ فسقَطتُ في الماءِ ، فإذا الماءُ عذبٌ ، فآذنتُ أصحابي وأعلَمتُهم أنى في ماءِ عذبِ .

قال أبو عمر : أفرَدْنا في هذا البابِ أقوالَ القائلين بأنها ليلةُ ثلاثِ وعشرين على ما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ أُنيسِ المذكورِ في هذا البابِ ، وقد مضَى في بابِ محميدِ الطويلِ مِن هذا الكتابِ شفاءٌ في هذا المعنى ، وما في ذلك مِن مذاهبِ

..... القبس

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: ( تواطأت ). وينظر صحيح مسلم بشرح النووى ٨/٥٠.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: ( قالا حدثنا عبد الله بن عمر ١.

الموطأ

٧١٢ - مالك ، عن محميد الطويل ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنه قال : خرَج علينا رسولُ اللهِ ﷺ فقال : ﴿ إِنَّى أُرِيتُ هذه الليلةَ في رمضانَ ، حتى تَلاحَى رجُلان ، فرُفِعتْ ، فالتّمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ ».

التمهيد العلماءِ مُمهَّدًا (١). والحمدُ للهِ كثيرًا.

مالك ، عن محمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : حرَج علينا رسولُ اللهِ عَلَيْقَةً فقال : « إِنِّى أُرِيتُ هذه الليلةَ في رمضانَ ، فتلاحي رجلان ، فرُفِعَتْ ، فالْتمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ » (٢).

هكذا رؤى مالكُ هذا الحديثَ ، لا خِلافَ عنه في إسْنادِه ومَتْنِه ، وفيه عن أنسٍ : خرَج علينا رسولُ اللهِ ﷺ . وإنَّما الحديثُ لأنسٍ ، عن عُبادَةَ بنِ الصامِتِ .

حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرِ ، قال : حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا ابنُ وَضَّاحٍ ، قال : حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ ، قال : حدَّثنا عبدُ الوَهَّابِ ، عن صُادَةَ قال : خرَج علينا رسولُ اللهِ ﷺ وهو يُرِيدُ أن مُحمَيدٌ ، عن أنسِ ، عن عُبادَةَ قال : خرَج علينا رسولُ اللهِ ﷺ وهو يُرِيدُ أن

<sup>(</sup>١) سيأتي ص ٤٧٤ – ٤٩١ .

 <sup>(</sup>۲) الموطأ برواية يحيى بن بكير (۱۲/۷و - مخطوط)، وبرواية أبي مصعب (۸۸٥). وأخرجه النسائي في الكبرى (۳۳۹٦) من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ك ١، م.

يُخْبِرَ بليلةِ القدرِ ، فتَلاحَى رجلان ، فقال : ﴿ إِنِّى خَرَجْتُ (١) (أُوانا أُرِيدُ أَن أَن أَخْبِرَكُم بليلةِ القدرِ ، فتَلاحَى فُلانٌ وفُلانٌ ، ولَعَلَّ ذلك أن يكونَ خَيْرًا ، فالْتَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ » (٢) .

قال أبو عمر: في حديثِ مالكِ: «فرفِعَتْ». وليس في هذا: «فرُفِعَتْ». وليس في هذا: «فرُفِعَتْ». وهي لَفْظَةٌ محفوظةٌ عندَ الحُفَّاظِ في حديثِ محميْدِ هذا، واللهُ أعلمُ بمعنى ما أراد رسولُ اللهِ عَلَيْ بقولِه ذلك. والأَظْهَرُ مِن مَعانيه أنَّه رُفِع عِلْمُ تلك الليلةِ عنه، فأُنْسِيَها بعدَ أن كان عَلِمها، ولم تُرفَعْ رَفْعًا لا تعودُ بعدَه؛ لأنَّ في حديثِ أبي ذَرِّ أنَّها في كلِّ رمضانٍ، وأنَّها إلى يومِ القِيامةِ. ويدُلُ على ذلك مِن هذا الحديثِ قولُه: «فالتَّمِسُوها». إلَّا أنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ معنى قولِه: «التَّمِسُوها». إلَّا أنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ معنى قولِه: ويحتمِلُ أن تكونَ رُفِعَتْ في هذا العامِ المقْبِلِ؛ فإنَّها رُفِعَتْ في هذا العامِ ويحتمِلُ أن تكونَ رُفِعَتْ في عندا العامِ وفي ذلك الشَّهْرِ، ثم تَعودَ فيه في غيرِها. وفي ذلك دليلٌ على أنَّها ليس لها ليلةٌ مُعَيَّنَةٌ لا تَعْدُوها. واللهُ أعلمُ.

وكان سبب رَفْعِ عِلْمِها عنه ما كان مِن التَّلاحِي بينَ الرجلَيْن. واللهُ أعلمُ. وأمَّا المُلاحاةُ فهي التَّشاجُرُ ورَفْعُ الأصواتِ ، والمراجَعَةُ بالقولِ الذي لا يَصْلُحُ على حالِ الغَضَب، وهي (أ) شُؤمٌ ، واللهُ أعلمُ. وقد نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عنها

<sup>(</sup>١) في ك ١: « أريد ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٣/ ٧٣. وأخرجه أحمد ٣٤٦/٣٧ (٢٢٦٧٢)، والدارمي (١٨٢٢)، والبخاري

<sup>(</sup>٢٠٢٣)، ٢٠٤٩)، والنسائي في الكبري (٣٣٩٤)، وابن خزيمة (٢١٩٨) من طريق حميد به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، م: « ذلك »، وفي ك ١: « هو ».

التمهيد وعن العِراءِ أَشَدَّ النَّهْيِ ('). ورُوِى عنه ﷺ أنَّه قال: ﴿ نَهانَى رَبِّى عَن مُلاَحاةِ السَّبُ . يُقالُ: تلاحَيَا . إذا اسْتَبًا ، ولَحَانِى : المُلاحاةُ السَّبُ . يُقالُ: تلاحَيَا . إذا اسْتَبًا ، ولَحَانِى : أَسْمَعنى مَا أَكْرَهُ مِن قَبِيحِ الكلامِ . وأنْشَد (') :

أَلَا أَيُّهَا اللَّحِي بَأَن أَحْضُرَ الوَغَى وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هِل أَنت مُخْلِدِي وَقَد يُتشَدُ هذا البيتُ على غير هذا:

## \* ألا أَيُهذا اللَّائمِي أحضُرَ الوَغَى \*

ومِن شُوْمِ المُلاحَاةِ أَنَّهم حُرِمُوا بركة ليلةِ القدرِ في تلك الليلةِ ، وهذا بما "
سَبَقَ في عِلْمِ اللهِ ، ولم يُحْرَمُوها في ذلك العامِ ؛ لأنَّ قولَه ﷺ : « التَمِسُوهَا في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ » . يَدُلُّ على ذلك . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ النبيُ التاسعةِ والخبارَ بها في ذلك الوَقْتِ تأْدِيبًا لهم في المُلاحَاةِ . ويَحْتَمِلُ أن يكونَ اشْتَعَل بالله بتَشاجُرِهما فنُسُّيَها . وقد رُوِي نحوُ ذلك مَنْصُوصًا مِن أن يكونَ اشْتَعَل بالله بتَشاجُرِهما فنُسُّيَها . وقد رُوِي نحوُ ذلك مَنْصُوصًا مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى في الأدب المفرد (٣٩٤)، والترمذي (١٩٩٥) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيراني ٢٠/٢٠ (١٥٧)، وابن عدى ١٧٧٠/٥ من حديث معاذ، وأخرجه البيهقي في الشعب (٨٤٤٠) من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٣١.

وروايته:

<sup>•</sup> ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغي •

وينظر ديوان طرفة بن العبد تحقيق د. على الجندي ص٠٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: ﴿ مما ﴾، وفي ك ١: ﴿ لما ﴾.

حديثِ أبي سعيدٍ الخدريُّ .

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدَّثنا يريدُ بنُ رَرَيْعٍ ، عن الجُرَيْرِيِّ ، عن الجُرَيْرِيِّ ، عن أبي سعيدِ قال : حدَّثنا يريدُ بنُ زُرَيْعٍ ، عن الجُرَيْرِيِّ ، عن أبي سعيدِ قال : اعْتَكف رسولُ اللهِ ﷺ العشرَ الأوسطَ (۱) عن رمضانَ وهو يَلْتَمِسُ ليلةَ القدرِ قبلَ أن تُبانَ له ، فلمَّا انْقَضَيْن أمر بالبِناءِ بعني : فرُفِع - فأُيينَتْ له أنَّها في العَشْرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ ، فأعاد البِناءَ واعتكف العشرَ الأواخِرِ مِن رمضانَ ، فأعاد البِناءَ واعتكف العشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ ، فخرَج إلى الناسِ ، فقال : ﴿ يأيُها الناسُ ، إنِّي أُينِنَتْ لي ليلةُ القدرِ ، فخرَجْتُ أُخْبِرُكم بها ، فجاء رَجُلان يَخْتَصِمان ومعهما الشيطانُ ، فنسُيتُها (۱) ، فالتَمِسُوها في العشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ ، والتَمِسُوها في التاسعةِ ، والتَمِسُوها في الخامسةِ » والتَمِسُوها في الخامسةِ » والتَمِسُوها في الخامسةِ » .

وذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (1) ، قال : أخبَرنا ابنُ جريجٍ ، قال : أخبَرنى يونسُ بنُ يوسُ بنُ يوسُ بنُ يوسُ بنُ يوسُ بنُ يوسُف ، أنَّه سمِع سعيدَ بنَ المسَيَّبِ يقولُ : كان رسولُ اللهِ ﷺ فى نَفَرٍ مِن أصحابِه ، فقال : ﴿ أَلا أُخْبِرُكُم بليلةِ القدرِ ؟ ﴾ . قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ . فسكت ساعَةً ، فقال : ﴿ لقد قُلْتُ لكم ما قُلْتُ آنِفًا وأنا أعلَمُها ، و (أينَى فسكت ساعَةً ، فقال : ﴿ لقد قُلْتُ لكم ما قُلْتُ آنِفًا وأنا أعلَمُها ، و (أينَى اللهِ عَلْمُها ، و (أينَى اللهِ عَلْمُها ، و (اللهِ عَلْمُها ) و (اللهِ عَلْمُهَا ) و (اللهِ عَلْمُهَا ) و (اللهِ عَلْمُها ) و (اللهِ عَلْمُها ) و (اللهِ عَلْمُها ) و (اللهِ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُها ) و (الهُ عَلْمُها ) و (الهُ عَلْمُها ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُها ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُها ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُها ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُها ) و (الهُ عَلْمُهَا ) و (الهُ عَلْمُ عَلْمُ وَلَامُ عَلْمُ الْمُعْلَمُ وَلَامُ وَلَمْ وَالْمُعْلَمُ وَلْمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَمْ وَلَامُ وَلَمْ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَمْ وَلَامُ وَلَامُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَامُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَامُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَامُ وَلَمْ وَلَامُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَامُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَامُ وَلَمْ وَلَمْ

<sup>(</sup>١) في م: ( الأواسط ١.

<sup>(</sup>٢) في ك ١: ﴿ فأنسيتها ٨.

<sup>(</sup>٣) تقلم تخريجه ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٧٦٨٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: «أو ».

التمهيد لأغلَمُها ، ثم أُنْسِيتُها » . فذكر الحديث ، وفيه : فاسْتَقامَ مَلا القومِ على أنَّها ليلة ثلاثٍ وعشرين .

وأمًّا قولُه: (التَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والخامسةِ». فقد اخْتَلَف العلماءُ في ذلك؛ فقال قوم : هي تاسعةٌ تَبْقَى . يَعْنُونَ ليلةَ إحْدَى وعِشْرِين . وحامِسةٌ تَبْقَى ؛ ليلةَ خمسٍ وعِشْرِين . وحامِسةٌ تَبْقَى ؛ ليلةَ خمسٍ وعِشْرِين . وحامِسةٌ تَبْقَى ؛ ليلةَ خمسٍ وعِشْرِين . وممن قال ذلك مالكَ رحِمه الله ، روى سعيدُ بنُ داودَ بنِ أبي زَنْبرِ ، عن مالكِ ، أنّه شُئِل : ما وَجْهُ تَفْسِيرِ قولِ النبيِّ عَلَيْةٍ : (التَمِسُوها في التاسعةِ والسابعةِ والسابعةِ والخامسةِ » ؟ فقال : أرى ، واللهُ أعلمُ ، أنّه أراد بالتاسعةِ ليلةَ إحْدَى وعشرين ، والخامسةِ ليلةَ خمسٍ وعشرين . وقال ابنُ والسابعةِ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين ، والخامسةِ ليلةَ خمسٍ وعشرين . وقال ابنُ القاسمِ : رجَع مالكُ عن ذلك ، وقال : هو حديثٌ مَشْرِقِيٌّ لا أعلمُه . وما حكاه ابنُ القاسمِ فليس بشيءٍ ، وقد قال مالكُ وغيرُه مِن العلماءِ ما وصَفْتُ لك ، واسْتَدَلُّوا على ذلك بأنَّه قد رُوِى مَنْصُوصًا مثلُ قولِهم هذا ، وبتَقْدِيمِ رسولِ اللهِ واسْتَدَلُّوا على ذلك بأنَّه قد رُوِى مَنْصُوصًا مثلُ قولِهم هذا ، وبتَقْدِيمِ رسولِ اللهِ واسْتَدَلُّوا على ذلك بأنَّه قد رُوِى مَنْصُوصًا مثلُ قولِهم هذا ، وبتَقْدِيمِ رسولِ اللهِ واسْتَكَلُّوا على ذلك بأنَّه قد رُوِى مَنْصُوصًا مثلُ قولِهم هذا ، وبتَقْدِيمِ رسولِ اللهِ عَلَيْ التاسعةَ على السابعةِ ، والسابعة على الخامسةِ .

وأمَّا الحديثُ في ذلك ، فحدَّثناه عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : أَخبَرنا محمدُ ابنُ بكرٍ ، قال : أخبَرنا أبو داود ، قال : حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ ، قال : حدَّثنا وهيئبٌ ، قال : حدَّثنا أيوبُ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي عَلَيْهُ قال : « التَمِسُوها في العشرِ الأواخرِ مِن رمضانَ ؛ في تاسعة تَبْقَيْ، وفي مابعة تَبَقَيْمٍ ،

<sup>(</sup>١) في ق : ﴿ يَعْنُونَ ﴾ .

وفى خامسةٍ تَبْقَى » (١)

وإلى هذا ذهَب أيوبُ رحِمه اللهُ ، ذكر ذلك عنه معمرٌ .

وروى أبو نضرة ، عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسولُ الله ﷺ : «التَمِسُوها فى التاسعة والسابعة والسابعة والخامسة » . قال : قلتُ : يا أبا سعيد ، إنَّكم أعلمُ بالعَدَدِ مِنَّا . قال : أجلْ . قلتُ : ما التاسعة والسابعة والخامسة ؟ قال : إذا مَضَتْ إحدى وعشرون ، فالتى تليها التاسعة ، وإذا مَضَتْ ثلاثُ وعشرون ، فالتى تليها السابعة ، وإذا مضت خمسٌ وعشرون ، فالتى تليها الخامسة .

ذكره أبو داود (٢) ، عن ابن المثنى ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن أبى نضرة . هكذا جاء فى هذا الحديث مراعاة التى تليها ، وذلك الأُولَى مِن التَّسْعِ البَواقى ، والأُولَى مِن الخمسِ البَواقى . وهذا يدُلُّ على اعْتِبارِه كمالَ العَدَدِ ثلاثين يومًا ، وهو الأصْلُ والأَعْلَبُ ، وما خالفَه فإنَّما يُعْرَفُ بُنُولِه لا بأصْلِه .

وروَى معمرٌ ، عن أيوبَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ قال : جاء رجلٌ إلى النبيُّ وقال : يا رسولَ اللهِ ، إنَّى رأيْتُ في النومِ ليلةَ القدرِ كأنها ليلةُ سابعةٍ . فقال

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۳۸۱). وأخرجه البخارى (۲۰۲۱) عن موسى به، وأخرجه أحمد ۲۱٦/٤ (،۲۰۲)، والطبراني (۱۱۸۰۸)، والبيهقي ۲۰۸/۶ من طريق وهيب به.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۱۳۸۳).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ك ١، م: « الباب ».

النبى ﷺ: « أَرَى رُوْيَاكم قد تواطَتْ () أَنَّها في ليلةِ سابعةٍ ، فمَن كان مُتَحَرِّيَها منكم فلْيَتَحَرُّها في ليلةِ سابعةٍ » . قال معمرٌ : فكان أيُوبُ يَغْتَسِلُ في ليلةِ ثلاثٍ منكم فلْيَتَحَرُّها في ليلةِ شابعةٍ » . قال معمرٌ : فكان أيُوبُ يَغْتَسِلُ في ليلةِ ثلاثٍ وعشرين ويَمَسُّ طِيبًا (٢) .

وقولُه : « فمن كان منكم مُتَحَرِّيَها » . دليلٌ على أنَّ قِيامَ ليلةِ القدرِ فضيلةٌ لا فريضةٌ . وباللهِ التوفيقُ .

وقال آخرون: إنَّما أراد رسولُ اللهِ وَيَلِيَّةُ بقولِه هذا التاسعة مِن العشرِ الأواخِرِ، والسابعة منه، والخامسة منه. يغنُون ليلةَ تسع وعشرين، وليلةَ سبع وعشرين، وليلةَ سبع وعشرين، وليلةَ خمس وعشرين. واحْتَجُوا بقولِه وَيَلِيَّةُ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ دينارِ، عن ابنِ عمرَ: « التيسُوها في السبعِ الأواخِرِ» . قالوا: فيَدْخُلُ في ذلك ليلةُ تسعِ وعشرين، فغيرُ نكيرٍ أن تكونَ تلك التاسعة المذكورة في الحديثِ. وكذلك تكونُ السابعة ليلة سبع وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين. قالوا: وليس في تقديمِه لها في لفظِه وعَطْفِه ببعضِها على بعضِ بالواوِ ما (1) يدُلُ على تقديم ولا تأخيرِ.

قال أبو عمر : كلَّ ما قالُوه مِن ذلك يَحْتَمِلُ ، إِلَّا أَنَّ قُولُه ﷺ : « تاسعةِ تَبْقَى ، وخامسةِ تَبْقَى » . ( يقضِى للقولِ الأُوَّلِ <sup>()</sup> ، وقال ﷺ :

<sup>(</sup>١) في ك ١: ﴿ تُواطَّأْتُ ﴾ . وينظر صحيح مسلم بشرح النووي ٨/٨ه .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموطأ (٧١٠).

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ق.

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في له ١: « يقتضى الأول فالأول » .

«التَمِسُوها في العشرِ الأواخرِ ، والتَمِسُوها في كلِّ وثرٍ » . وهذا أعَمُ مِن ذلك ؛ لِما فيه مِن الزِّيادَةِ في الليالي التي تكونُ وثرًا . وفيه دليلٌ على انْتِقالِها ، واللهُ أعلمُ ، وأنَّها ليسَتْ في ليلةٍ واحدَةٍ مُعَيَّنَةٍ في كلِّ شَهْرِ رمضانَ ، فرُبَّما كانت ليلةً إمحدَى وعشرين ، ورُبَّما كانت ليلةً ثلاثِ وعشرين ، ورُبَّما كانت ليلةً عمسٍ وعشرين ، ورُبَّما كانت ليلةً سبعٍ وعشرين ، ورُبَّما كانت ليلةً تسعٍ وعشرين ، ورُبَّما كانت ليلةً تسعٍ وعشرين ، ورُبَّما كانت ليلةً تسعٍ وعشرين . وقولُه : « في كلِّ وثرٍ » . يقتضِي ذلك .

وذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (٢) ، عن معمر ، عن أيوبَ ، عن أبي قِلابةَ قال : ليلةُ القدرِ تَنْتَقِلُ في العشرِ الأواخِر في كلِّ وثرِ .

قال أبو عمر: في ليلة إحدى وعشرين حديث أبي سعيد الخدري ، وفي ليلة ثلاث وعشرين حديث عبد الله بن أُنيس المجهني (٥) ، وفي ليلة سبع وعشرين حديث أُبي بن كَعْبِ (١) ، وحديث معاوية بن أبي سفيان (٧) . وهي كلها صحاح . فأمًّا حديث أبي سعيد الخدري فين رواية مالك في «الموطاً » ، فأغنى عن ذكره هلهنا ؟ لأنَّه سيأتى في موضعه من كتابنا في باب يزيد بن الهادى ، وهو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ك ١١ م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٧٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم في الموطأ (٧٠٨) .

<sup>(</sup>٥) تقدم في الموطأ (٧١١).

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه ص ٤٨١، ٤٨٢.

 <sup>(</sup>۷) أغرجه أبو داود (۱۳۸۹)، والطحاوى في شرح المعاني ۳/۹۳، والطبراني ۳٤٩/۱۹
 (۲۱۳)، وابن حبان (۳۶۸۰)، والبيهقي ٤/٢١٢.

محفوظٌ مشهورٌ ، رَوَاه عن أبي سلمةً بنِ عبدِ الرحمنِ جماعَةً . وأمَّا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ أُنيْسِ الجُهَنِيِّ فهو مشهورٌ ، وأكثرُ ما يأتي مُنْقَطِعًا ، وقد وصَلَه جماعَةً مِن وُجُوهِ كثيرةٍ قد ذكرُناها في بابِ أبي النَّضْرِ سالِمٍ مِن كتابِنا هذا . والحمدُ للهِ .

وروى عَبَّادُ بنُ إسحاقَ ، عن الزهرى ، عن ضَمْرَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أُنَيْسٍ ، عن أَبيه ، أنَّه أتَى رسولَ اللهِ عَيَّلِيَّةِ فقال : أَرْسَلَنى إليك رَهْطٌ مِن بنى سَلِمةَ يَشْأَلُونَكُ عن ليلةِ القدرِ ، فقال : «كم الليلةُ ؟» . قال : اثنتان وعشرون . قال : «هى الليلة » . ثم رجع فقال : «أو القابِلَةُ » . يريدُ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين (١) .

ففى هذا الحديثِ دليلٌ على جوازِ كونِها ليلةً اثنتين وعشرين ، وإذا كان هذا كذلك ، جاز أن تكونَ في غيرِ وِتْرٍ ، وممَّن ذهَب إلى هذا الحسنُ البصريُّ رحِمه اللهُ .

ذَكُر معمرٌ ، عمَّن سمِع الحسنَ يقولُ : نَظَرْتُ الشمسَ عشرين سنةً ، فرَأَيْتُها تَطْلُعُ صباحَ أربعِ وعشرين مِن رمضانَ ليس لها شُعاعٌ (٢).

وروَى ابنُ لَهِيعَةَ ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ ، عن أبي الخيرِ ، عن الصَّنَابِحِيِّ ، عن بلالٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : « ليلةُ القدرِ ليلةُ أربعِ وعشرينَ » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٣٧٩) ، والنسائى في الكبرى (٣٤٠١) من طريق عباد بن إسحاق به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٩٨) عن معمر به.

<sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد ۳۲۳/۳۹ (۲۳۸۹)، والبزار (۱۳۷٦)، والرویانی (۷٤۲)، والطحاوی فی شرح المعانی ۳/ ۹۲، والشاشی (۹۷۱)، والطبرانی (۱۱۰۲) من طریق ابن لهیعة به.

وهذا عندَنا على ذلك العامِ ، ومُمْكِنٌ أن تكونَ في مثلِه بعدُ ، إلَّا أنَّ أكثرَ الأَحاديثِ أنَّها في الوِثْرِ مِن العَشْرِ الأَوَاخِرِ ، وأكثرُ ما جاء أيضًا في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ أُنَيْسِ أنَّها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين بلا شَكِّ ، وستَرَى ذلك في بابِ أبى النَّضْر إن شاء اللهُ .

وروى محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِي ، عن ابنِ عبدِ اللهِ بنِ أُنيْسٍ ، عن أبيه ، أنَّه قال : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ لى بادِيةً أكونُ فيها ، وأنا أُصَلِّى فيها بحمدِ اللهِ ، فمُرْنى بليلةِ أنْزِلُها إلى هذا المسجدِ . فقال : « انزلْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين » . وكان محمد بن إبراهيم يجتَهِدُ ليلةَ ثلاثِ وعشرين " .

وفى ليلةِ ثلاثٍ وعشرين حديثُ ابنِ عباسٍ يأْتِي في بابِ أبي النَّضْرِ (٢٠) . وفي ليلةِ ثلاثٍ وعشرين قِصَّةُ زُهْرَةَ بنِ مَعْبَدِ تَأْتِي في بابِ أبي النَّضْرِ (٢٠) إن شاء اللهُ تعالى .

وروَى جعفرُ بنُ محمدٍ ، عن أبيه ، أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ كان يتَحَرَّى ليلةَ القدرِ ليلةَ تِسْعَ عشرةَ ، وإحْدَى وعشرين ، وثلاثٍ وعشرين

والثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود قال : قال عبدُ اللهِ بنُ مسعود : تَحَرَّوْا ليلةَ القدرِ ليلةَ سبعَ عشرة ؛ صَبِيحة بدرٍ ، أو إحْدَى وعشرين ، أو ثلاثٍ وعشرين .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص٤٦٢ ، ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٤٥٤.

فهذا على وابن مسعود رضى الله عنهما قد جاز عندهما أن تكون في غير العشر الأواخر، في الوثر من العشر الأوسط. ورُوى عن ابن مسعود قوله هذا مرفوعًا ؛ رَوَاه زيدُ بنُ أَبِي أُنيسة ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، "عن ابن مسعود" قال : قال لنا رسولُ الله ﷺ : « اطْلُبُوها ليلةَ سبحَ عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين » . ثم سكت (") .

وهذا الحديثُ يَرُدُّ عن ابنِ مسعودِ ما حدَّثنا أبو الأَحْوَصِ ، حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا أبن وَضَّاحٍ ، حدَّثنا أبو الأَحْوَصِ ، عن أبى يَعْفُورٍ ، عن أبى الصَّلْتِ ، عن أبى عَقْرَبِ الأسدِىِّ ، قال : أتينا عبدَ اللهِ بنَ مسعودِ فى عن أبى الصَّلْتِ ، عن أبى عَقْرَبِ الأسدِىِّ ، قال : أتينا عبدَ اللهِ بنَ مسعودِ فى دارِه ، فوَجَدُناه فوقَ البيتِ . قال : فسَمِعْناه يقولُ قبلَ أن يَنْزِلَ : صدَق اللهُ ورسولُه . فلمَّا نزَل "قلنا له : يا أبا عبدِ الرحمن " ، سَمِعْناك تقولُ : صدَق اللهُ ورسولُه . قال : فقال " : ليلهُ القدرِ فى النصفِ مِن السَّبْعِ الأواخِرِ ، وذلك (٥٠ أنَّ الشمسِ فرأيتُها كما الشمسَ تَطْلُعُ يومَعَذِ يَيْضاءَ لا شُعاعَ لها . فنظَوْتُ إلى الشمسِ فرأيتُها كما حدَّث (١)

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٣٨٤)، والبيهقي ٣١٠/٤ من طريق زيد به .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: ( قلت: يا أبا عبد الله ه.

 <sup>(</sup>٤) بعده في ك ١: ( نعم )، وبعده عند أحمد: (إن رسول الله ﷺ قال)، وفي التاريخ الكبير:
 (قال النبي ﷺ).

<sup>(</sup>٥) ني ق: ( ذكر ).

<sup>(</sup>٦) في الأصل، م: ﴿ حدثت ﴾.

<sup>(</sup>۷) ابن أبی شیبة ۲/ ۰۱۲. وأخرجه أحمد ۴/۲ (۳۸۵۷)، والبخاری فی تاریخه ۹۲/۹ من طریق أبی یعفور به.

قال أبو عمر: أبو الصَّلْتِ في هذا الإسنادِ مَجْهُولٌ ، وإسنادُ الأسودِ بنِ يزيدَ أَثْبَتُ مِن هذا ، واللهُ أعلم . وأبو عَقْرَبِ الأسدِيُّ اسمُه خُوَيْلِدُ بنُ خالدِ ، له صُحبةٌ ، وهو والِدُ نوفلِ بنِ أبي عَقْرَبٍ . فإن صَحَّ هذا الخبرُ فمَعناه ليلةُ خمسٍ وعشرينَ . واللهُ أعلمُ .

وأمَّا حديثُ الزهريِّ ، عن سالم ، عن ابنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيَّا قال : الرَّى رُوَّياكم قد تَوَاطَتْ على العشرِ الأواخرِ ، فالتَمِسُوها في تِسْعِ ، في كلَّ وَتْرٍ ) (() . فيَحْتَمِلُ أن تكونَ أيضًا في ذلك العامِ ، فلا يكونُ فيه خِلاف لِما ذهَب الله على وابنُ مسعود . على أنَّ حديثَ ابنِ (() عمرَ اخْتُلِفَ في ألفاظِه ؛ فلفظُ عبدِ الله بنِ دِينارِ غيرُ لفظِ نافِع ، ولفظُ نافِع غيرُ لفظِ سالمٍ ، ومَعْناهما (() مُتقارِبٌ أنَّها في السبع الغَوَايرِ () ، أو السبع الأواخرِ . فاللهُ أعلمُ .

وأمًّا حديثُ أَبِيٌ بنِ كَعْبٍ في سبع وعشرين ، فأخبَرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قال : أخبَرنا محمدُ بنُ بكرٍ ، قال : حدَّثنا أبو داود ، قال : حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ ومُسَدَّد ، قالا : حدَّثنا حمَّاد ، عن عاصِم ، عن زِرِّ قال : قلتُ لأُبَيِّ بنِ كعب : أخيرني عن ليلةِ القدرِيا أبا المنذرِ ؛ فإنَّ صاحِبَنا سُيْل عنها فقال : مَن يَقُمِ الحولَ يُصِبْها . فقال : رَحِم اللهُ أبا عبدِ الرحمنِ ، واللهِ لقد عَلِم أنَّها في رمضانَ . الحولَ يُصِبْها . فقال : رَحِم اللهُ أبا عبدِ الرحمنِ ، واللهِ لقد عَلِم أنَّها في رمضانَ . واد مُسَدَّد : ولكن كرِه أن يَتَّكِلوا . أو : أحَبُّ ألَّا يَتَّكِلوا . ثم اتَّفقا : واللهِ إنَّها لفي

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٨٠) من طريق الزهرى به .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ك ، م : و معناها ۽ .

<sup>(</sup>٤) الغوابر: البواقي، جمع غابر. النهاية ٣/ ٣٣٧.

التمهيد رمضانَ ليلةَ سبع وعشرين . لا يَسْتَثْنِي . قلتُ : يا أبا المنذرِ ، أنَّى عَلِمْتَ ذلك ؟ قال: بالآيةِ التي أخبَرنا رسولُ اللهِ ﷺ (١). قلتُ لزِرٌ: ما الآيةُ ؟ قال: تَطْلُعُ الشمسُ صَبِيحة تلك الليلةِ مثلَ الطُّسْتِ ليس لها شُعَاعٌ حتى تَوْتَفِعَ (٢٠).

قال أبو عمر : جاء في هذا الحديثِ كما تَرَى عن ابن مسعودٍ أنَّه قال : مَن يَقُم الحولَ يُصِبْ ليلةَ القدرِ . والذي تأوَّلَه عليه أَبَى بنُ كَعْبِ رضِي اللهُ عنه ، عليه جمهورُ العلماءِ ، وهو الذي لا يجوزُ عليه غيرُه ؛ لأنَّه قد جاء عنه بأقْوَى مِن هذا الإسناد أنَّه قال: تَحَرُّوا ليلةَ القدر ليلةَ سبعَ عَشْرَةً ، وإحْدَى وعشرين ، وثلاثٍ وعشرين " وأظُنُّه أراد بما حكّى عنه زِرٌ بنُ حُبَيْش الاجْتِهادَ في العمل سائرَ العام بقيام الليلِ ، واللهُ أعلمُ ، وقد ثبت عن أربعةٍ مِن الصحابَةِ رضِي اللهُ عنهم أنَّها في كلِّ رَمَضانٍ ، ولا أعلمُ لهم مُخالِفًا . وذكرَ الجُوزْجَانِيُّ ، عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، أنَّهم قالوا : ليلةُ القدرِ في السنةِ كلُّها . كأنهم ذَهَبُوا إلى قُولِ ابنِ مسعودٍ : مَن يَقُم الحَوْلَ يُصِبْها . وقال مالكُ ، والشافعيُّ ، وأبو ثورٍ ، وأحمدُ : هي في العشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ إن شاء اللهُ .

وروى سفيانُ وشعبةُ ، عن أبي إسحاق ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عمر ، أنَّه شُئِلَ عن ليلةِ القدرِ ، فقال : هي في كلِّ رَمَضانٍ (١٠) .

<sup>(</sup>١) بعده في ك ١، ق: ( قال ١.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٣٧٨). وأخرجه أحمد ١٢٦/٣٥ (٢١١٩٨)، وابن خزيمة (٢١٩٣) من طريق

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه ص ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٨٤/٣ من طريق شعبة به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٧٥، وابن جرير في تفسيره ٢٤/٥٤٥ من طريق سفيان به.

ورَواه موسى بنُ عُقْبَةَ ، عن أبى إسحاقَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن النبي ﷺ مرفوعًا (١) . وقد قال بعضُ رُواةِ أبى إسحاقَ فى حديثِ ابنِ عمرَ هذا : هى فى رَمَضانَ كله .

وجاء عن أبى ذَرِّ أنَّه سُئِل عن ليلةِ القدرِ ، أرُفِعَتْ ؟ فقال : بل هى فى كلِّ رَمَضانٍ . وبعضُهم يَرْوِيه عن أبى ذَرِّ ، عن النبيِّ ﷺ .

وروَى ابنُ جريجٍ ، قال : أخبَرنى داودُ بنُ أبى عاصمٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ يُحَنَّسَ قال : قلتُ لأبى هريرةَ : زَعَموا أنَّ ليلةَ القدرِ قد رُفِعَتْ . قال : كَذَب مَن قال ذلك . قال : قلتُ : فهى في كلِّ رمضانِ أَسْتَقْبِلُه ؟ قال : نعم (٣) .

وروَى داود بنُ الحصينِ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه قال : ليلةُ القدرِ في كلِّ رمضانٍ يَأْتِي (١٠) .

وذكر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ ، قال : أخبَرنا حجَّاجٌ ، قال : أخبَرنا حمادُ بنُ سلمةَ ، قال : أخبَرنا ربيعةُ بنُ كُلْثُومِ قال : سأَلَ رجلٌ الحسنَ وأنا عندَه فقال : يا أبا سعيد ، أرأيْتَ ليلةَ القدرِ ، أفى كلِّ رمضانِ هى ؟ قال : إى والذى لا إلهَ إلا هو ، إنَّها لفى كلِّ رمضانِ ، إنَّها لليُلةٌ فيها يُفْرَقُ كلُّ أمْرِ حكيمٍ ، فيها يَقْضِى اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۳۸۷)، والطحاوى في شرح المعاني ۳/ ۸۶، والبيهقي ۳۰۷/۶ من طريق

<sup>(</sup>٢) تقلم تخريجه ص ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٧) عن ابن جريج به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٧٠٨) من طريق داود به.

التمهيد كلَّ خَلْقِ وأجلِ ورِزْقِ وعَمَلِ إلى مثلِها(١).

أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ (٢) ، قال : أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن زيادٍ ، قال : حدَّثنا سَعْدانُ (٢٠) بنُ نَصرِ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ الأزْرَقُ ، قال : أخبَرَنا عبدُ الملك ، عن سعيد بن جبير قال : كان ناس مِن المهاجِرين وَجَدوا على (١٠) عمر في إذْنائِه ابنَ عباس دُونَهم . قال : وكان يَشأُلُه ، فقال عمرُ : أمَا إنِّي سأَريكُم اليومَ منه شيئًا فتعرفُونَ فضلَه . فسألَهم عن هذه السُّورَةِ : ﴿ إِذَا جَمَاءَ نَصَّـرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ [النصر: ١، ٢]. فقال بعضهم : أمَر اللهُ نبيَّه إذا رأى الناسَ يدْ تُحلون في دين اللهِ أفواجًا أن (") يحمدَه ويشتَغْفِرُه . فقال عمرُ : يابنَ عباس ألا تَكَلُّمُ ؟ فقال : أَعْلَمَه متى يموتُ ؛ ﴿إِذَا جَاءَ نَصْدُ اللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ . فالموتُ آتيك، ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرَهُ إِنَّكُمْ كَانَ تَوَّابُلُ إِلَى السر: ٣]. قال : ثم سألَهم عن ليلةِ القدرِ فأكْتَرُوا فيها ، فقال بعضُهم : كنا نُرَاها في العَشْرِ الأُوسَطِ، ثم بَلَغَنا أنَّها في العشرِ الأُواخِرِ. فأَكْثَرُوا فيها، فقال بعضُهم: ليلةُ إحدى وعشرين . وقال بعضهم : ليلةُ ثلاثٍ وعشرين . وقال بعضهم : ليلةُ سبع وعشرين . فقال عمرُ : يابنَ عباسٍ ، أَلَا تَكُلُّمُ ؟ قال : اللهُ أعلمُ . قال : قد نعلَمُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٧/٢١ من طريق ربيمة به .

<sup>(</sup>٢) في م: و المالك ٥.

<sup>(</sup>٣) في م: و سعيد و.

<sup>(</sup>١) وَبَجْدَ عَلَيْهُ يَجِدُ وَيَجُدُ: غَضْبُ. التَّاجِ (و ج د).

<sup>(</sup>٥) في م: ( جاء ) .

قَرَأْتُ على سعيدِ بنِ نصرٍ ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّنهم ، قال : حدَّننا ابنُ وضَّاحٍ ، قال : حدَّننا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ ، عن أبيه قال : ذكرتُ هذا الحديثَ لابنِ عباسٍ - يَعنى في ليلةِ عاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ ، عن أبيه قال : ذكرتُ هذا الحديثَ لابنِ عباسٍ - يَعنى في ليلةِ القدرِ - فقال : وما أعْجَبَك ؟ سألَ عمرُ بنُ الخطابِ أصْحابَ رسولِ اللهِ عَيَّاتُهُ ، وكان يشألُني مع الأكابِرِ منهم ، وكان يقولُ : لا تَكلَّمُ حتى يَتَكلَّموا . قال : لقد على عُلِمتُم أنَّ رسولَ اللهِ عَيَّاتُهُ قال في ليلةِ القدرِ : « اطْلُبُوها في العشرِ الأواخِرِ وثرًا » . على أن رسولَ اللهِ عَيَّاتُهُ في الوترِ ، فقال : ما لَكَ لا تَتَكلَّمُ يابنَ عباسٍ . قال : قلتُ : إن شِفْتَ تكلَّمُ نَ قال : ما دَعَوْتُك إلَّا لتَتَكلَّمُ . فقلتُ : رأيْتُ اللهَ أكثرَ اللهَ أَكْثرَ اللهَ أَنْ اللهَ أَكْثرَ اللهَ أَنْ اللهَ أَكْثرَ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ اللهَ أَكْثرَ اللهَ أَنْ اللهُ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ اللهُ المَنْ اللهَ أَنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المُنْ اللهُ المَنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المَنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المِنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف ١٤٦٠/٤ من طريق إسحاق الأزرق به.

مِن ذِكْرِ السَّبْع؛ فذكَرَ السَّماواتِ سبعًا، والأرْضِينَ سبعًا، والطُّوافَ سبعًا، والجِمَارَ سَبْعًا - وذكر ما شاء اللهُ مِن ذلك - وخلَق الإنسانَ مِن سبع، وجعَل رِزْقَه في سَبع. قال: كلُّ ما ذكَرْتَ قد عَرَفْتُه، فما قولُك: خلَق الإنسانَ مِن سبعةٍ ، وجعَل رِزْقَه في سبعةٍ ؟ قال : خلَق الإنسانَ مِن سُلالةٍ مِن طين . قال : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطَفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ۞ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّظَفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَخَلَقْنَ ٱلْمُضْعَةَ عِظْلَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْلَمَ لَحَمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ ﴾ . ثم قرَأَتُ (' : ﴿ أَنَا صَبَبْنَا ٱلْمَآةِ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلأَرْضَ شَقًا ۞ فَأَلِنَنَا نِيهَا حَبًّا ۞ وَمِنْهَا وَقَضْهَا ۞ وَزَيْتُونَا وَنَخْلًا ۞ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ۞ وَفَئِكِمَةً وَأَبَّا﴾ . والأبُّ مَا تُنْبِتُه الأرضُ ممَّا لا (٢٠ يأْكُلُ الناسُ ، ومَا أُرَاها إِلَّا لِيلةَ ثلاثِ وعشرين لسبع يَيْقَينَ (). فقال عمرُ: أَعْيَيْتُمونِي أَن تَأْتُوا بمثلِ ما جاء به هذا الغُلامُ الذي لم تَجْتَمِعْ شئونُ رأسِه (١).

أَخْبَرِنِي عَبْدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ ، وحدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ ، قال : حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ ، قالا : حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهِيمَ ، قال : أخبَرنا عبدُ الرزاقِ ، قال : أخبَرنا معمرٌ ،

<sup>(</sup>١) في ك ١: ﴿ قرأ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ك ١، ق.

<sup>(</sup>٣) في ك ١، ق: ( بقين ).

<sup>(</sup>٤) شئون الرأس: عظامه وطرائقه، كلما أسن الرجل قويت واشتدت. النهاية ٢/ ٤٣٧. والأثر عند ابن أبي شيبة ١٣/٢٥ مختصرًا . وأخرجه ابن خزيمة (٢١٧٣) ، والحاكم ١/٤٣٧، ٤٣٨، من طريق ابن إدريس به .

الموطأ

عن عاصِمِ بنِ أبي النَّجُودِ ، عن زِرِّ بنِ مُجَيَّشٍ ، عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال : مَن قام ليلةَ التمهيد سبغ وعشرين فقد أصاب ليلةَ القدرِ .

قال (1): وأخبَرنا معمرٌ ، عن عاصِمِ بنِ أبى النَّجُودِ ، عن زِرِّ بنِ مُحبَيْشِ قال : قلتُ لأُبَى بنِ كعبٍ : يا أبا المنذرِ ، أخبِرْنى عن ليلةِ القدرِ ؛ فإنَّ ابنَ أُمُّ عبد يقولُ : مَن يَقُمِ الحولَ يُصِبْها . فقال : يَرْحَمُ اللهُ أبا عبدِ الرحمنِ . وذكر الحديثَ نحوَ ما تقدَّمَ مِن حديثِ حَمَّادٍ عن عاصِم سَواءً إلى آخرِه .

قال (٢) : وأخبرنا معمر ، عن قتادة وعاصم ، أنهما سَمِعا عكرمة يقول : قال ابنُ عباس : دَعاعمرُ أصحابَ محمد وَ الله فَسْأَلَهم عن ليلةِ القدر ، فاجتمعوا أنها في العشرِ الأواخِر . قال ابنُ عباس : فقلتُ لعمر : إنّى لأعلم ، أو إنّى لأظنُ ، أنَّ ليلةٍ هي . قال عمر : وأنّ ليلةٍ هي ؟ فقلتُ : سابعة تمضي ، أو سابعة تبقى مِن العشرِ الأواخِر . فقال عمر بنُ الخطاب : مِن أين عَلِمْتَ ذلك ؟ قال ابنُ عباس : فقُلتُ : خلق الله سبع سماوات ، وسبع أرضين ، وسبعة أيّام ، وإنّ الدهر يدُورُ على سبع ، وخلق الإنسانَ مِن سبع ، ويأكرُ مِن سبع ، ويسمحُدُ على سبع ، والطوافُ بالبيتِ سبع ، ورمْ الجمارِ سَبْع . لأشياء ذكرها . فقال عمر : لقد فطِنْتُ لأمْ مِن فَطِنْتُ لأمْ مِن فَولِه : يأكُلُ مِن سبع ، وَمَانَ الله عمر : لقد فطِنْتُ لأمْ مِن فَولِه : يأكُلُ مِن سبع . قال عمر : لقد فطِنْتُ لأمْ مِن فَطِنْتُ له . وكان قتادة يزيدُ على ابنِ عباسٍ في قولِه : يأكُلُ مِن سبع . قال الآية . قال : هو قولُ اللهِ تبارك وتعالى : ﴿فَأَلْبَنَا فِيهَا حَبًا ﴿ وَعَنَا وَقَضَا ﴾ الآية . قال : هو قولُ اللهِ تبارك وتعالى : ﴿فَأَلْبَنَا فِيهَا حَبًا ﴿ وَعَنَا وَعَنَا وَالْاية . وكان قتادة يُزيدُ على ابنِ عباسٍ في قولِه : يأكُلُ مِن سبع . قال اللهِ تبارك وتعالى : ﴿فَأَلْبَنَا فِيهَا حَبًا ﴿ وَعَنَا وَقَفْمَا ﴾ الآية .

..... القبس

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٧٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٧٦٧٩).

قال أبو عمر: قولُه في هذا الحديث: دعا عمرُ أصحابَ محمد ﷺ، فسألَهم عن ليلةِ القدرِ ، فاجتَمَعوا أنَّها في العَشْرِ الأواخِرِ . أَوْلَى ما قيل به في هذا البابِ وأصَحُه ؛ لأنَّ ما أجْمَعوا عليه سَكَن القلبُ إليه ، وكذلك النَّقْسُ أمْيَلُ إلى أنَّها في الأغلبِ ليلةُ ثلاثٍ وعشرينَ ، أو (١) ليلةُ سبعِ وعشرين ، على ما قال ابنُ عباسٍ في هذا الحديثِ أنَّها سابعةٌ تَمْضِي ، أو سابعةٌ تَبْقَى . وأكثرُ الآثارِ الثابتةِ الصَّحاحِ تَدُلُّ على ذلك ، واللهُ أعلمُ . وفيها دليلٌ على أنَّها في كلِّ رَمَضانِ ، واللهُ أعلمُ . وفي كلِّ ما أورَدْنا مِن هذه الآثارِ في هذا البابِ ما يَدُلُّ على أنَّها لا علما مَعْرِفَةً حقيقيَّةً كما تقولُ العامَّةُ .

حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبة ، حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاحٍ ، حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبى شيبة ، حدَّثنا وكيع ، عن سفيانَ ، عن الأوزاعي ، عن مَوثَدِ ابنِ أبى مَرْثَدِ ، عن أبيه قال : كنتُ مع أبى ذَرِّ عندَ الجمْرَةِ الوُسْطَى ، فسَأَلْتُه عن ابنِ أبى مَرْثَدِ ، عن أبيه قال : كان أَسْأَلَ الناسِ عنها رسولَ اللهِ ﷺ أَنا ، قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ليلةُ القدرِ كانت تكونُ على عهدِ الأنبياءِ ، فإذا ذَهَبوا رُفِعَت ؟ قال : « لا ، ولكنّها تكونُ إلى يومِ القِيامةِ » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فأخيرُنا بها . قال : « لو ولكنّها تكونُ إلى يومِ القِيامةِ » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فأخيرُنا بها . قال : « لو أَذِن لى فيها لأَخبَرُثُكم ، ولكنِ التَمسوها في إحدَى السَّبْعَيْن ، ثم لا تَسْأَلْنِي عنها بعد مُقامِك ومُقامى » . ثم أخذ في حديثٍ ، فلمّا انبسَطَ قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أَقْسَمْتُ عليك إلَّا حدَّثْنَى بها . فغضِب على غَضْبَةً لم يَغْضَبْ على قبلَها مثلَها اللهِ ، اللهِ عليك إلَّا حدَّثْنَى بها . فغضِب على غَضْبَةً لم يَغْضَبْ على قبلَها مثلَها اللهِ ، اللهِ عليكُ إلَّا حدَّثْنَى بها . فغضِب على غَضْبَةً لم يَغْضَبْ على قبلَها مثلَها اللهِ ، اللهِ اللهِ عليكُ إلَّا حدَّثْنَى بها . فغضِب على غَضْبَةً لم يَغْضَبْ على قبلَها مثلَها اللهِ ال

القيس

<sup>(</sup>۱) فی ك ۱، ق : ډ و ۵ .

| ti u   | A |      |      |
|--------|---|------|------|
| الموطا |   | <br> | <br> |
| •      |   |      |      |

ولا بعدَها مثلَها(').

هكذا قال الأوزاعِيُ : عن مَوثَدِ بنِ أبي مَوثَدِ . وهو خَطَأٌ ، وإنَّما هو مالِكُ بنُ مَوْثَدِ ، عن أبيه . ولم يُقِمِ الأوزاعيُ إسنادَ هذا الحديثِ ، ولا ساقَه سِياقةَ أَهْلِ الحِفْظِ له .

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ، قال : حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ ، حدَّثنا بكرُ بنُ خَمَّادٍ ، حدَّثنا مُسَدَّدٌ ، حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ ، عن عكرمةَ بنِ عَمَّارٍ ، قال : حدَّثنى أبو زُمَيْلٍ سِماكَ الحَيْفِيُ ، قال : حدَّثنى مالِكُ بنُ مَرْثَدِ ، قال : حدَّثنى أبى مَرْثَدٌ قال : سأَلتُ أبا ذَرٌ ، قلتُ : كنتَ سألْتَ رسولَ اللهِ ﷺ عن ليلةِ القدرِ ؟ فقال : سأَلتُ أبا ذَرٌ ، قلتُ : يا نبئَ اللهِ ، أخيرنى عن ليلةِ فقال : أنا كنتُ أشألَ الناسِ عنها . قال : قلتُ : يا نبئَ اللهِ ، أخيرنى عن ليلةِ القدرِ ؛ أفي رمضانَ هي أم في غيرِ رمضانَ ؟ قال : « بل هي في رمضانَ » . قلتُ : أكونُ مع الأنبياءِ إذا كانوا ، فإذا قُبِضُوا رُفِعَتْ ؟ قال : « بل هي إلى يومِ القيامةِ » . قلتُ : « التَمِسُوها في العشرِ الأُولِ ، وفي القيامةِ » . قلتُ : هن شيءٍ بعدَها » . ثم حدَّثَ رسولُ اللهِ ﷺ وحدَّثَ ، ثم اهْتَبَلْتُ عَفْلَتَه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أخبِرني في أيِّ العَشْرَينِ مع ؟ قال : « التَمِسُوها في الأواخِرِ ، لا تسألْنِي عن شيءٍ بعدَها » . ثم حدَّثَ مولُ اللهِ ، يَّالِي وحدَّثَ ، ثم اهْتَبَلْتُ عَفْلَتَه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أخبِرني في أيِّ العَشْرَينِ رسولُ اللهِ يَعْلِيهُ وحدَّثَ ، ثم اهْتَبَلْتُ عَفْلَتَه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أقسَمْتُ وحدَّثَ ، ثم اهْتَبَلْتُ عَفْلَتَه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أقسَمْتُ وحدَّثَ ، ثم اهْتَبَلْتُ عَفْلَتَه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أقسَمْتُ وحدَّثَ ، ثم اهْتَبَلْتُ عَفْلَتَه ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أقسَمْتُ

<sup>(</sup>۱) ابن أبى شيبة ٣/ ٧٤. وأخرجه البزار (٤٠٦٧)، وابن خزيمة (٢١٦٩)، وابن حبان (٣٦٨٣) من طريق الأوزاعي به.

عليك بحقي عليك لَمَا أَخْبَرْتَنى في أَى العَشْرِ (١) هي ؟ فغَضِبَ غَضَبًا ما رأيتُه غضِب مثلَه (٢) . قال يحيى : قال عكرمة كلِمَة لم أَحْفَظُها . ثم قال : ((التمسوها في السَّبْع البَواقِي ، لا تسألني عن شيء بعدَها )(٢) .

ففى حديثِ أبى ذَرِّ هذا ما يَدُلُّ على أنَّها في رمضانَ كلَّه، وأنَّها أَحْرَى أَنْ تَكُونَ في العَشْرِ الأُولِ، وقد قال تَكُونَ في العَشْرِ الأُولِ، وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي آُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقال : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١]. وهذا يدُلُّ على أنَّه لا يُدْفَعُ أَن تَكُونَ في رمضانَ كلِّه، واللهُ أعلمُ. لكنَّها في الوثْرِ مِن العَشْرِ أَو السَّبْعِ (أَ) البَواقِي تَكُونُ أَكْثرُ على ما تدُلُّ عليه الآثارُ.

وجُمْلَةُ القولِ في ليلةِ القدرِ أنَّها ليلةٌ عَظِيمٌ شَأْنُها وبرَكَتُها، وجَلِيلٌ قَدْرُها<sup>(٥)</sup>، هي خَيْرٌ مِن ألفِ شهرٍ، تُدْرِكُ فيها هذه الأُمَّةُ ما فاتَهم مِن طُولِ أعمارِ أن مَن سَلَف قبلَهم مِن الأُمَمِ في العَمَلِ، والمحرومُ مَن حُرِم خيرَها. أعمارِ أن مَن سَلَف قبلَهم مِن الأُمَمِ في العَمَلِ، والمحرومُ مَن حُرِم خيرَها. نشألُ اللهَ برَحْمَتِه أن يُوفِّقنا لها، وألَّا يَحْرِمَنا خيرَها، آمين. وقال سعيدُ بنُ المسَيَّبِ رحِمه اللهُ: مَن شَهِد العشاءَ ليلةَ القَدْرِ في جماعَةٍ فقد أَخَذَ بَحَظُه المسَيَّبِ رحِمه اللهُ: مَن شَهِد العشاءَ ليلةَ القَدْرِ في جماعَةٍ فقد أَخَذَ بَحَظُه

<sup>(</sup>١) في ق: ( العشرين ).

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ك ١، ق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٩٣/٣٥ (٢٩٤٩)، والنسائي في الكبرى (٣٤٢٧) من طريق يحيى به، وأخرجه البزار (٢٠٦٨)، وابن خزيمة (٢١٧٠)، والطحاوى في شرح المعاني ٣/ ٨٥، والحاكم ٤٣٧/١ من طريق عكرمة به.

<sup>(</sup>٤) في ق: ﴿ التسع ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ق : ( حتى ) .

<sup>(</sup>٦) في م: ﴿ أَعمال ﴾ .

٧١٣ – مالكُ ، أنه بلَغه أن رجالًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ أَرُوا الرطأ لللهَ اللهِ عَلَيْكُمُ أَرُوا الرطأ لللهَ اللهِ عَلَيْكُمُ أَرُوا الرطأ لللهَ اللهُ عَلَيْكُمُ : ﴿ إِنَى اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَيْكُمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

التمهيد

منها (١). فسبحانَ المتَفَضِّلِ على عِبادِه بما شاء، لا شريكَ له.

مالك، أنه بلَغه أن رجالًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ أُرُوا ليلةَ القدرِ فَى المنامِ فَى السَّبْعِ الأواخرِ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «إنى أرَى رُؤْياكم قد تَواطأت في السَّبْعِ الأواخرِ، فمَن كان مُتَحَرِّيَها فلْيَتَحَرَّها في السبعِ الأواخر،

هكذا رؤى يحيى عن مالكِ هذا الحديثَ ، وتابَعه قومٌ . ورواه القَعْنبِيُّ "، والشافعيُّ "، وابنُ وهب (أ) ، وابنُ القاسمِ (أ) ، وابنُ بُكَيرِ (أ) ، وأكثرُ الرواةِ عن مالكِ ، عن نافعِ ، عن ابنِ عمرَ ، أن رجالًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ . وذكروا الحديثَ مثلَه سواءً . وهو محفوظٌ مشهورٌ مِن حديثِ نافعِ ، عن ابنِ عمرَ ، لمالكِ وغيرِه ، ومحفوظٌ أيضًا لمالكِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارِ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٧١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٣٦٧٧) من طريق القعنبي به .

<sup>(</sup>٣) السنن المأثورة (٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ٢١٠/٤ من طريق ابن وهب به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٩٩، ٧٦٢٨) من طريق ابن القاسم به.

<sup>(</sup>٦) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/٧ و – مخطوط).

التمهيد عمرَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿ تَحَرُّوا لِيلَةَ الْقَدْرِ فَي السبع الأواخرِ ﴾ . .

أخبَونا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشرٍ وأحمدُ بنُ عبدِ اللهِ ، قالا : حدَّثنا مسلمةُ بنُ القاسمِ ، قال : حدَّثنا أبو رَوْقِ (٢) أحمدُ بنُ محمدِ بنِ بكرٍ (١) الهِزَّانِيُ البَصْرِيُ البَصرةِ ، قال : حدَّثنا أبو عمرَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ خَلَّادِ البَاهِليُ ، قال : حدَّثنا مالكُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، أن رجالًا مِن مَعْنُ بنُ عيسى القَزَّازُ ، قال : حدَّثنا مالكُ ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ، أن رجالًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ أُرُوا ليلةَ القدرِ في المنامِ في السبعِ الأواخرِ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : « إني أرى رُوْياكم قد تَواطأت في السبعِ الأواخرِ ، فمن كان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ السبع الأواخرِ ، فمن كان أمتَحريها فلْيَتَحَرَّها في السبع الأواخرِ ، فمن كان

وقد مضَى القولُ ممهَّدًا مبسوطًا في ليلةِ القدرِ عندَ ذكرِ حديثِ مُحمَيدٍ

<sup>(</sup>١) تقدم في الموطأ (٧١٠) .

<sup>(</sup>٢) في ر، م: ﴿ رزق ﴾. وينظر سير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف، ر، م: ( بكير ).

<sup>(</sup>٤) في ر، م: ١ البهزاني ١٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوى في شرح المعاني ٩١/٣ من طريق حماد به.

الموطأ

الله عَلَيْ أُرِى أعمارَ الناسِ قبلَه ، أو ما شاء اللهُ من ذلك ، فكأنه تقاصَر الله عَلَيْ أُرِى أعمارَ الناسِ قبلَه ، أو ما شاء اللهُ من ذلك ، فكأنه تقاصَر أُمَّتِه ألا يَبلُغوا مِن العملِ مثلَ الذي بلَغ غيرُهم في طُولِ العُمُرِ ، فأعطاهُ اللهُ ليلةَ القدرِ ؛ خيرٌ مِن ألفِ شهرٍ .

التمهيد

الطويل، عن أنس (١) ، مِن هذا الكتابِ ، والحمدُ للهِ .

أخبَرِفا عبدُ الرحمنِ بنُ مروانَ ، قال : حدَّثنا أبو محمدِ الحسنُ بنُ يحيى القُلْزُمِيُّ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورِ ، قال : حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورِ ، قال : حدَّثنا جبدُ الرحمنِ بنُ مهدىً ، قال : حدَّثنا جابرُ بنُ يزيدَ بنِ مناعةَ ، عن يزيدَ بنِ أبى سليمانَ ، قال : سمِعتُ زِرَّ بنَ حُبَيشٍ يقولُ : لولا سفهاؤُ كم لوضَعتُ يَدَى في أُذُنِي ، ثم نادَيتُ : ألا إن ليلةَ القدرِ في السبعِ الأواخرِ قبلَها ثلاثُ ، وبعدَها ثلاثُ ، نبأُ مَن لم يَكذِبني ، عن نبأً مَن لم يَكذِبني ، عن نبأً مَن لم يَكذِبني ، عن نبأً مَن لم يَكذِبني ، عن نبأ مَن لم يَكذِبني ، عن نبأ مَن لم يَكْذِبنه .

مالك ، أنه سيع من يَثِقُ به مِن أهلِ العلمِ يقولُ : إن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ أُرِى أَعمارَ اللهِ عَلَيْهُ أُرِى أعمارَ الناسِ قبلَه ، أو ما شاء اللهُ مِن ذلك ، فكأنه تقاصَرَ أعمارَ أُمَّتِه ألَّا يَتْلُغُوا مِن العملِ مثلَ الذي بلَغ غيرُهم في طُولِ العُمْرِ ، فأعطاه اللهُ ليلةَ القدرِ ؛ خيرٌ مِن ألفِ

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٤٧٤ - ٤٩١ .

<sup>(</sup>۲) ابن الجارود (٤٠٦). وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٢٦/٣٥ (٢١١٩٩)، والنسائي في الكبرى (١١٦٩٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به.

التمهيد شهرٍ

لا أُعلَمُ هذا الحديثَ يُروَى مسنَدًا مِن وجهِ مِن الوجوهِ ، ولا أُعرِفُه في غيرِ «الموطأ » مرسلًا ولا مسندًا ، وهذا أحدُ الأحاديثِ التي انفرَد بها مالكٌ ، ولكنها رغائبُ وفضائلُ وليست أحكامًا ، ولا بنّى عليها في كتابِه ولا في مذهبه (٢) حُكْمًا .

حدّ ثنا سعيدُ بنُ نصرِ ، قال : حدّ ثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ، قال : حدّ ثنا ابنُ وضّاحٍ ، قال : حدّ ثنا محمدُ بنُ مُصَفَّى () حدّ ثنا بَقِيَّةُ بنُ الوليدِ ، حدّ ثنى (نبحیرُ بنُ سعدِ نا) عن خالدِ بنِ معدانَ (ه) عن عُبادةَ بنِ الصامتِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «لیلهُ القَدْرِ فی العَشْرِ البَواقِی ، مَن قامَهنَّ ابتغاءَ حِسْبَقِهنَّ فإن اللهَ يغفرُ له ما تقدَّم مِن ذنبِه ، وهی لیلهُ تسعِ أو سبعِ أو خامسةِ ، أو ثالثةِ ، أو أخرُ لیلةِ القدرِ أنها صافیةٌ بَلْجَاءُ () كأنَّ أَعْرُ لیلةِ القدرِ أَنها صافیةٌ بَلْجَاءُ () كأنَّ فیها قمرًا ساطعًا ، ساكنةٌ لا بردَ فیها ولا حرَّ ، ولا یَحِلُّ لکو کبِ أن یُرْمَی به فیها حتی یُصْبِحَ ، وإن أمارةَ الشمسِ صبیحتها تخرُجُ مستویةً لیس فیها شعاعُ مثلَ حتی یُصْبِحَ ، وإن أمارةَ الشمسِ صبیحتها تخرُجُ مستویةً لیس فیها شعاعُ مثلَ

<sup>(</sup>١) الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/٧و – مخطوط)، وبرواية أبى مصعب (٨٨٩)، وأخرجه البيهقى فى الشعب (٣٦٦٧)، وفى فضائل الأوقات (٧٨) من طريق مالك به .

<sup>(</sup>۲) فی ر ۱، م : ( موطئه ) .

 <sup>(</sup>٣) في ر، م: « مصغر ». وينظر تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ر، ر ١: « يحيى بن سعد »، وفي ف، م: « يحيى بن سعيد ». والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ٤٠/٠٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: ﴿ سعدان ﴾ . وينظر تهذيب الكمال ٨/١٦٧.

<sup>(</sup>٦) أي: مشرقة. ينظر النهاية ١/١٥١.

٥ ٧١ - مالك ، أنه بلغه أن سعيد بن المُسيَّبِ كان يقول : مَن شهد الرطأ العِشاءَ مِن ليلةِ القَدْرِ فقد أخذ بحظه منها .

القمرِ ليلةَ البدرِ ، ولا يَحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معها يومَئذِ »(١) . التمهيد

قال أبو عمر: هذا حديث حسن (٢) غريب، وبَقِيَّة بن الوليدِ ليس بمتروكِ، بل هو مُحتَمل، روَى عنه جماعة مِن الجِلَّةِ، وهو مِن علماءِ الشاميّين، ولكنه يَرُوى عن الضعفاءِ، وأما حديثه هذا فعن ثقاتِ أهلِ بلدِه، وأمّا إذا روَى عن الضعفاءِ فليس بحجّة فيما رواه، وحديثه هذا إنما ذكرناه لأنه حديث حسن لا يدفّعه أصل، وفيه ترغيب، وليس فيه حكم، وقد ذكرنا في ليلةِ القدرِ مِن صحيحِ الأثرِ، ومذاهبِ العلماءِ، ما يَشْفِي ويكفِي في بابٍ محميدِ الطويلِ (٢) مِن هذا الكتابِ. والحمدُ للهِ.

وأما حديثُ مالك ، أنه بلَغه أن سعيدَ بنَ المسيَّبِ كان يقولُ : مَن شهِد الاستذكار العِشاءَ مِن ليلةِ القدرِ فقد أخذ بحظُّه منها (٤٠) .

قال أبو عمر : مثلُ هذا لا يكونُ رأيًا ولا يؤخذُ إلا توقيفًا ، ومراسيلُ سعيدِ أصحُ المراسيلِ . وفيه الحضُّ على شهودِ العشاءِ في جماعة ، وبيانُ فضيلةِ ليلةِ القدر . وباللهِ التوفيقُ .

تم شرمح كتابِ الاعتكافِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤٢٥/٣٧ (٢٢٧٦٥) من طريق بقية به.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص ٤٧٤ - ٤٩١ .

 <sup>(</sup>٤) الموطأ برواية يحيى بن بكير (٢/٧ او - مخطوط) ، وبرواية أبى مصعب (٨٩٠) . وأخرجه البيهقي في الشعب (٣٧٠٤) ، وفي فضائل الأوقات (١١٨) من طريق مالك به .

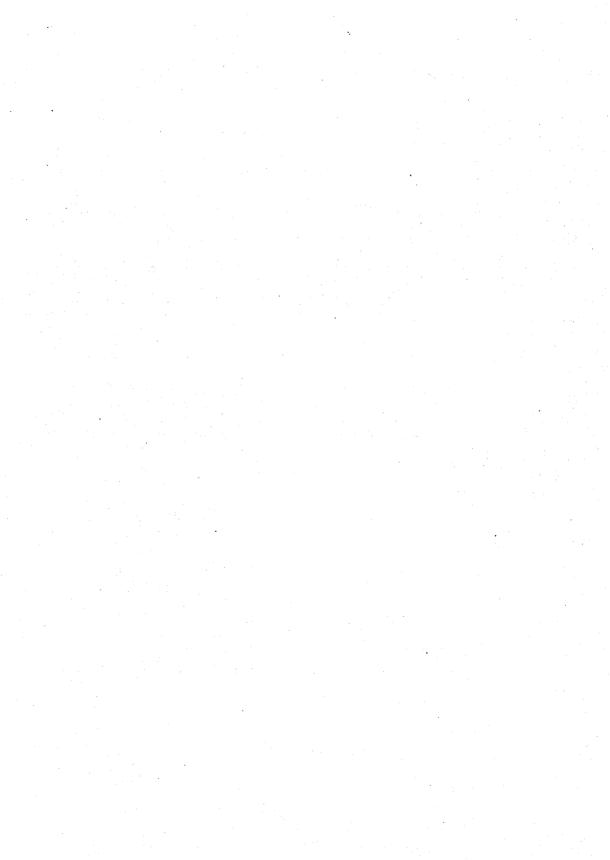

## فهرس الجزء التاسع

| ٥.  | كتاب الصيام                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۸.  | تقیید : قوله ( فلیس لله حاجة ) . إذا تُحصِي                      |
|     | تكملة: من تمام الحديث المتقدم قول النبي ﷺ:                       |
| ۸.  | « كل عمل ابن آدم له »                                            |
| 11  | ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان                      |
| 11  | ٦٣٧- حديث ابن عمر: ( لا تصوموا حتى تروا الهلال )                 |
| 11  | لوجوب الصيام ثلاثة شروط: ,,                                      |
| 1.  | فقه: إذا كان الحكم منوطا بالرؤية                                 |
| ۱۹  | بديعة : قول مالك للذي قال : يُصام بشهادة واحد                    |
|     | ذريعة : ربما خطر بالبال الاحتراز عن هذا الحال فيقول المرء :      |
| ۲.  | أصوم قبل الشهر                                                   |
| ۲.۱ | تتميم : إذا ثبت أصل الصوم بالشهادة مُشِي بالخبر                  |
|     | ٦٣٨- حديث ابن عمر: « الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا                 |
| 27  | حتى تروا الهلال»                                                 |
| ٤٢  | ٦٣٩- حديث ابن عباس: « لا تصوموا حتى تروا الهلال »                |
|     | - ٦٤٠ بلاغ مالك ، أن الهلال رئى في زمان عثمان بعَشِيٌّ فلم       |
| 70  | يفطر عثمان حتى غابت الشمس                                        |
| ٦٧  | قول مالك فيمن رأى الهلال وحده                                    |
| ٧٢  | قول مالك : إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان ٧١،    |
| ٧٤  | من أجمع الصيام قبل الفجر                                         |
| ٧٤  | ٦٤١ - أثر ابن عمر، أنه قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر |

| ٦٤٢ - اثر عائشة وحفصة ، أنهما كانتا تقولان : لا يصوم إلا من أجمع   |
|--------------------------------------------------------------------|
| الصيام قبل الفجر                                                   |
| ما جاء في تعجيل الفطر                                              |
| ٦٤٣ - حديث سهل بن سعد الساعدي : « لا يزال الناس بخير               |
| ما عجلوا الفطر»                                                    |
| ٦٤٤- حديث سعيد بن المسيب: « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » ٨١ |
| ٦٤٥- أثر عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان المغرب        |
| حين ينظران إلى الليل الأسود                                        |
| ما جاءَ في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان ٨٦                         |
| ٦٤٦ - حديث يونس مولى عائشة فيمن أصبح جنبًا وهو يريد الصيام ٨٧،٨٦   |
| ٣٤٧ – حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا : كان رسول الله ﷺ            |
| یصبح جنبًا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم ۹۷                  |
| ٦٤٨- قصة أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام                   |
| ومروان بن الحكم وقول أبى هريرة : من أصبح جنبًا                     |
| أفطر ذلك اليوم                                                     |
| ٣٤٩ حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا : إن رسول الله ﷺ               |
| ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم                              |
| ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم                                  |
| ٠٥٠ – حديث أم سلمة أن رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم ١١١،١١٠        |
| ١٥١- حديث عائشة أن رسول الله ﷺ كان يقبل بعض أزواجه                 |
| وهو صائم ، ثم تضحك                                                 |
| ٦٥٢- أثر عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل – زوجة عمر – أنها كانت      |
| تقبل رأس عمر وهو صائم                                              |
| ٦٥٣– أثر النضر مولى عمر بن عبيد أن عائشة بنت طلحة كانت             |

| عند عائشة أم المؤمنين فدخل زوجها عبد الله بن عبد الرحمن                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| فقالت عائشة رضي الله عنها : ما يمنعك أن تدنو من أهلك                    |
| فتقبلها وتلاعبها ؟                                                      |
| ٢٥٦- أثر زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا                 |
| يرخصان في القبلة للصائم                                                 |
| ما جاء في التشديد في القبلة للصائم                                      |
| ه ٢٥- بلاغ مالك أن عائشة كانت إذا ذكرت أن رسول الله ﷺ                   |
| يقبل وهو صائم ، تقول : وأيكم أملك لنفسه                                 |
| من رسول الله ﷺ؟                                                         |
| ٦٥٦– أثر عروة بن الزبير أنه قال : لم أر القبلة للصائم                   |
| تدعو إلى خير                                                            |
| ٣٥٧- أثر ابن عباس أنه سئل عن القبلة ، فأرخص فيها للشيخ                  |
| وكرهها للشاب                                                            |
| ١٣٥ - أثر عبد الله بن عمر ، أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم ١٣٥ |
| ٩٥٦- حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة عام الفتح                 |
| صائما في رمضان ثم أفطر فأفطر الناس                                      |
| · ٦٦- حديث عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أنه أمر الناس                       |
| في سفره عام الفتح بالفطر ، وقال : « تقووا لعدوكم » ١٤٨                  |
| ٦٦١– حديث أنس أنه قال : سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان                  |
| فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم ١٥٨                   |
| ٦٦٢- حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في الصوم في السفر                        |
| ٦٦٣– أثر عبد الله بن عمر أنه كان لا يصوم في السفر ١٧٤                   |
| ٦٦٤- أثر عروة أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة              |
| ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام١٧٤                                         |

| 140.    | ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
|         | ٦٦٥– بلاغ مالك أن عمر إذا كان في سفر في رمضان فعلم                  |
| 140.    | أنه داخل المدينة ، دخل وهو صائم                                     |
| 140 .   | قول مالك : من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يوم          |
| 140 .   | قول مالك : إذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر                  |
|         | قول مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة أن            |
| ١٧٦ .   | لزوجها أن يصيبها إن شاء                                             |
| ١٨١ .   | كفارة من أفطر في رمضان                                              |
|         | ٦٦٦ – حديث أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ﴿        |
| ١٨١ .   | أن يكفر بعتق رقبة                                                   |
|         | ٦٦٧- حديث سعيد بن المسيب في الأعرابي الذي أصاب أهله                 |
| 7 - 1.  | وهو صائم في رمضان                                                   |
|         | - قول سعيد بن المسيب أن عرق التمر ما بين خمسة عشر صاعا              |
| Y . 9 . | إلى عشرين                                                           |
|         | - قول مالك : سمعت أهل العلم يقولون : ليس على من أفطر يوما           |
| Y . 9 . | من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارًا                                    |
|         | وهم وتنبيه ، لما قال رسول الله ﷺ : ﴿ كُلُّه ﴾ . ظنت طائفة أن الكفار |
| 711     | ساقطة عنه                                                           |
| 717     | تكملة: قالت الشافعية: لما أوجب النبي ﷺ على الأعرابي الكفارة         |
|         | تنبيةً : قال الأعرابي : احترقت ، هلكتُ                              |
|         | ما جاء في حجامة الصائم                                              |
|         | ٦٦٨ - أثر ابن عمر ، أنه كان يحتجم وهو صائم                          |
| •       | ٦٦٩- أثر سعد بن أبي وقاص وابن عمر أنهما كانا يحتجمان                |
| 771     | وهما صائمان                                                         |

| . ٦٧- أثر عروة أنه كان يحتجم وهو صائم ، ثم لا يفطر٢٢١            |
|------------------------------------------------------------------|
| نول مالك : لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف ٢٢٢        |
| صيام يوم عاشوراء                                                 |
| ٦٧١ - حديث عائشة : كان يوم عاشوراء يوما تصومه العربذ ٢٣٠،٢٢٩     |
| مسألة أصولية : ومن علمائنا من قال : إن صوم عاشوراء أجزأ بنية     |
| من النهار                                                        |
| ٦٧٢- حديث معاوية : « هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامه ،    |
| وأنا صائم ،                                                      |
| ٦٧٣- بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام :        |
| إن غدًا يوم عاشوراء فصم                                          |
| صيام يوم الفطر والأضحى والدهر                                    |
| ٦٧٤ - حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهَى عن صيام يومين ؟         |
| يوم الفطر ويوم الأضحى ٢٥٤، ٢٥٣                                   |
| النهي عن الوصال في الصيام                                        |
| ٥٧٥- حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الوصال ٢٥٩               |
| ٦٧٦- حديث أبي هريرة : ﴿ إِياكُم والوصال ﴾                        |
| صيام الذي يقتُلُ خطأ أو يتظاهر                                   |
| ٦٧٧- قول مالك فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين ٢٦٦              |
| ما يفعل المريض في صيامه                                          |
| ٦٧٨- قول مالك أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام     |
| معه فإن له أن يفطر                                               |
| نكتة أصولية : فإن قيل : قال تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ﴿ ٢٧١  |
| النذر في الصيام ، والصيام عن الميت                               |
| ٩٧٦ - بلاغ مالك عن سعيد بن المسيب أن البدء بالنذر قبل التطوع ٢٧٤ |

| ٠٦٨٠ بلاغ مالك عن سليمان بن يسار أن البدء بالنذر قبل التطوع ٢٧٤  |
|------------------------------------------------------------------|
| - قول مالك : من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة ٢٧٥ |
|                                                                  |
| ٦٨١- بلاغ مالك عن ابن عمر أنه كان يُسأل : هل يصوم أحدٌ           |
| عن أحد أو يصلي أحد عن أحد ؟                                      |
| ما جاء في قضاء رمضان والكفارات                                   |
| أحكام قضاء الكفارات في رمضان أربعة                               |
| الحكم الأول : وقت فعلها                                          |
| الحكم الثاني : قضاء من أفطر ناسيا                                |
| الحكم الثالث : يقضى رمضان متفرقا                                 |
| الحكم الرابع: إذا أسلم الكافر في بعض يوم                         |
| ٦٨٢- أثر خالد بن أسلم أن عمر أفطر في رمضان في يوم ذي             |
| غيم ثم طلعت الشمس                                                |
| إيضاح مشكل: في إفطار عمر في رمضان في يوم ذي غيم                  |
| ثم طلعت الشمس                                                    |
| ٣٨٣– أثر ابن عمر أنه قال : يصومُ قضاءَ رمضان متتابعًا مَن أفطره  |
| من مرض أو في سفر                                                 |
| ٦٨٤- اختلاف ابن عباس وأبي هريرة في قضاء رمضان ٢٨٩،٢٨٨            |
| ٥٨٥- أثر ابن عمر أنه قال : مَن استقاء وهو صائم فعليه القضاء ٢٩١  |
| ٦٨٦- أثر سعيد بن المسيب حين سُئل عن قضاء رمضان قال: أحب          |
| إلى ألا يفرق رمضان                                               |
| - قول مالك فيمن فرَّق قضاء رمضان ، فليس عليه إعادة               |
| - قول مالك: من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا                |
| ٦٨٧- أثر حميد بن قيس في صيام أيام الكفارات : أمتتابعات           |
| أم مقطوعة ؟                                                      |

|      | - قول مالك : وأحب إلىّ أن يكون ما سمَّى الله في القرآن يصام        |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 791  | متتابعا                                                            |
|      | - قول مالك في المرأة تصبح صائمة في رمضان ، فتدفع دفعة من دم        |
| ٣    | عبيط                                                               |
|      | - قول مالك فيمن أسلم في آخر يوم من رمضان ليس عليه قضاء ما          |
| 4.1  | مضى                                                                |
| ٣٠٤  | قضاء التطوع                                                        |
|      | ٦٨٨– قول النبي ﷺ لعائشة وحفصة وقد صامتا متطوعتين ثم                |
| ۲. ٤ | أفطرتا : « اقضيا مكانه يوما آخر »                                  |
| ۳.0  | - قول مالك فيمن أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا في صيام التطوع           |
|      | - قول مالك لا ينبغي أن يدنحل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة ؟     |
| ٣٠٦٥ | الصلاة والصيام ، فيقطعه ، حتى يتمه على سنته ٣٠٥                    |
| ٣٢٣  | فدية مَن أفطر في رمضان من عِلة                                     |
|      | ٦٨٩- بلاغ مالك أن أنس بن مالك كَبِر حتى كان لا يقدر                |
| 377  | على الصيام فكان يفتدى                                              |
|      | ٩٠- ١٩٠ بلاغ مالك أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت |
| ٣٣٢  | على ولدها واشتد عليها الصيام ، قال : تفطر وتطعم                    |
| ٣٣٢  | قول مالك : أهل العلم يرون على الحامل القضاء                        |
|      | ٦٩١- أثر القاسم أنه كان يقول: من كان غليه قضاء رمضان               |
|      | فلم يقضه وهو قوى على صيامه حتى جاء رمضان آخر ؟                     |
| 440  | فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا                                       |
|      | ٦٩٢- بلاغ مالك عن سعيد بن جبير فيمن كان عليه قضاء رمضان            |
|      | فلم یقضه وهو قوی علی صیامه حتی جاء رمضان آخر ؛                     |
| 440  | فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا                                       |

| جامع قضاء الصيام                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٣- أثر عائشة : إن كان ليكون على الصيام من رمضان فما أستطيع             |
| أصومُه حتى يأتي شعبان                                                    |
| صيام اليوم الذي يُشَكُّ فيه                                              |
| ٣٩٤ - قول مالك : إنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي           |
| يُشَكُّ فيه من شعبان                                                     |
| جامع الصيام                                                              |
| ٥٩٥- حديث عائشة أن رسول الله ﷺ كان يصوم حتى نقول :                       |
| لا يفطِرُلا يفطِرُ                                                       |
| ٣٤٤ - حديث أبي هريرة: ( الصيام مُجنَّةً )                                |
| <ul><li>٦٩٧ حديث أبى هريرة : « والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم</li></ul> |
| أطيب عند الله من ريح المسك ،                                             |
| ٦٩٨ – أثر أبي هريرة أنه قال : إذا دخل رمضان فُتُحت                       |
| أبواب الجنة                                                              |
| قول مالك : إنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في                  |
| رمضان في ساعة من ساعات النهار                                            |
| قول مالك في صيام ستة أيام بعد الفِطر من رمضان                            |
| قول مالك : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهَى          |
| عن صيام يوم الجمعة                                                       |
| كتاب الاعتكاف                                                            |
| ذِكر الاعتكاف                                                            |
| العكوف في اللغة والقرآن                                                  |
| ٩٩ - حديث عائشة : كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يُدنى                        |
| إلى رأسه فأرجلُه                                                         |

|        | • ٧٠- اثر عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۳    | لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي                                     |
| 49 8   | - قول مالك : لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها                    |
|        | ٧٠١- سؤال مالك لابن شهاب عن الرجل يعتكف ، هل يدخُل                 |
| 490    | لحاجته تحت سقف ؟                                                   |
|        | - قول مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ؛ أنه لا يكره الاعتكاف |
| 499    | في كل مسجد يُجَمَّعُ فيه                                           |
|        | - قول مالك : فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي             |
|        | لا تجمُّع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى          |
| ٤٠٠    | المسجد الذي تُجَمَّعُ فيه الجمعة                                   |
| ٤.,    | - قول مالك: لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه           |
| ٤      | <ul> <li>قول مالك : لا يعتكف أحد فوق المسجد</li> </ul>             |
|        | - قول مالك : يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل        |
| ٤٠١    | غروب الشمس                                                         |
| ٤٠١    | <ul> <li>قول مالك : لا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته</li> </ul>       |
|        | - قول مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطًا       |
| ٤٠٢    | وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال                                      |
| ٤٠٢    | - قول مالك : الاعتكاف والجيوار سواء                                |
| ٤٠٦    | ما لا يجوز الاعتكاف إلا به                                         |
| - 1. T | ٧٠٢- بلاغ مالك أن القاسم بن محمد ونافعًا مولى ابن عمر قالا :       |
| ٤,٠٦   | لا اعتكاف إلا بصيام                                                |
| ٤٠٩    | خروج المعتكف إلى العيد                                             |
|        | ٧٠٣- أثر أبي بكر بن عبد الرحمن أنه كان إذا اعتكف لا يرجع           |
| ٤٠٩    | حتى يشهد العيد مع المسلمين                                         |

| - قول مالك : إنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا في العشر الأواخر . • ٤١٠      |
|------------------------------------------------------------------------------|
| قضاء الاعتكاف                                                                |
| ٧٠٤ حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ أراد أن                          |
| يعتكف، فوجد أخبية عائشة وحفصة وزينب                                          |
| سئل مالك عن رجل دخل المسجد لعُكوفٍ في العشر الأواخر من                       |
| رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض                                             |
| ه ٧٠- بلاغ مالك أن رسول الله ﷺ أراد العكوف في رمضان ،                        |
| ثم رجع فلم يعتكف                                                             |
| – قول زياد : والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه                        |
| الاعتكاف أمرهما واحد                                                         |
| - قول مالك في المرأة : إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها أنها              |
| ترجع إلى بيتها                                                               |
| ٧٠٦- أثر ابن شهاب ، أن رسول الله ﷺ كان يذهب لحاجة الإنسان                    |
| في البيوت وهو معتكف                                                          |
| - قول مالك: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرهما ٤٣٢                 |
| النكاح في الاعتكاف                                                           |
| - أثر مالك : لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن                       |
| المسيس ٣٣٤،٤٣٣                                                               |
| ما جاء في ليلة القدرما                                                       |
| اختلاف الناس في ميقات رجاء ليلة القدر ٤٤٠ – ٤٤٠                              |
| ٧٠٨- حديث أبي سعيد الخدري : كان رسول الله ﷺ يعتكف                            |
| العشر الوُسَطَ من رمضان ، فاعتكف عاما حتى إذا كانت                           |
| إحدى وعشرين                                                                  |
| <ul> <li>٩ - ٧ - حديث عروة : « تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر</li> </ul> |

|      | من رمضان »                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠  | · ٧١- حديث عبد الله بن عمر: « تحرُّوا ليلة القدر في السبع الأواخر »     |
|      | ٧١١- حديث عبد الله بن أنيس : « انزِلْ ليلة ثلاث وعشرين                  |
| ٤٦١، | من رمضان »                                                              |
|      | ٧١٢– حديث أنس : ﴿ إِنِّي أُرِيتُ هَذَهُ اللَّيلَةُ فَي رَمْضَانَ حَتَّى |
|      | تلاخي رجلان ، فرفعت ؛ فالتمسوها في التاسعة والسابعة                     |
| ٤٧٠  | والخامسة »                                                              |
|      | ٧١٣- بلاغ مالك أن رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ أُرُوا ليلة               |
|      | القدر في المنام في السبع الأواخر فقال ﷺ: ﴿ إِنِّي أَرِي رؤياكُم         |
| ٤٩١  | قد تواطأت فمن كان متحريها ،                                             |
|      | ٧١٤ حديث : إن رسول الله ﷺ أُرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله          |
|      | من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته فأعطاه الله ليلة القدر خير من             |
| ٤٩٣  | ألف شهر                                                                 |
|      | ٥ ٧١- بلاغ مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال: من شهِد العِشاءَ في          |
|      | ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها                                            |